# السيرة النيبوية

للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كت الرم

1.V - 3VV a

تمتين مصطفى عبدالواحد

الجزؤ الرَّابع

١٩٧٦ = ٢٧٩١ م

وُلار(للمرذري للطباعة والنشر والتوزيع هاتسف ٢٣٦٧٦٩ - ٢٤٦١٦١ ص.ب ٧٦٩ه بيروت - لبنسان

## بسسالتا إرحم ارجم

## سنة تسع من الهجرة ذكر غزوة تبوك في رجب منها

قال الله تمالى: « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون تجس فلا يَقْر بوا المسجد الحوام بعد عامِهم هذا ، وإن خِفتم عَيلةً فسوف يُغنيكم الله من فَضْله إن شاءإن الله عليم حكيم ، قا تِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرِّمون ماحرَّم اللهورسولُه ولا يَدِينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعظُوا الجزْية عن يد وهم صاغرون » .

روى عن ابن عباس ومجاهد وعِكْرمة وسعيد بن جُبير وقتادة والضحاك وغيره: أنه لما أمر الله تعالى أن يُعنع المشركون (١) من قُر بان المسجد الحرام فى الحج وغيره ، قالت قريش: لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نُصيب مها . فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

قلت: فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم، لأبهم أقربُ الناس إليه وأَوْلَى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا قاتِلوا الذين كَلُونكم من الكفار ولْيَجِدوا فيكم غِلْظة واعلموا أن الله مع المتقين » (٢).

فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك في حَرّ

<sup>(</sup>١) ا: يمنع المشركين . (٢) سورة التوبة ١٢٣ .

ثم قال تعالى: « وما كان المؤمنون لِيَنفروا كَافَةً فلولا نَفَر مَن كُل فرقة منهم طائفة ليتفقُّهوا في الدِّين ولِيُنذروا قومَهم إذا رَجعوا إليهم لعلهم يَحذرون » فقيل إن هذه ناسخة لتلك وقيل لا . فالله أعلم .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مابين ذي الحجة إلى رجب ـ يعنى من سنة تسع ـ ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم .

فذكر الزهرى (١) ويزيد بن رُومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائنا ، كل يحد ث عن غزوة تبوك مابكنه عنها ، وبعض القوم يحد ث مالم يحدث بعض ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحا به بالتهيؤ لغزو الروم ، وذلك في زمان عُشرة من الناس وشدة من الحر وجَدْب من البلاد وحين طابت الثمارُ ، فالناس

<sup>(</sup>۱) ابن هشام : وقد ذكر لنا الزهرى .

يحبون المقام في ثمارهم وظِلالهم ويكرهون الشُّخوصَ في الحال<sup>(١)</sup> من الزمان ا**لذي** هم عليه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلَّ ما يخرج فى غزوة إلا كنَى عنها ، إلا ماكان من غزوة تبوك فإنه بَيْنها للناس لبُعُد الشُّقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذى يَصْمد إليه ليتأهب الناس لذلك أُهْبته ، فأمرهم (٢) بالجهاز (٢) وأخبرهم أنه يريد الروم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو فى جهازه ذلك للجدّ بن قيس أحد بنى سلمة : « ياجد هل لك العام فى جِلَاد بنى الأصفر ؟ » فقال : يارسول الله أوتأذن لى ولا تَفْتنى ، فوالله لقد عرف قومى أنه ما رجل بأشد عُجباً بالنساء منى ، وإلى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر .

فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «قد أَذِنتُ لك » فنى الجدُّ أَنزَل الله هذه الآية: « ومنهم من يقول ائذن لى ولا تَفْتَنَى أَلَا فى الفتنة سَقطوا وإن جهنم لمحيطة من بالكافرين »

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر زهادةً في الجهاد وشكاً في الحق و إرجافاً بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: « وقالوا لا تنفروا في الحرِّ قُلْ نارُ جهمَ أشدُ حَرَّا لُو كانوا يَفْقهون، فَلْيضحكوا قَلْيلاً ولْيَبكواكثيراً جَزاء بما كانوا يَكسبون».

قال ابن هشام: حدثنى الثقة عن حدثه، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة، عن أبيه عن جده قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سُو َيلم اليهودي ـ وكان بيته عند

<sup>(</sup>١) ابن هشام : على الحال . (١) ان هشام : على الحال .

<sup>(</sup>٣) لأصل: بالجهاد. وما أثبته عن ابن هشام .

جاسُوم – يثبِّطون الناسَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، فبعث إليهم طلحة طلحة بن عبيد الله فى نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم ، ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظور البيت فانكسرت رجله ، واقتحم أصحابه فأفلتوا ، فقال الضحاك فى ذلك :

كَادَتْ وبيتِ الله نارُ محمد يَشيطُ بها الضحاكُ وابن أَ بَيْرَقِ وظَلْتُ وقدطبّقتُ كِبْسَسُويلِم أَنوه على رجل كسيراً ومِر فق (١) سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تَشمل به النارُ يُحْرَقِ سلام عليكم لا أعود لمثلها

\* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَدَّ في سفره وأمر الناسَ بالجهاز والانكاش (٢)، وحضَّ أهلَ الغني على النفقة والحمُلان في سبيل الله، فحمَل رجال من أهل الغني واحتسبوا، وأنفق عَمَان بن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها.

قال ابن هشام: فحدثنى من أثق به أن عَمَان أَنفَق فى جيش العُسْرة فى غروة تبوك ألف دينـار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض ».

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا ضمرة بن شَوْذَب ، عن عبد الله بن القاسم ، عن كنَّة مولى عبد الرحمن بن سمرة ، قال : جاء عمّان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العُسْرة . قال : فصبَّما في حِجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فِعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول : « ما ضرَّ ابن عفان ماعمل بعد اليوم ! » .

<sup>(</sup>١) الكبس: بيت من طين

ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسن بن واقع ، عن ضمرة به. وقال : حسن غريب .

وقال عبدالله بن أحمد في مسند أبيه . حدثني أبو موسى العَبَرَى ، حدثنا عبدالصمد بن عبد الوارث ، حدثني سكن بن المغيرة ، حدثني الوليد بن أبي هشام ، عن فَر قد أبي طلحة ، عن عبد الرحن بن خباب السَّلمي ، قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العُسْرة ، فقال عبان بن عفان : على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عبان : على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها ، وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب : « ماعلى عبان ماعمل بعد هذا » .

وهكذا رواه الترمذي عن محمد بن بَشَّار ، عن أبي داود الطَّيالسي ، عن سَـكن بن المفيرة أبي محمد مولَّى لآل عُمان به . وقال : غريب من هذا الوجه .

ورواه البيهتي من طريق عمرو بن مرزوق ، عن سكن بن المفيرة به . وقال : ثلاث مرات . وأنه النزم بثلاثمائة بعير بأخلاسها وأقتابها .

قال عبد الرحمن : فأنا شهدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : « ماضر عثمان بعدها \_ أو قال \_ بعد اليوم » .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عَوانة ، عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن عرو بن جاوان ، عن الأحنف بن قيس ، قال : سمعت عثمان بن عفان يقول لسعد ابن أبى وقاص وعلى والزبير وطلحة : أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من جهّز جيش العسرة غفر الله له » فجهزتهم حتى ما يَفقدون خِطاماً ولا عِقالا ؟ قالوا : اللهم نع .

ورواه النسائي من حديت حصين به .

## فيمن تخلَّف معذوراً من البكَّائين وغيرهم

قال الله تمالى: « وإذا أنزلت سُورة أن آمِنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطَّولِ منهم وقالوا ذَرْنا نَكُن مع القاعدين. رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يَفقهون ، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ، أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفَوزُ العظيم . وجاء المُعَدَّرون من الأعراب ليؤ ذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيُصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ، ليس على الضَّعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يَجدون ما ينفقون حَرج إذا نصَحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل والله غفور رحيم ، ولا على الذين إذا ما أتوك لِتَحْملهم قلت لاأجد ما أحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدَّمع حَرَنا اللا يجدوا ما ينفقون ، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رَضُوا بأن يكونوا مع الخوالف وَطبع الله على قلوبهم فهم يعلمون (١) ».

قد تـكلمنا على تفسير هذا كله في التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة .

والمقصود ذِكْرِ البَـكَأْئين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحملهم حتى يَصْحبوه في غزوته هذه ، فلم يجدوا عنده من الظّهر ما يَحْملهم عليه ، فرجعوا وهم يبكون ، تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) سورة براءة ۸٦ ـ ۹۳.

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم .

فن بنى عمرو بن عوف : سالم بن عُمَير ، وعُلْبَة بن زيد أخو بنى حارثة ، وأبوليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بنى مازن بن النجار ، وعمرو بن المجام بن الجموح أخو بنى سلّمة ، وعبد الله بن المغفّل المزكى ، وبعض الناس يقولون : بل هو عبدالله بن عمرو المزنى وهرمى (١) بن عبدالله أخو بنى واقف ، وعرر باض بن سارية الفرارى .

قال ابن إسحاق: فبلَغنى أن ابن يامين بن محمَير بن كعب النضرى لتى أبا ليلى وعبدالله ابن مُغفَّل وهما يبكيان ، فقال: ما يبكيكما ؟ قالا: جثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليَحْملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاهما ناضيحاً له فارتحلاه وزوَّدهما شيئا من تمر فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم .

زاد يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق : وأما عُـُلبة بن زيد فخرج من الليـل فصلى من ليلته ما شاء الله ، ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغّبت فيـه ، ثم لم تجعل عندى ماأتقو من به ، ولم تجعل في يد رسولك ماتحملنى عليه ، وإنى أنصدق على كل مسلم بكل مَظْلَمَة أصابنى فيها في مال أو جسد أو عِرض .

ثم أصبح مع النساس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أين المتصدِّق هذه الليلة ؟ » فلم يقم أحد ، ثم قال : « أين المتصدق فليقم » فقام إليه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبشِر فو الذي نفسى بيده لقد كُتبت في الزكاة المتقبَّلة ! » .

\* \* \*

وقد أورد الحافظ البيهق هاهنا حديث أبى موسى الأشعرى فقال: حدثنا أبوعبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الحميد المازنى ، حدثنا أبو أسامة ، عن بُر َيد ، عن أبى بُر ْدَة ، عن أبى موسى قال: أرسلنى أصحابى إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) في شرح المواهب ٣/٣ : وحرمي . بفتح المهملة .

صلى الله عليـه وسلم أسأله لهم الخميلان َ إذ هم معه في جيش العسرة [ وهو في (١) ] غزوة تبوك، فقلت : يانبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتَحْملهم. فقال: « والله لا أحْملكم على شيء » ووافقتُهُ وهو غضبان ولا أشعر .

فرجعت حزينا مِن مَنْع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه على "، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ألبث إلا سُوَيعة إذ سمعت بلالاً ينادى : أين عبدالله بن قيس ؟ فأجبتــه فقال : أجب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يدعوك . فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خذ هذين القَرِينين <sup>(٢)</sup> وهــذين القرينين وهذين القرينين » استة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فقال : « انطلق بهن إلى أصحابك فقل : إن الله أو إن رسول الله يَحْمُلُكُمُ على هؤلاء.» .

فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضَكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لبكم ومَنْعه لى فى أول مرة ثم إعطائه إياى بعد ذلك ، لا تظنوا أنى حدَّثتكم شيئًا لم يَقلُه . فقالوا لى : والله إنك عندنا لمصدَّق ولنفعلن ما أحببتَ .

قال: فانطلق أبو موسى بنفر منهم ، حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن مَنْعه إياهم ثم إعطائه بعدُ فحدَّ ثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء .

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً عن أبى كُرَ يب ، عن أبي أسامة .

وفى رواية لهما عن أبى موسى قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رَهُط من الأشعريين ليحملنا فقال : « والله لاأحملكم وماعندى ماأحملكم عليه » .

قال: ثم جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنَهْب إبل، فأس لنا بسِت ذَوْد عُرِّ الذُّرَّى (٣) فأخــذناها ثم قلنـا : تَغَفَّلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمينَه والله لا يُبارَكُ لنا .

<sup>(</sup>١) سقطت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) القرينان : البعيران الشدود أحدهما إلى الآخر . أو النظيران المتساويان . وفي 1 : القرنين .

<sup>(</sup>٣) عر الذرى : صغيرة السنام .

فرجعنا فقلنا له فقال: « ماأنا حملتكم ولكن الله حملكم » ثم قال: « إلى والله إن شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذى هو خير وتحمَّلُنَّهُا ».

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم العَيبة (١) حتى تخلَّفُوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ارتياب .

منهم كعب بن مالك بن أبى كعب أخو بنى سلمة ، ومَرارة بن ربيع أخو بنى عمرو ابن عوف ، وهلال بن أمية أخو بنى واقف ، وأبوخيثمة أخو بنى سالم بن عوف ،وكانوا نفر صِدْق لا يُتَهمون فى إسلامهم .

قلت : أما الثلاثة الأول فستأتى قصتهم مبسوطة قريبا إن شاء الله تعالى ، وهم الذين أنزل الله فيهم : « وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى إذا ضاقَتْ عليهم الأرضُ بما رَحُبت وضاقت عليهم أنفسُهم وظنوا أنْ لامَلْحاً من الله إلا إليه » .

وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي .

#### فص\_ل

قال يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق : ثم استنبَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم سَفره وأجمع السَّير ، فلما خرج يوم الخميس ضَرب عسكره على ثَلَيّة الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألفا من الناس ، وضرب عبد ُ الله بن أبي عدو الله عسكره أسفلَ منه \_ وما

<sup>(</sup>١) إن هشام: النبة.

كان فيما يزعمون بأقل العَســـكرين .

فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلَّف عنه عبدالله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الرَّيْب .

قال ابن هشام: واستخلف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مَسْلمة الأنصارى قال: وذكر الدَّراوَرْدى أنه استخلف عليها عام تبوك سِبَاع بن عُرْفطة.

قال ابن إسحاق: وخلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم علىَّ بن أبى طالب على أهله وأمره بالإقامـة فيهم ، فأرجف به المنافقون وقالوا: ماخلَّفـه إلا استثقالًا له وتخففا منه.

فلما قالوا ذلك أخذ على بالاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجُر ف فأخبره بما قالوا، فقال: «كذّبوا ولكنى خلّفتك لما تركتُ وراثى، فارجع فاخلُفنى فى أهلى وأهلك. أفلا ترضى باعلى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبيَّ بمدى ».

فرجع على ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفره .

ثم قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة ، عن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه سعد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى الله عليه وسلم يقول لعلى الله المقالة .

وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه به .

وقد قال أبو داود الطَّيالسيّ في مسنده: حدثنا شعبة ، عن الحَـكم ، عن مُصْعَب بن سعد ، عن أبيه قال : خلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم علىَّ بن أبي طالب في غزوة تبوك ، فقال : بارسول الله أتَّخلَفني في النساء والصبيان ؟ فقال : « أماً ترضى أن تَـكونَ مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لانبي بعدي » .

وأخرجاه من طرق عن شعبة نحوه . وعلَّقه البخارى أيضًا من طريق أبى داود عن شعبة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حاتم بن إسماعل ، عن بُكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلَّقه في بعض مغازيه فقال على : يارسول الله تخلِّفني مع النساءوالصبيان ؟ فقال : «ياعلى أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدى » .

ورواهمسلم والترمذىءن قتيبة . زاد مسلمومحمد بن عباد كلاهماءن حاتم بن إسماعيل به . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا خَيثمة رجع بعد ما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله فى يوم حار، فوجد امرأتين له فى عَرِيشين لهما فى حائطه، قد رشّت كل واحدة منهما عريشَها وبرّدت فيه ماء وهيأت له فيه طعاما.

فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صَنعتا له ، فقال : رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الصّح<sup>(۱)</sup> والربح والحر ، وأبو خيثمة فى ظلَّ بارد وطعام مُهِيَّأ وامرأة حسناء فى ماله مقيم ! ماهذا بالنَّصَف.والله لاأدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيِّئا زاداً . ففعلتا .

ثم قدَّم ناضحَه فارتحله ، ثم خرج في طلبرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك .

وقد كان أدرك أبا خيثمة عُميرُ بن وهب الجمعي في الطريق يطلب رسولَ الله صلى الله

<sup>(</sup>١) الضح: الشمس.

عليه وسلم فترافقاً حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنباً ، فلا عليك أن تَخَلَف عنى حتى آتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . ففعل .

حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس : هذا راكب على الطريق مُقبل. فقال رسول الله عليه وسلم : «كن أبا خيثمة » فقى الوا : يا رسول الله هو والله أبو خثيمة .

فلما بَلَغ أَقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : « أَوْلَى لك يا أَبا خيثمة ! » ثم أخبر رسول الله الخبر فقال خيراً ودعا له بخير .

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبى خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأُبسط، وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك كان في زمن الخريف فالله أعلم.

قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة ، واسمه مالك بن قيس في ذلك :

أُتيتُ التي كانت أعف وأ كُرَما فلم أَ كنسب إنما ولم أغش تحرما صَفايا كِراما بُسْرها قد تحمَماً (١) إلى الدين نفسي شَطْره حيث يَمَّماً لما رأيتُ الناس فى الدِّين نافَقُوا وبايعتُ بالبينى يدِى للحمسدِ تركتُ خَضيباً فى العريش وصِرْمةً وكنت إذا شكً المنافق أسمحتْ

#### \* \* \*

وقال يونس بن بُكير عن محمد بن إستحاق ، عن بُرَيدة ، عن سفيان (٢) ، عن محمد بن كعب القُرُظى ، عن عبد الله بن مسعود قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون : يا رسول الله تخلّف فلان .

 <sup>(</sup>١) الخضيب: المرأة انمخضوبة . والصرمة: القطعة من الإبل ، وهو يريد هنا: الطائفة من النخل .
 والصفايا: الكثيرة الثمر . وتحمم: أخذ ف الإرطاب فتلون بالسواد . (٢) 1: بريدة بن سفيان .

فيقول: « دَعُوه، إن يك فيه خير فسيُلْحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » .

حتى قيل : يا رسول الله تخلَّف أبو ذر وأبطأ به بعيره . فقال : « دعوه إن يك فيه خير فسيُلْحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » .

فتاوً م (۱) أبو ذر بعير َ م ، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهر م م خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشياً ، ونزل رسول الله فى بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله إن هذا الرجل ماش على الطريق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كن أبا ذر » فلما تأمّله القوم قالواً : يارسول الله هو والله أبو ذر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يرحم الله أبا ذر ! يمشى وحد م ويموت وحده ويبعث وحده » .

قال فضرب [ الدهر (٢٠) ] ضَرْبه ، وسُيِّر أبو ذر إلى الرَّبْذة ، فلما حضره الموت أوصى المرأته وغلامه فقال : إذا متُّ فاغسلاني وكفِّناني من الليل ، ثم ضعاً ني على قارعة الطريق فأولُ ركب يمرون بكم فقولوا : هذا أبو ذر .

فلما مات فعلوا به كذلك ، فاطَّلع ركب فما علموا به حتى كانت ركابهم تطأ سريره ، فإذا ابن مسعود فى رهط من أهل الكوفة فقال : ماهذا ؟ فقيل : جنازة أبى ذر فاستهل ابن مسعود يبكى وقال : صدَق رسول الله : « يرحم الله أبا ذر ، يمشى وحده ويموت وحده ويُبعث وحده ! » فنزل فو ليّه بنفسه حتى أُجنّه .

إسناده حسن ولم يخرجوه .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>١) تلوم: انتظر.
 (٢) بياض بالأصل.

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرزاق ، أخبرنا مَعْمَر ، أخبرنا عبدالله بن محمد بن عقيل في قوله : « الذين اتَّبعوه في ساعة العُسْرة » . قال : خرجوا في غزوة تبوك ، الرجلان والثلاثة على بعير واحد ، وخرجوا في حر شديد فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها ، فكان ذلك عسرةً في الماء وعسرة فى النفقة وعسرة فى الظّهر<sup>(١)</sup> .

قال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عتبة بن أبي عتبة ، عن نافع بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدِّ ثنا عن شأن ساعة العسرة . فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ، حتى إنْ كان أحدُنا ليَذهب فيلتمس الرَّحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع ، حتى إن الرجل لَينحر بعيره فيَعْتُصر فَرْ ثَهُ فَيشربه تَم يجعل ما بقي على كبده ، فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله قد عوَّدك في الدعاء خيراً فادع الله لنا . فقال : « أو تحب ذلك ؟ » قال : نعم . قال : فرفع بديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأطلَّت (٢) ثم سَـكبت فملاُّوا مامعهم تم ذهبنا ننظر فلم تجدها جاوزت<sup>(٣)</sup> العسكر .

إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قَتادة ، عن رجال من قومه ، أن هذه القصة كانت وهم بالحِيجْر وأنهم قالوا لرجل معهم منافق : ويحك هل بعد هذا من شيء ؟! فقال : سحابة ٌ مارَّة !

وذكر أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلَّت فذهبوا في طلبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعارة بن حزم الأنصاري ـ وكان عنده : « إن رجلا قال : هذا

<sup>(</sup>١) 1: من الظهر . (٢) قالت السماء : تهيأت المطر . وأطلت : أمطرت مطراً خفيفاً .

محمد يخبركم أنه نبى ويخبركم خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته! وإنى والله لا أعلم إلا ما علم أله الله علم الله عليها وهو لا يدرى أين ناقته الله عليها وهي في الوادى قد حبستها شجرة بزمامها ».

فانطلقوا فجاءوا بها ، فرجع عمارة إلى رحله ، فحدثهم عما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر الرجل ، فقال رجل ممن كان فى رَحْل عمارة : إنما قال ذلك زيد بن اللَّصَيت (١). وكان فى رحل عمارة قبل أن يأتى ، فأقبل عمارة على زيد يَجُأْ فى عنقه ويقول : إن فى رحلى لداهية وأنا لا أدرى ، اخرج عنى يا عدو الله فلا تصحبنى . فقال بعض الناس : إن زيداً تاب ، وقال بعضهم : لم يزل مُصراً (٢) حتى هلك .

#### \* \* \*

قال الحافظ البيهقي : وقد روينا من حديث ابن مسمود شبيهاً بقصة الراحلة .

ثم روى من حديث الأعش وقد رواه الإمام أحمد ، عن أبى معاوية ، عن الأعش عن أبى معاوية ، عن الأعش عن أبى صالح ، عن أبى هربرة أو عن أبى سعيد الخدرى \_ شك الأعش \_ قال : لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة من فقالوا : يارسول الله لو أذِنت لنا فننحر نواضِحنا فأكلنا وادَّهنَّا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افعلوا » .

فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة ، لعل الله أن يجعل فيها البركة . فقال رسول الله: نعم . فدعا بغطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم ، فجعل الرجل يجيء بكف ذُرَة ويجيء الآخر بكف من التمر ويجيء الآخر بكيسرة ، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال لهم : « خذوا في أوعيت كم » فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فَضْلة أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فَضْلة

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: ويقال: ابن لصيب. (٢) ح: متهما بشر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، لا يلقى الله به الملقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة » .

ورواه مسلم عن أبى كُركيب ، عن أبى معاوية ، عن الأعش به . ورواه الإمام أحمد من حديث سهيل عن أبيه ، عن أبى هريرة ولم يذكر غزوة تبوك بل قال : كان فى غزوة غزاها .

ذكر مروره عليه السلام فى ذها به إلى تبوك بمساكن عُود وصَرحتهـــم بالحِجْر

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها واستقى الناسُ من بئرها ، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تشربوا من مياهما شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة ، وما كان من عجين عجنتموه فاعْلِفُوه الإبل ولا تأكلوامنه شيئاً » .

هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْمر بن بشر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخبرنا مَعمر عن الزهرى ، أخبرنا سلم بن عبد ، الله عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر ً بالحيجر قال : « لا تَدْخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تـكونوا باكين ، أن يصيبكم ما أصابهم » وتقنّع بردائه وهو على الرَّحْل .

ورواه البخارى من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق ، كلاها عن مَعمر بإسناده نحوه .

وقال مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال لأصحابه: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّ بين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل أصابهم » .

ورواه البخارى من حديث [ مالك ومن حديث (١) ] سليمان بن بلال ، كلاهما عن عبد الله بن دينار . ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد الله بن دينار نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد ، حدثنا صخر \_ هو ابن جُو َيرية \_ عن نافع ، عن ابن عمر قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك الحيخر عند بيوت ثمود ، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا ونصبوا القدور باللحم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلَفوا العجين الإبل ، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذّ بوا [ فقال ] : « إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » .

وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجوه ، وإنما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أنس بن عياض ، عن أبى ضَمرة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

قال البخارى : وتابعه أسامة عن عبيد الله .

ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق ، عن عبيد الله عن نافع به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعمر ، عن عبد الله بن عمان ابن خُثَيم ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : لما مر النبى صلى الله عليه وسلم بالحيجر

<sup>(</sup>١) سبقطت من ١.

قال: « لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت تَرد من هذا الفَجُ () وتَصْدر من هذا الفَجُ (ا) وتَصْدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها ، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماً ، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمدَ الله مَن تحت أديم الساء منهم إلا رجلا واحدا كان في حَرم الله .

قيل: من هو يارسول الله ؟ قال: « هو أبو رِغاَل ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه » .

إسناده صحيح ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا المسعودى ، عن إسماعيل بن واسط ، عن محمد بن أبي كبشة الأبمارى ، عن أبيه قال : لما كان فى غزوة تبوك تسارع الناسُ إلى أهل الحجر يدخلون عليهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنودى فى الناس : الصلاة جامعة ...

قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول: « ماتدخلون على قوم غضب الله عليهم ؟ » فناداه رجل : نَعْجَب منهم . قال: « أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك ؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وماهو كائن بعدكم ، فاستقيموا وسدِّدوا فإن الله لا يَعْبأ بعذابكم شيئا ، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا » .

إسناده حسن ولم يخرجوه .

وقال يونس بن بُكَير ، عن ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن العباس بن سعد الشك منّى \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرَّ بالحِجْر و نزلها واستقى الناسُ من بثرها ، فلما راحوا

<sup>(</sup>١) 1: من هذا الوجه .

منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: « لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة ، وماكان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبلَ ولا تأكلوا منه شيئا ، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له » .

ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بنى ساعدة ، خرَج أحدها لحاجته ، وخرج الآخر في طلب بعير له فأما الذى ذهب لحاجته فإنه خُنق على مَذْهبه (١) ، وأما الذى ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى ألقته بجبل طيّئ ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : « ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له ».

ثم دعا الذي أصيب على مذهبه فشُنى ، وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك .

وفى رواية زياد عن ابن إسحاق أن طَيئًا أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى المدينة .

قال ابن إستحاق : وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن العباس بن سهل سمى له الرجلين ، لكنه استكتمه إياهما فلم يحدثني بهما .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب بن خالد ، حدثنا عمرو بن يحيى، عن العباس بن سهل بن سعد الساعِدى ، عن أبى حميد الساعِدى ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادى القُركى ، فإذا امرأة فى حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « اخرصوا » تحرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: « أحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله » .

<sup>(</sup>١) خنق على مذهب : في موضع قضاء الحاجة .

قال: فخرج حتى قدم تبوك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها ستهبُّ عليكم الليلةَ ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل ، فمن كان له بعير فليوثق عقاله » .

قال أبو حميد: فعقلناها ، فلماكان من الليل هبَّت علينا ريخ شديدة ، فقام فيها رجل فألقته في جبل طبِّي .

أَنْ مُم جاء رسولَ الله مَلاِثُ أَيلة فأهدى لرسول الله بغلة بيضاء ، وكساه رسول الله بُرداً وكتب له يُجيرهم (١).

تُم أُقبل وأَقبلنا معه ، حتى جئنا وادى القُرىفقال للمرأة : ﴿ كُمْ جَاءَتَ حَدَيْقَتُكَ ؟ ﴾ قالت : عشرة أُوْسق . خَرْص رسول الله .

فقال رسول الله: « إنى متعجِّل ، فمن أحب منكم أن يتمجل فليفعل » قال: فخرج رسول الله وخرجنا معه ، حتى إذا أونَى على المدينة قال : « هذه طابَة » . فلما رأى أحداً قال « هذا أحد<sup>(۲)</sup> يجبنا ونحبه ، ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ » قلنا : بلى يارسول الله. قال : « خير دور الأنصار بنو النجار ، ثم دار بنى عبد الأشهل ، ثم دار بنى ساعدة ، ثم فى كل دور الأنصار خير » .

وأخرجه البخارى ومسلم من غير وجه عن عمرو بن يحيي به نحوه .

وقال الإمام مالك رحمه الله عن أبى الزبير (٣) ، عن أبى الطفيل عامر بن واثلة ، أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك ، فسكان يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المفرب والعشاء ، قال : فأخَّر الصلاة بوما تم خرج فصلى المفرب والعشاء جميعا ، ثم قال : فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخه شم قال :

<sup>(</sup>١) الأصل : يخبرهم . وهو تحريف . وما أنبته عن ابن هشام

 <sup>(</sup>۲) ح : هذا جبل .
 (۳) ۱ : عن بنی الزبیر . وهو تحریف .

﴿ إِنْكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوكُ وَإِنْكُمْ لَى تَأْتُوهَا حَتَى يُضَمِّى ضُحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتى » .

قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشّر ال (۱) تَبَضُّ بشيء من ماء، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هل مسسما من مأمها شيئا؟ » ، قالا: نعم فسبهما وقال لهما ماشاء الله أن يقول ، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع فى شَنّ ، ثم غسل رسول الله فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يامعاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ماهاهنا قد ملى جنانا » .

أخرجه مسلم من حديث مالك به .

## ذكر خطبته عليه السلام إلى تبوك إلى نخلة هناك

روى الإمام أحمد عن أبى النضر هاشم بن القاسم ويونس بن محمد المؤدب وحجّاج ابن محمد ، ثلاثتهم عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن أبى الخطاب ، عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال :

« ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت ، وإن من شرِّ الناس رجلا فاجراً جريثا يقرأ كتاب الله لا يَرْ عَوى إلى شيء منه » .

ورواه النسائي عن قتيبة ، عن الليث به . وقال : أبو الخطاب لا أعرفه .

وروى البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري ، عن عبد العزيز بن عمران ،

<sup>(</sup>١) : مثل الشمال . وهو تحريف .

حدثنا مصعب بن عبد الله ، عن منظور بن جميل بن سنان (۱) ، أخبرى أبى ، سمعت عقبة بن عامر الجهنى ، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رُمْح ، قال : « ألم أقل لك يا بلال اكلاً لنا الفَجْر ؟ » فقال : يارسول الله ذهب بى من النوم مثلُ الذى ذهب بك .

قال : فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله غير َ بعيد ثم صلى وسار بقية يومه ولياته فأصبح بتبوك ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال :

«أيها الناس أما بعد ؛ فإن أصدَق الحديث كتاب الله ، وأوثق العُرى كلة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم ، وخير السّن سنة محمد ، وأشرف الحديث ذكر الله ، وأحسن الهدى القصص هذا القرآن ، وخير الأموز عوازمها (٢) وشر الأمور مُحدَّثاتها ، وأحسن الهدى القصص هذا القرآن ، وخير الموت قتل الشهداء ، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى ، وخير الأعال مانفع ، وخير الهدى ما انبع ، وشر العمى عمى القلب ، واليد العُليا خير من اليد الشفلي ، وماقل وكنى خير مما كثر وألهى ، وشر المعدرة حين يحضر الموت ، وشر الندامة يوم القيامة ، ومن الناس من لا يأتى الجمعة إلا دُبراً ، ومن الناس من لا يَذْ كر الله إلا هَجْراً ، ومن الناس من الكيد وجير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة محافة الله عز وجل ، وخير ماوقر في القلوب اليقين ، والارتياب من الكفر ، والنياحة من عل الجاهلية ، والفلول من حَيَى (٢) جهم ، والشّعر وشر المليس ، والحمر جماع الإثم ، والنساء حَبائل الشيطان ، والسباب شعبة من الجنون ، وشر المكاسب كسب الربا ، وشر الما كل أكل الاليم ، والسعيد من وُعِظ بغيره ،

<sup>(</sup>۱) **ت**: يسار

<sup>(</sup>٢) الموازم: الفرائض التي عزمالله بفعلها . (٣) الحثاء: النراب المحثو

والشقّ من شَقى فى بطن أمه ، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى الآخرة ، ومِلاك العمل خواتمه ، وشر الرّوايا روايا الكذب ، وكل ماهو آت قريب ، وسباب المؤمن فسوق ، وقتال المؤمن كفر ، وأكل لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن يتألّى على الله يُكذّبه ، ومن يستغفره يغفر له ، ومن يَعفُ يَعف الله عنه ، ومن يَركظم يَأْجره الله ، ومن يَصبر على الرّزية يعوّضه الله ، ومن يبتغ السمعة يسمّع الله به ، ومن يصبر يُضعف الله له ، ومن يَعْص الله يعدبه الله ، اللهم اغفر لى ولأمتى ، اللهم اغفر لى ولأمتى » قالها ثلاثا ثم قال : لى ولأمتى ، اللهم اغفر لى ولأمتى » قالها ثلاثا ثم قال :

وهذا حديث غريب وفيه نَـكارة وفي إسناده ضعف. والله أعلم بالصواب.

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى وسليمان بن داود ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى معاوية ، عن سعيد بن غروان ، عن أبيه ، أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مُقْعَد ، فسألتُه عن أمره فقال : سأحدثك حديثا فلا تحدث به ماسمعت أنى حى . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال : هذه قبلتنا . ثم صلى إليها . قال : فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها ، فقال : قطع صلاتنا قطع الله أثره .

قال: فما قمتُ عليها إلى يومى هذا .

ثم رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي ، عن مولى ليزيد أبن عِمْران ، عن يزيد بن عمران ، قال : رأيت بتبوك مُقْعَداً فقال : مررت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلى فقال : اللهم اقطع أثره . فمامشيت عليها بعد . وفي رواية : « قطع صلاتنا قطع الله أثره » .

<sup>(</sup>١) الأصل : عن عبد العزيز . وما أثبته عن سنن أبى داود ١١٢/١ .

### ذكر الصلاة على معاوية بن أبى معاوية إن صح الحبر في ذلك

روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون ، أخبرنا العلاء أبو محمد الثَّقني ، قال سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك ، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى ، فأتى جبريل رسول الله فقال : «ياجبريل مالى أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى ؟ » .

قال خذلك أن معاوية بن معاوية الليثى مات بالمدينة اليوم ، فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال : « ومم ذاك ؟ » قال : بكثرة قراءته : « قل هو الله أحد » بالليل والنهار وفى تمشاه وفى قيامه وقعوده ، فهل لك يارسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلى عليه ؟ قال : فعم . قال : فصلى عليه ثم رجع .

وهذا الحديث فيه غرابة شديدة و نكارة ، والناس يسندون أمره إلى العلاء بن زيد هذا (١) وقد تكلموا فيه .

ثم قال البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصّفار ، حدثنا هشام بن على ، أخبرنا عبان بن الهيثم ، حدثنا محبوب بن هـلال ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : جاء جبريل فقال : يامحمد مات معاوية بن أبي معاوية المزنى ، أفتحب أن تصلى عليه ؟ قال : نعم. فضرب بجناحه فلم كيبق من شجرة ولا أكمة المزنى ، أفتحب أن تصلى عليه ؟ قال : نعم. فضرب بجناحه فلم كيبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له . قال : فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك، قال قلت : «ياجبريل بم نال هذه المنزلة من الله ؟ » قال : بحبه « قل هو الله أحد » يقرؤها قائما وقاعداً ، وذاهبا وجائياً ، وعلى كل حال .

قال عَمَان : فسألت أبي أبن كان النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بغزوة تبوك

<sup>(</sup>۱) ۱: لمذا.

بالشام، ومات معاوية بالمدينة، ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. وهذا أيضا مُنكر من هذا الوجه.

## قدوم رسول قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن عبد الله بن عثمان بن خُتَيم ، عن سعيد بن أبى راشد ، قال : لقيت التَّنُوخيّ رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بحمص ، وكان جاراً لى شيخا كبيراً قد بلغ العقد أو قرب ، فقلت: الا تخبرنى عن رسالة هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ؟ قال : بلى .

قدم رسولُ الله تبوك ، فبعث دِحْية الـكلبي إلى هرقل ، فلما أن جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم و بطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار فقال : قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلى يدعوني إلى ثلاث خصال ، يدعوني أن أتبعه على دينه ، أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا ، أو نلقي إليه الحرب . والله لقد عرفتم فيا تقرأون من الكتب ليأخذن [أرضنا](١) فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على أرضنا .

فنخروا تخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم وقالوا: تدعونا إلى أن نَذَر النصرانية أو نكون عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز .

فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم (٢) ولم يكد . وقال : إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم .

. ثم دعا رجلا من عرب تَحيب كان على نصارى العرب قال: ادع لى رجلا حافظا

<sup>(</sup>١) من مسند أحمد . (٢) رفأهم : سكنهم .

للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه .

فجاء بى ، فدفع إلى هرقل كتابا فقال: اذهب بكتابى إلى هذا الرجل ، فما سمعت من حديثه فاحفظ لى منه ثلاث خصال: انظر هل يَذْ كر صحيفته إلى التي كتب بشىء وانظر إذا قرأ كتابى فهل يذكر الليل؟ وانظر فى ظَهره هل به شىء كريبك؟

قال: فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظَهرانى أصحابه مُحتبياً على الماء، فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: هاهو ذا.

فأقبلت أمشى حتى جلست بين يديه ، فناولته كتابى فوضعه فى حِجْره ثم قال : « ممن أنت » فقلت أنا أخو تَنُوخ : قال : « هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ » قلت : إنى رسولُ قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم . فضحك وقال : « إنك لا تَهْدى، من أحببت ولكن الله يَهْدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » وقال : « إنك لا تَهْدى، من أحببت ولكن الله يَهْدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » يأخا تنوخ إنى كتبت بكتاب إلى كسرى والله ممز قه وممزق مُلْكه ، وكتبت إلى النجاشى بصحيفة فأمسَكها ، النجاشى بصحيفة فحرقه و محرق ملكه . وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسَكها ، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا مادام فى العيش خير » .

قلت : هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي .

فأخذت سهماً من جَعْبتى فكتبتها فى جنب سينى ثم إِنه ناول الصحيفة رجِلا عن يَساره ، قلت: مَن صاحبُ كتابكم الذى يقرأ الكم ؟ قالوا : معاوية فإذا فى كتاب صاحبى : تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت المتقين فأين النار ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الله ! أين الليل إذا جاء النهار » .

قال: فأخذت سهماً من جَعبتي فكتبته في جلد سيفي .

فلما أن فرغ من قراءة كتابى قال: « إن لك حقًّا وإنك لرسول، فلو وجــدتُ عندنا جائزة جو "زناك بها، إنا سَفْر مُرْملون » قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال:

أنا أُجوِّزُه ، ففتح رَحْله فإذا هو يأتى بحلة صَفُوريّة فوضعها فى حجرى ، قلت: من صاحب الجائزة ؟ قيل لى : عثمان .

ثم قال رسول الله: « أيكم 'ينزل هذا الرجل؟ » فقال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصارى وقمت معه حتى إذا خرجت' من طائفة المجلس نادانى رسول الله فقال: « تعال يا أخا تَنُوخ » فأقبلت أهوى حتى كنت قائما فى مجلسى الذى كنت بين يديه ، فحل حَبُوته عن ظهره وقال: « هاهنا امض لما أمرت به » فجلت فى ظهره فإذا أنا بخاتم فى موضع غُضون الكيف مثل اكجمه (١) الضخمة.

هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد .

مصالحته (۲) عليه السلام ملك أيلة وأهل جَر ْباء وأذرح وهو مخيم على تبوك قبل رجوعه

قال ابن إسحاق : ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يُحَنَّة بن رُوْبة صاحب أَيْدلة ، فصالح رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية ، وأتاه أهل جَرْباء وأَذْرُح فأعطوه الجزية .

وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم .

فكتب ليُحنَّة بن رُوْبة وأهل أيلة : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه أَمَنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليُحنَّة بن رؤبة وأهل أيلة سفهم وسَيَّارتهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله و[ ذمة ] (٢) محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل البين وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حَدثا فإنه لا يَحُول ماله دون نفسه ، وإنه طيِّب لمن أخذه من الناس ، وأنه لا يحلُ أن يُمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونه (١) من بر أو بحر .

<sup>(</sup>١) الحجمة :النتوء (٢) ت : كتابه ( ص ) ليعنة . .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : يريدونه .

<sup>(</sup>٣) من ابن هشام .

زاد يونس بن بُكَير عن ابن إسحاق بعد هذا: وهذا كتاب جُهيم بن الصُّلْت وشُرَحْبيل بن حَسنة بإذن رسول الله .

قال يونس عن ابن إسحاق: وكتب لأهلجَرْ باء وأَذْرُح: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لأهل جَرْ باء وأَذْرُح، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب، ومائة أوقية طيبة، وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين، ومن جُأْ إليهم من المسلمين».

قال: وأعطى النبى صلى الله عليه وسلم أهل أَيْلة بُرُّدَه مع كتابه أماناً لهم. قال: فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار.

بَعْثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى أُكيدر دومة

قال ابن إسحاق: ثمم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دُومَة ، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من بنى كِندة (١) كان ملكا عليها وكان نصر انيدا. وقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم لخالد: « إنك ستجده يصيد البقر ».

فخرج خالد حتى إذا كان من حِصْنه بمَنْظر العين وفى ليلة مُقْمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته ، وباتت البقر تحك بقرونها بابَ القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا ؟ قال : لا أحد .

فنزل فأمر بفرسه فأشرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حَسَّان، فركب وخرجوا معه بمطاردهم .

فلما خرجوا تلقَّتهم خيلُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذته وقتلوا أخاه وكان عليـــه (١)كذا في اوفي ت وابن هشام : من كندة . قباء من ديباج محوَّص بالذهب ، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه .

قال : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أنس بن مالك، قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنعجبون من هذا [فوالذى نفسى بيده] (١) لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » .

قال ابن إسحاق: ثم إن خالد بن الوليد لما قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّن له دمه ، فصالحه على الجزية ، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته .

فقال رجل من بني طبئ بقال له بُجَيَر بن بُحَرَة في ذلك :

تبارك سائقُ البقرات إلى رأيتُ الله يَهْدى كُلَّ هـادِ فن يكُ حائداً عن ذى تَبوكِ فإنا قد أُمرنا بالجهـادِ وقد حكى البيهقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاعر: « لا يَفْضُض الله فاك » فأتت عليه سبمون سنة ماتحرك له فيها ضرْس ولا سن .

وقد روى ابن لهيعة عن أبى الأسود ، عن عروة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالداً مَرْجعه من تبوك فى أربعائة وعشرين فارساً إلى أ كيدر دُومة . فذكر نحو ماتقدم ، إلا أنه ذكر أنه ما كره حتى أنزله من الحصن ، وذكر أنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله ثما ثمائة من السبى، وألف بعير ، وأربعائة درع ، وأربعائة رمح ، وذكر أنه لما سمع عظيم أيلة يُحنة (٢) بن رؤبة بقصة أكيدر دُومة أقبل قادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك . فالله أعلم .

 <sup>(</sup>١) من ابن هشام.
 (٢) الأصل: يحنا . وهو تحريف .

وروى يونس بن بُككير ، عن سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى، أن أبابكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دُومة الجندل ، وخالد بن الوليد على الأعراب في غزوة دُومة الجندل . فالله أعلم .

#### فص\_\_ل

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلىالمدينة .

قال: وكان فى الطريق ماء يخرج من وَشَل يَرْوى الراكبَ والراكبين والثلاثة بواد يقال له وادى المشقَّق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سبقَنا إلى ذلك الماء فلا يَستقينَّ منه شيئًا حتى نأتيه » .

قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا مافيه ، فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال: « من سبقنا إلى هذا الماء؟ » فقيل له: يارسول الله فسلان وفسلان. فقسال: أو لم أنههم أن يستقوا منه حتى آتيه ؟ ثم لعنهم ودعا عليهم.

ثم نزل فوضع يده تحت الوشَل ، فجعل يصبُّ في يده ماشاء الله أن يصب ، ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا بما شاء الله أن يدعو ، فانخرق من الماء \_ كا يقول من صمعه \_ ما إنّ له حِسَّا كحس الصواعق ، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لئن بقيتم أو من بقى منكم ليسمعن بهذا الوادى وهو أخصب ما بين يديه وما خَلْفه » .

قال ابن إسحاق : وحمد ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي ، أن عبد الله بن

مسعود كان يحـدت قال: قمت من جوف الليــل وأنا مع رســول الله في غزوة تبوك، فرأيت شعلةً من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها.

قال: فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر ، وإذا عبد الله ذو البِجادين قد مات ، وإذا هم قد حَفروا له ، ورسول الله في حفرته ، وأبو بكر وعمر يُدلِّيانه ، وإذا هو يقول: « أَذْ نِيا إلى أَخاكا » فدلَّياه إليه ، فلما هيَّأه لشقة قال : « اللهم إنى قد أمسيتُ راضياً عنه » .

قال: يقول ابن مسعود: ياليتني كنت صاحبَ الخفرة .

قال ابن هشام: إنما سمِّى ذا البِجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيَّقوا عليه ، حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بِجاد \_ وهو الكساء [الغليظ] (١) فشقه باثنين فاتنزر بواحدة وارتدى بالأخرى ، ثم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمى ذا البجادين .

قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى عن ابن أكثيمة الليني ، عن ابن أخى أبى رُهُم الفِفارى ، أنه سمع أبا رُهُم كلثوم بن الحصين ـ وكان من أصحاب الشجرة \_ يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ، فسرت ُ ذات ليلة معه ونحن بالأخضر ، وألقى الله على النعاس وطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فيفزعني دُنوها منه محافة أن أصيب رجله في الفرز ، وطفقت أُحُوز راحلتي عنه ، حتى غلبتني عيني في بعض الطريق فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز ، فلم أستيقظ إلا بقوله : «حُس » فقلت : يا رسول الله استغفر لى . قال : سرن .

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

فِعل رسول الله صلى الله عليــه وسلم يسألني عن تخلّف عنه من بنى غِفَار فَأُخْبِره به . فقال وهو يسألني : « ما فعل النَّفرُ الْحُمرُ الطَّو ال الثَّطَاطُ (١) الذين لا شَمر في وجوههم ؟ » فحدثتهُ بتخلُّفهم .

قال: « فيا فعل النفر الشّود الجِعاد القِصَار؟ » قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال: « بلى الذين لهم نَعمُ بشَبكة شَدَخ (٢٠ ) فتذكر نَهُم فى بنى غِفار فلم أذكرهم ، حتى ذكرت أنهم رَهْط مِن أَسْلم كانوا حلفاء فينا ، فقلت : يا رسول الله أولئك رهط مِن أَسْلم كانوا علقاء فينا ، فقلت : ها منع أحد أولئك حين تخلّف أَسْلَم حلفاء فينا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما منع أحد أولئك حين تخلّف أن يَعمل على بعير من إبله امراً نشيطا في سبيل الله؟ إن أعز أهلى على أن يتخلف عنى المهاجرون والأنصار وغِفار وأسم » .

\* \* \*

وقال ابن لَمِيمة عن أبى الأسود ، عن عروة بن الزبير قال : لما قَفَل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة همَّ جماعة من المنافقين بالفَتَك به وأن يَطْرحوه من رأس عَفَبة فى الطريق ، فأخبر بخبرهم ، فأمر الناس بالمسير من الوادى وصعد هو المعقبة ، وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثَّموا ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه ، عمار آخذ برمام الناقة وحذيفة يسوقها .

فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غَشَوهم . ففضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه مِحْجن فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه ، فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أُظْهر على ما أضْمروه من الأمر العظيم ، فأسرعوا حتى خالطوا الناس .

<sup>(</sup>١) الثطاط: جم ثط، وهو القليل شعر اللحية.

<sup>(</sup>٢) شَبُّكَةُ شَدَّحُ : مَاءُ لأَسلَمُ بِالْحَجَازُ .

وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا المعقبة ووقفوا ينتظرون الناس ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : « هل عرفت هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت الا رواحلهم فى ظُلْمة الليل حين غشيتُهم . ثم قال : « علمتما ما كان من شأن هؤلاء الرَّكُب؟ » قالا : لا . فأخبرهما بماكانوا تمالأوا عليه وسمَّاهم لهما واستكتمهما ذلك .

فقالاً : يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : « أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » .

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة كبن الىمان وحده. وهذا هو الأشبه والله أعلم.

ويشهد له قول أبى الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود: أليس فيكم \_ يعنى أهل الكوفة \_ صاحب السر الذى الذى الذى أجاره الله من الشيطان على لسان محمد . لا يَعلمه غيره . يعنى حذيفة . أليس فيكم الذى أجاره الله من الشيطان على لسان محمد . يعنى عماراً .

وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لحذيفة : أقسمتُ عليك بالله أأنا منهم ؟ قال : لا ولا أبرِّئ بعدك أحداً . يعنى حتى لا يكون مُفشيا سرَّ النبى صلى الله عليه وسلم .

قلت : وقد كانوا أربعـة عشر رجلا ، وقيل : كانوا اثنى عشر رجلا ، وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم حذيفة بن اليمان فيمهم له ، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليـه وسلم بمـا كان من أمرهم وبما تمالأوا عليه .

ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم . قال : وفيهم أنزل الله عز وجل : « وَهَمُّوا بَمَـا لَمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

#### \* \* \*

وروى البيهقى من طريق محمد بن سلمة ، عن أبى إسحاق ، عن الأعش، عن عمرو ابن مُرَّة ، عن أبى البَخْتَرَى ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوق وعمار يقود به حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثنى عشر راكباً (٢) قد اعترضوه فيها ، قال : فأنبهت رسول الله عليه وسلم، فصرح بهم فولوا مدبرين .

فقال لنا رسول الله : « هل عرفتم القوم؟ » قلنا : لا يا رسول الله قد كانوا متلقّمين ، ولكنا قد عرفنا الرّ كاب . قال : « هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ، وهل تدرون ما أرادوا؟ » قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يَزْ حموا رسول الله في العَقبة فينُلقُوه منها » .

قلنا: يا رسول الله أوّلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كلُّ قوم برأس صاحبهم ؟ قال: « لا ، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقومه ، حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم » .

ثم قال : « اللهم ارمهم بالدُّ بَيلة » قلنا : يارسول الله وما الدُّ بيلة ؟ قال : « هي شهابُّ من نار تقع على نِياًط قلب أحدهم فيهلك » .

وفى صحيح مسلم من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أبى نَضْرة ، عن قيس بن عبادة ، قال : قلت لعار : أرأيتم صنيعكم هذا ، فيما كان من أمر على أنه أرأى رأيتموه أم شىء عهده إليكم رسول الله ؟ فقال : ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده

<sup>(</sup>١) سورة النوبة

إلى الناس كافة ، ولكن حذيفة أخبرنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يَلِيج الجملُ في سَمّ الخياط » .

وفى رواية من وجه آخر عن قتادة : « إن فى أمتى اثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى يَلِيج الجل فى سَمِ الخياط ، ثمانية منهم تكفيكهم الدُّبيلة ، سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى يَنْجم من صدورهم » .

قال الحافظ البيهقى: وروينا عن حذيفة أنهم كانوا أربعة عشر ـ أو خمسة عشر ـ وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر ثلاثة أنهم قالوا: ما سمعنا المنادى ولا علمنا بما أراد.

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يزيد \_ هوابن هارون \_ أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن أبى الطفيل ، قال : لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى : إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد .

فبيما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عَمَّار إذ أقبل رَهْط متلفَّمون على الرَّواحل ، ففشُوا عماراً وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل عمارٌ يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : « قَد قد » .

حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادى ، فلما هبط ورجع عمار قال : « يا عمار هل عرفت القوم ؟ » قال : قد عرفت عامّة الرَّواحل والقوم متلمَّمون . قال : « أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه » .

قال: فسارٌ عمارٌ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله كل أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر.

قال: فعذر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

#### قصة مسجد الضرار

قال الله تعالى: « والذين اتخذوا مسجداً ضِرَاراً وكفراً وتَفَرْ يَمّا بِين المؤمنين وإرْصاداً لمن حارَبَ الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردْ نا إلا الحسنى ، والله يشهدُ إنهم لمن حارَبَ الله ورسوله من قبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يجبون أن يتطهروا والله يجب المطهرين . أفن أسس بُنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شَفا جُرف هار فانهارَ به في نار جهم والله لا يهدى المقوم الظوم الظرائين ، لا يزال بنيانهم الذي بنواريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم »(1).

وقد تكلمنا على تفسير مايتعلق بهذه الآيات الكريمة فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية ولله الحد .

وذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهلُه، وكيفية أمر رسول الله صلى الله بخرابه مَرْجَعَه من تبوك قبل دخوله المدينة .

ومضمون ذلك : أن طائفة من المنافقين بنَوا صُورةً مسجد قريبا من مسجد قُبَّاء،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة .

وأرادوا أن يصلِّى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى بَرُوج لهم ماأرادوه من الفساد والحذر والعناد .

فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه ،وذلك أنه كان على جَناح سفر إلى تبوك ، فلما رجع منها فنزل بذى أوان \_ مكان بينه وبين المدينة ساعة \_ نزل عليه الوحى في شأن هذا المسجد وهو قوله تعالى : « والذين اتخذُوا مسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله مِن قبل من الآية .

أما قوله «ضِراراً» فلا مُهم أرادوا مُضاهاةَ مسجد قُباً، ، «وكفراً» بالله لا للا يمان به ، « وتفريقا » للجماعة عن مسجد قباء . \* ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ لَا لَا يُمَانَ

«وإرصاداً لمن حاربَ الله ورسوله من قبلُ » وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه الله ، وذلك أنه لما دعاهر سول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى عليه ؛ ذهب إلى مكة فاستنفرهم ، فجاءوا عام أحد ، فكان من أمرهم ماقد مناه ، فلما لم ينهض أمر ه ذهب إلى ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب ، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم

فبنَوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة، وباطنه دارُ حَرَّب ومقرُّ لمن يَفِد من عند أبي عامر الراهب، وتَجْمَع لمن هو على طريقتهم من المنافقين. ولهذا قال تعالى: «وإرصاداً لمن حارَب الله ورسولة مِن قبلُ ».

ثم قال : « وَ لَيحلفُنَّ » أَى الذين بنَوه « إِن أَردْنا إِلَا الْحَسْنَى »أَى إِمَا أَردْنا ببنيانه الخير . قال الله تعالى : « والله يَشْهد إنهم لـكاذبون » .

ثم قال الله تعالى لرسوله : « لا تقم فيه أبداً » فهاه عن القيام فيه ، لئلا يقرِّر أمره،

ثم أمره وحثّه على القيام فى المسجد الذى أسِّس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قُباء ، لما دلَّ عليه السياق والأحاديث الواردة فى الثناء على تطهير أهمله مشيرةً إليه.

وما ثبت فی صحیح مسلم من أنه مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ینافی ماتقدم، لأنه إذاكان مسجد قُباء أسس علی التقوی من أول یوم فهسجد الرسول أولَی بذلك وأُخْرَی ، وأثبت فی الفضل منه وأقوی .

وقد أشبعنا القول في ذلك في التفسير ولله الحمد .

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذى أوان دعا مالك بن الدُّخشُم ومَعْن بن عدى \_ أو أخام عاصم بن عدى \_ رضى الله عنهما فأمرهما أن يذهبا إلى هــذا المسجد الظالم أهله فيحر قام بالنار ، فذهبا فحرقاه بالنار ، وتفرق عنه أهله .

قال ابن إسحاق: وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا وهم ؟ خِذَام بن خالد \_ وفى جنب داره كان بناه هذا المسجد \_ وثعلبة بن حاطب، ومُعَتِّب بن قُشَير، وأبو حَبيبة ابن الأزعر، وعبَّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُنيف، وجارية بن عام، وابناه مُجِمِّع وزيد. ونَبْتل بن الحارث، وبَحْزج وهو إلى بنى ضبيعة، و بِجَاد بن عُمان وهو من بنى ضُبيعة، و بِجَاد بن عُمان وهو من بنى ضُبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إلى بنى أمية.

\* \* \*

قلت: وفى غزوة تبوك هذه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر ، أدرك معه الركعة الثانية منها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يتوضأ ومعه المفيرة بن شعبة فأبطأ على الناس ، فأقيمت الصلاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف ، فلما سلم الناس أغظموا ماوقع ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسنتم

وأصبتم » وذلك فيما رواه البخّارى رحمه الله قائلا حدثنا<sup>(١)</sup> .

وقال البخارى: حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبدالله بن المبارك ، أخبرنا محمد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال : « إن بالمدينة أقواما ما سر تم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » فقالوا : يارسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة حَبَسهم النُفذُرُ » .

تفرد به من هذا الوجه .

وقال البخارى: حدثنا خالد بن تُخلَد ، حدثنا سليمان ، حدثنى عمرو بن يحيى ، عن العباس بن سهل بن سعد ، عن أبى ُحمَيد (١) قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرَ فنا على المدينة قال: « هذه طا بَةُ (٢) وهذا أحد حبل يحبنا ونحبه » .

ورواه مسلم من حديث سلمان بن بلال به نحوه .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثناسفيان ، عن الزهرى ، عن السائب ابن يزيد ، قال : أذ كر أنى خرجت مع الصبيان نتلقّى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تَذِيَّة الودَاع مَقْدمه من غزوة تبوك .

ورواه أبو داود والترمـذى من حـديث سفيان بن عبينة به ، وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال البيهق : أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، سمعت أباخليفة يقول : سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقان :

(٣) طابة : من أسماء المدينة .

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) 1 : عن أبى أحمد . وهو تحريف .

طلَع البدرُ عليناً من تُنيّات الودَاعُ وجب الشكرُ علينا مادعا لله داع

قال البيهقى : وهذا يذكره علماؤنا عند مَقْدَمه المدينة من مكة إلا أنه لما قدم المدينة من تُنيّات الوداع عند مقدمه من تبوك ، والله أعلم ، فذكرناه هاهنا أيضا .

\* \* \*

قال البخاري رحمه الله : حديث كعب من مالك رضي الله عنه .

حدثنا يحيى بن بُكَير ، حدثنا الليث ، عن عقيل عن ابن شهاب ، عن عبدالرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك \_ وكان قائد ابن عبد الله بن كعب بن مالك \_ وكان قائد كعب من بَنِيه حين عمى \_ قال : سمعت كعب بن مالك يحدِّث حين تخلَّف عن قصة تبوك ، قال كعب :

لم أتخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك ، غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر ، ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ، إنما خرج رسول الله صلى الله عليمه وسلم يريد عِيرَ قريش ، حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا (١) على الإسلام وماأحبُ أن لى بها مَشهد بدر ، وإن كانت بدر أذ كر فى الناس منها .

كان من خبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسرَ حين تخلفتُ عنه فى تلك الغزوة ، والله مااجتمعتْ عندى قبله راحلتان قط حتى جمعتُهما فى تلك الغزاة ، ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورَّى بفيرها ، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله فى حَر شديد واستقبل سفرا بعيداً وعددا(٢) كثيرا فحلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غَزْوهم ، فأخبرهم

<sup>(</sup>١) الأصل : حتى تواثينا . وما أثبته من صحبح البخارى ٧ / ٧٧٤

<sup>(</sup>۲) البخاري : ومفازا وعدوا كثيرا .

بوَجْهِه الذي يريد ، والمسلمون معرسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعَهم كِتاب حافظ ــيريد الديوان \_

قال كعب: فما رجلٌ يريد أن يتغيّب إلا ظن أن سيَخْنى له مالم ينزل فيه وحى الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ تلك الغزوة (١٠ ] حين طابت الثمارُ والظلال.

وَتَجَهَّزُ رَسُولُ الله صلى اللهعليه وسلم والمسلمون معه ، فطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولم أقص شيئا ، فأقول في نفسى : أنا قادر عليه .

فلم يزل بتمادى بى حتى اشتدبالناس الجِدُّ ، فأصبح رسول الله والمسلمون معه ولمأقض من جهازى شيئا ، فقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم . فندوت بعد أن فَصَلوا لأَجهَر فرجعت ولم أقض شيئا ، فلم يزل بى حتى أسرعوا وتَفَارَط الغَرْو ، وهمتُ أن أرتحل فأدركهم \_ وليتنى فعلت \_ فلم يقددًر لى ذلك .

فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم أحزَ نني أنى لاأرى الا رجلامُ فموصاً عليه النفاق ، أو رجلا ممن عذَر الله من الضعفاء .

ولم يَذْ كرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكاً ، فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : « مافعل كعب؟ » فقال رجل من بنى سلمة: يارسول الله حبسه بُرْداه و نظرُه فى عِطْفَيَه . فقال معاذ بن جبل : بئس ماقلت ، والله يارسول الله ماعلمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قال كعب بن مالك : فلما بلغنى أنه توجَّه قافلًا حضَرنى همِّى ، وطفقت أنذكَّر الكذبَ وأقول : بماذا أخرج غداً من سخطه ؟ واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من

<sup>(</sup>١)من صعبح البخاري .

أهلى ،فلما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأظلَّ قادماً زاح عنى الباطلُ ، وعرفت أنى لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب ، فأجمعتُ صِدْقَهَ .

وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ، وكان إذا قدم من سَفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له ، وكانوا بضعة وثمانين رجلا ، فقيل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عكانيتهم وبايَعهم واستغفر لهم ، ووكل سَرائرهم إلى الله عز وجل .

فجئته ، فلما سلمت عليه تبسم تبسّم المفضّب ثم قال : « تعال » فجئت أمشى حتى جلست بين يديه ، فقال لى : « ماخلّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ » فقلت : بلى إن والله لوجلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر \_ ولقد أعطيت جدلًا \_ ولكنى والله لقد علمت المن حدَّ ثتك اليوم حديث كذب ترضى به غنى لَيوشكن الله أن يُسْخطك على ، والمن حدثتك حديث صدِّق تجدُ على فيه إنى لأرجو فيه عفو الله ، لاوالله ماكان لى من عذر ، ووالله ماكنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك .

فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمّـا هـــذا فقد صدَق ، فقم حتى يقضى الله فيك » .

فقمت فثار رجال من بنى سلمة فاتبعونى فقالوا لى : والله ماعَلمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هــذا ، ولقد مجزت ألا تـكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم بما اعتذر إليــه المخلَّفون ؟ وقد كان كافيك ذنبك استغفارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لك . فوالله مازالوا يؤنبوننى حتى هممت أن أرجع فأ كذَّب نفسى .

ثم قلت لهم : هل لتى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم رجلان قالا مثلَ ماقلت وقيل لهما مثلُ ماقيل لك . من ها ؟ قالوا : مَرارة بن الربيع العَمْرى وهلال بن أمية الواقِفَى

فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة . فمضيت حين ذكروها لى .

ونهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلُّف .

فاجتنبَنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكَرت في نفسى الأرض فما هي التي أعرِف، فالبثنا على ذلك خمسين ليلة.

فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان ، وأما أنا فكنت أشبَّ القوم وأَجْلَدهم ، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد ، وآتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة ، وأقول فى نفسى : هل حرَّك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إلى ، وإذا التفتُ بحوه أعرض عنى .

حتى إذا طال على قلك من جَفوة الناس مشيتُ حتى (١) تسوّرت جدار حائط أبى قَتادة \_ وهو ابن عمى وأحب الناس إلى \_ فسلمت عليه ، فوالله ماردً على السلام ، فقلت : يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحبُّ الله ورسوله ؟ فسكت . فعدت له فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناى وتوليت حتى تسوّرتُ الجدار .

قال: وبَيْنَا أَنَا أَمشَى بِسُوقَ المَدينَة إِذَا نَبَطَى مِن أَنِبَاطَ أَهُلَ الشَّامِ مِمْنَ قَدِم بَطُعَام يبيعه بالمَدينة يقول : من يداني على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له ، حتى إِذَا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غَسَّان في سَرقة من حرير فإذا فيه : أما بعد ، فإنه قد بلَغني أن صاحبك قد جَفَاكُ ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضْيعة ، فالحق بنا نواسك . فقلت لما قرأتها : وهذا أيضا من البلاء! فتيمَّمْتُ بها التَّنور فسَجَرْته بها .

<sup>(</sup>١) ١: حتى إذا .

فأقمنا على ذلك ، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال : رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزلها ولا تَقْر بها . وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك ، فقات لامرأتي : الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر .

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يارسول الله ، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال: « لا ولكن لا يَقربك » قالت: إنه والله مابه حركة إلى شيء ، والله مازال يبكي منذكان من أمره ماكان إلى يومه هذا . فقال لى بعض ُ أهلى : لو استأذنت رسول الله في امرأتك كا استأذن هلال بن أمية أن تخدمه ؟ فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله ، ومايدريني مايقول رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب .

#### \* \* \*

قال: فلبثت بعد ذلك عشر ليال ، حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهكى رسول الله عن كلامنا.

فلما صلیت الفجر صبح خمسین لیلة وأنا علی ظَهر بیت من بیوتنا ، فبینا أنا جالس علی الحال التی ذکر الله عز وجل ، قد ضاقت علی نفسی وضاقت علی الأرض بما رَحُبت سمعتُ صوتَ صارح أَوْفَى علی جبل سَلْع بأعلی صوته : یا کعب أَبْشر .

غُرَرْت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء فرخ ، وآذن رسول الله بتو بة الله علينا حين صلى صلاة الفجر ، فذهب الناس يبشّروننا ، وذهب قِبَل صاحبي مبشّرون ، وركض رجل إلى فرساً ، وسعى ساع من أسْلم فأونى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفوس .

فلما جاء بي الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيَّ فكسوته إياهما ببشراه ،

والله ما أملك غــــيرهما يومشــذ! واستعرتُ ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم فتلقّانى الناس فوجاً فوجاً يهنئوننى بالتوبة يقولون: لِيَهْنك توبة الله عليك.

قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأنى، والله ماقام إلى رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة.

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَبْرق وجهه من السرور : « أَبْشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك » .

قال: قلت : أمِن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند الله » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك منه .

فلما جلست بين يديه قلت : يارسول الله إن من توبتى أن أُنخلع من مالى صدقةً إلى الله وإلى رسوله .

قال رسول الله : « أمسك عليك بعض َ مالك فهو خير لك » قلت : فإنى أمسك سهمى الذى يخيبر .

وقلت: يارسول الله إن الله إنما نجابى بالصّــدق، وإن من توبتى ألا أتحــدث إلا صِدْقاً مابقيتُ. فوالله ما أعلم أحــداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله أحسنَ مما أبلانى، ماتعمَّدْتُ منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومى هذا كذبا، وإلى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقيت.

وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: « لقد تابَ الله على النبيِّ والمهاجرين

والأنصار » إلى قوله : « وكونوا مع الصادقين » فوالله ما أنع الله على مِن نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظمَ فى نفسى من صِدْقى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، أن أكون (١) كذَبته فأهْلِك كا هلك الذين كذَبوا ، فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شرَّ ماقال لأحَد ، قال الله تعالى : « سيَحْلفون بالله له إذا انقلبتم إليهم لتُعْرضوا عنهم » إلى قوله : « فإنّ الله لا بَرضى عن القوم الفاسقين » .

قال كعب : وكنا تخلَّفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبِل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسولُ الله أمرَ نا حتى قضى الله فيه ، فبذلك قال الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا » ليس الذى ذَكر الله مما خُلِّفنا من الغزو وإبما هو تخليفه إياناً وإرجاؤه أمرَ نا عمن حَلف له واعتذر إليه فقبل منهم .

وهكذا رواه مسلم من طريق الزهرى بنحوه . وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الزهرى مثل سياق البيخارى ، وقيه زيادات يسيرة . ولله الحمد والمنة .

## ذكر أقوام تخلَّفوا من العصاة غير هؤلاء

قال على بن طلحة الوالِبيّ عن ابن عباس فى قوله تعالى : « وآخَرون اعتَرفوا بذنوبهم خَلطوا عملاً صالحا وآخر سيئاً عسى الله أن يتوبَ عليهم إن الله هو التواب الرحيم » (٢) قال : كانوا عشرة رَهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، فلما حضروا رجوعه أوثق سبعة منهم أنفستهم بسَوارى المسجد.

فلما مرَّ بهم رسول الله قال: « من هؤلاء؟ » قالوا: أبو لبابة وأصحابُ له تخلَّفوا عنك ، حتى تُطْلقهم وتعذرهم حتى يكون عنك ، حتى تُطْلقهم وتعذرهم حتى يكون

<sup>(</sup>١) غير ا : أن لا أ كون . ولا هنا زائدة . أي أن أ كون . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ النوبة .

الله عز وجل هو الذي يُطْلقهم ، رَغِبُوا عَنَّى وَتَخَلَّقُوا عَنِ الغَرْو مَعَ السَّلمين » .

فلما أن بكنهم ذلك قالوا: ونحن لا نُطْلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطلقنا. فأنزل الله عز وجل: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» الآية «وعسَى» من الله واجِب. فلما أنزلت أرسل إليهم رسول الله فأطلقهم وعدذَرهم ، فجاءوا بأموالهم وقالوا: يارسول الله هدف أموالنا فتصدَّق بهدا عندا واستغفر لنا. فقال: «ما أمرت أن آخذ أموالكم».

فأنزل الله: « خُذْ من أموالهم صدقةً نطهرِّهم وتزكِّيهم بها وصلِّ عليهم إنَّ صَلاتك سَكَنْ لهم إن الله هميع عليم » إلى قوله: « وآخرون مُرْجَون لأمر الله إمّا يعذبهم وإما يتوبُ عليهم » .

وهم الذين لم يَرَبطوا أَنفَسَهم بالسَّوارى ، فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى : « لقدتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتّبعوه » إلى آخرها .

وكذا رواه عطية بن سعيد العَوفي عن ابن عباس بنحوه .

وقد ذكر سعيدبن المسيَّب ومجاهد ومحمد بن إستحاق قصة أبى لُباَبة وماكان من أَمْره يوم بنى قريظة وَربُطه نفسه حتى تِيبَ عليه ، ثم إنه تخلَّف عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه ، وأراد أن ينخلع من ماله كله صدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكفيك من ذلك الثلث » .

قال مجاهد وابن إسحاق : وفيه نزل : « وآخَرون اعتَرَفوا بذنوبهم » الآية .

قال سعيد بن المسيَّب : ثم لم يُو َمنه بعــد ذلك فى الإسلام إلا خير وضى الله عنه وأرضاه .

قلت : ولعل هؤلاء الثلاثة لم يَذكروا معه بقية أصحابه ، واقتصروا على ذِكره لأنه كان كالزعيم لهم ، كما دل عليه سياق ابن عباس . والله أعلم .

وروى الحافظ البيهقي من طريق أبي أحمد الزبيري ، عن سفيان الثوري ، عن سلمة بن كُمِّيل ، عن عِياض بن عياض ، عن أبيه ، عن ابن مسعود قال : خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إِنَّ منكم منافقين فهن سميتُ فليةم ، قم يافلان ، قم يافلان ، قم يافلان » حتى عدَّ ستة وثلاثين ، ثم قال : « إن فيكم ــ أو إن منكم ــ منافقين فسلوا الله العافية » . قال : فمرَّ عمر برجل متقنِّع ، وقد كان بينه وبينه معرفة ، فقال : ما شأنك ؟ فأخبره

بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : بُعْدًا لك سائر اليوم .

قلت : كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام : مأمورون مأجورون ، كعلى بن أبي طالب ومحمد بن مَسْلمة وابن أم مكتوم. ومعذورون ، وهمالضعفاء والمرضى ، والمُقلُّون وهم البكَّا ون . وعُصاة مذنبون وهم الثلاثة ، وأبو لبابة وأصحابه المذكورون . وآخرون **مَلومون** مذمومون ، وهم المنافقون .

## ذكر ماكان من الحوادث بعد رجوعه عليه السلام إلى المدينة مُنْصرفه من تبوك

قال الحيافظ البيهق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو البَخْترى عبدالله بن شاكر ، حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا عم أبى زخر بن حصن ، عن جده حميد بن منهب ، قال : سمعت جدى خُرَيم بن أوس بن حارثة ابن لام يقول : هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصر فه من تبوك ، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله إنى أريد أن أمتدحك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل لا يَفْضُض الله فاك » فقال :

مِن قبلها طِبْتَ فَى الظَّلال وَفَى مُستودَع حيث يُخصف الورَقُ مُ هَبِطَتَ البلادَ لا بَشَرُ أنت ولا نُطفة ولا عَلقُ بل نظفة تركب السَّفين وقد ألجْمَ نَسْراً وأهله الغَرقُ تُنفقل من صالب إلى رحم إذا مَضى عالَم بدا طَبقُ حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النُّطقُ (١) وأنت لمّا ولدت أشرقت الأرض فضاءت بنورك الأفقُ فنحن في ذلك الضياء وفي النصور وسُبل الرشاد نَحَتْرَقُ فنحن في ذلك الضياء وفي النصور وسُبل الرشاد نَحَتْرَقُ وهو في جزء له مروى عنه .

قال البيهقى: وزاد تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذه الحيرة البيضاء رفعت لى ، وهذه الشياء بنت نُفيلة الأزدية على بغلة شهباء مُعْتجرة بخار أسود. » فقلت: يارسول (١) النطق: أعراض ونواح من جبال بعضها فوق بعض ، شبهت بالنطق التي تشد بها الأوساط.

الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي ؟ قال : « هي لك » .

قال: ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طيّ ، وكنا نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام ، فكنا نقاتل بنى أسد وفيهم طلحة الإسلام ، فكنا نقاتل بنى أسد وفيهم طلحة ابن خويلد ، وكان خالد بن الوليد يمدحنا ، وكان فيما قال فينا :

جزى الله عنا طَيِّمًا في ديارها بمعترك الأبطال خير جزاء هم أهل رايات السماحة والنَّدى إذا ما الصَّبا أَنُوت بكل خِباء هم مُ أهل رايات السماحة والنَّدى إذا ما الصَّبا أَنُوت بكل خِباء هم صربوا قيسًا على الدِّ بن بعدما أجابوا منادي ظُامة وعماء قال: ثم سار خالد إلى مسيامة الكذاب فيمر نا معه ، فلما فرغنا من مسيامة أقبلنا إلى ناحية البصرة ، فلقينا هُرمز بكاظمة (١) في جيش هو أكبر مِن جمعنا ، ولم يكن أحدمن العجم (٢) أعدى للعرب والإسلام من هرمز ، فحرج إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد ، وكتب بخبره إلى الصديق فنقله سَلَبه ، فبلفت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم ، وكانت النُرس إذا شَرُف فيها الرجل جملت قلنسوته بمائة ألف درهم .

قال: ثم قفلنا على طريق الطَّف إلى الحِيرة ، فأولُ من تلقًا نا حين دخلناها الشيَّاء بنت 'نفَيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على بغلة شهباء مفتجرة بخار أسود ، فتعلقتُ بها وقلت : هذه وهمها لى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدعانى خالد عليها بالبيِّنة فأتيته بها ، وكانت البيِّنة محمد بن مَسْلمة ومحمد بن بشير الأنصارى ، فسلّمها إلى .

فنزل إلى أخوها عبد المسيح يريد الصلح فقال: يُعنيها. فقلت: لاأنقصها والله عن عشرة مائة درهم. فأعطانى ألف درهم وسلمتها إليه ، فقيل لى: لو قلت مائة ألف لدفعها إليك. فقلت: ماكنت أحسب أن عدداً أكثر من عشر مائة!

<sup>(</sup>١) كاظمة : جو على سيف البحر ، في طريق البحرين من البصرة ، بينها وبين البصرة مرحلتان . مراصد الاطلاع ١١٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) ت : من الناس . وق 1 : من العرب .

## قدوم وفد ثقیف علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان من سنة تسع

تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتحل عن ثقيف سئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية .

وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم مالك بن عوف النَّصْرى أبعم عليه وأعطاه وجعله أميراً على من أسلم من قومه ، فكان يغزو بلاد تقيف ويضيق عليهم حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام .

وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود عن صَخر بن العَيْلة الأحمسى أنه لم يزل بثقيف حتى أنولهم من حصنهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فى ذلك .

وقال ابن إسحاق : وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك فى رمضان ، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف .

وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمــا انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسمود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المــدينة ، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام .

فقال له رسول الله \_ كما يتحدث قومه \_: « إنهم قارِّلُوك » وعرفرسول الله أن فيهم الخورة الامتناع للذى كان منهم ، فقال عروة : يارسول الله أنا أحبُّ إليهم من أبكارهم (١) وكان فيهم كذلك مُحبباً مطاعا .

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: ويقال من أبصارهم .

فرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم ، فلمها أشرف على عُليّة له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه ، رموه بالنّبل من كل وجه ، فأصابه سهم فقتله .

فيزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك، ويزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم من بني عَتَّاب يقال له وهب بن جابر ، فقيل لعروة ماترى في ديتك (١) ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في الأ مافي الشهداء الذين قُتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم ، فادفنو في معهم . فدفنو ه معهم .

فرعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه : « إن مثَله فى قومه كمثل صاحب يس فى قومه » .

وهكذا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة ، ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أبى بكر الصديق ، وتا بعه أبو بكر البيهقي في ذلك.

وهذا بميد .والصحيحأن ذلك قبل حجة أبى بكر، كا ذكره ابن إسحاق. واللهأعلم .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً ، ثم إنهم ائتمروا بينهم رأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَن حَوثهم من العرب ، وقد بايعوا وأسلموا .

فائتمروا فيما بينهم، وذلك عن رأى عمرو بن أمية أخى بنى عِلَاج ، فائتمروا بينهم ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلا منهم ، فأرسلوا عبدد ياليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بنى مالك ؛ وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتّب،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : في دمك .

وشُرَحْبيل بن غَيلان بن سلمة بن مُعتِّب ، وعَمَان بن أبى العاص ، وأوس بن عوف أخو بنى سالم ، و بُمَير بن خَرَشة بن ربيعة .

وقال موسى بن عقبة :كانوا بضعة عشر رجلا فيهم كنانة بن عبد ياليل ـ وهو رئيسهم ـ وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد .

قال ابن إسحاق: فلما دنوا من المدينة و نزلوا قناة (۱) ؛ ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في تنوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله بقدومهم ، فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثفيف أن قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يَشرط لهم رسول الله شروطا ويكتبوا كتابا في قومهم ، فقال أبوبكر للمغيرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحد ثه . ففعل المغيرة فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم ، ثم خرج المفيرة إلى أصحابه فروَّح الظهرمعهم، وعلم على الله عليه وسلم بقدومهم ، ثم خرج المفيرة إلى بتحية الجاهلية .

ولما قدموا على رسول الله ضُربت عليهم قبة فى المسجد ، وكان خالد بن سعيد بن الماص هو الذى يمشى بينهم وبين رسول الله ، فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد بن سعيد قبلهم ، وهو الذى كتب لهم كتابهم .

قال : وكان مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدَع لهم الطاغية (٢) ثلاث سنين ، فما برحوا يسألونه سَنة سنة ويأكى عليهم حتى سألوه شهراً واحدا بعدمَقْدمهم ليتألَّقوا سفهاءهم ، فأبى عليهم أن يدَعها شيئا مسمَّى ، إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة لهدماها .

<sup>(</sup>١) قناة : واد بالمدينة ، قيل : يأتى من الطائف . المراصد ٣ / ١١٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) 1: يجيئون . (٣) الطاغية : اللأت .

وسألوه مع ذلك ألا يصلُّوا وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم فقال: «أمّا كُسْر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك. وأما الصلاة فلا خير فى دين لا صلاة فيه. » فقالوا: سنؤتيـكها وإن كانت دناءة .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا محمد بن مَسْلُمة ، عن ُحميد ، عن الحسن ، عن عَمَان بن أبي العاص ، أنوفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلم المسجد ليكون أرق ً لقلوبهم ، فاشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يُحْشَرُوا ولا يُعُشَرُوا ولا يُعتمل عليهم غيرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « لكم ألا تحشروا ولا تُعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ، ولا خير فى عليه وسلم : « لكم ألا تحشروا ولا تُعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ، ولا خير فى في دين لا ركوع فيه » .

وقال عَمَانَ بن أبى العاص: يارسول الله عامِّنى القرآن واجعلنى إمام قومى . وقد رواه أبو داود من حديث أبى داودالطَّيالسي ، عن حماد بن سلمة ، عن محميد به . وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن الصباح ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، حدثنى إبراهيم بن عقيل بن مَعْقل بن منبه ، عن وهب ، سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بابعت قال : اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد ، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك : «سيتصدقون و بجاهدون إذا أسلموا » .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فلما أسلموا وكتب لهم كتابهم أمَّر عليهم عَمَانَ بن أبى العاص - وكان من أُحْدَثهم سِنَّا \_ لأن الصديق قال: يارسول الله إلى رأيت هــذا الغلام من أُحْرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن.

<sup>(</sup>١) الحشر : الانتداب إلى المغازى .

وذكر موسى بنعقبة أن وفدَهم كانوا إذا أتوا رسول الله خلفواعثمان بن أبى العاص في رحالهم ، فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن العلم واستقرأه القرآن ، فإن وجده نائما ذهب إلى أبى بكر الصديق ، فلم يزل دَأْبه حتى فقه في الإسلام وأحبه رسول الله صلى الله غليه وسلم حبا شديداً .

#### \* \* \*

قال ابن إسحاق : حدثنى سعيد بن أبى هند ، عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخِير ، عن عُمَان بن أبى العاص ، قال : كان مِن آخر ماعَرٍد إلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثنى إلى ثَقيف قال : « ياعثمان تجوَّزْ فى الصلاة ، واقدُر الناسَ بأضعفهم ، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا سميد الجريرى ، عن أبى العلاء ، عز مُطَرّف ، عن عُمان بن أبى العاص ، قال : قلت يارسول الله اجعلنى إمام قومى . قال : « أنت إمامهم ، فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً » .

رواه أبو داود والترمذي من حديث حماد بن سلمة به . ورواه بن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن علية ، عن محمد بن إسحاق . كما تقدم .

وروى أحمد عن عفان ، عن وهب ، وعن معاوية بن عمرو ، عن زائدة كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خُشَيم ، عن داود بن أبى عاصم ، عن عثمان بن أبى العاص ، أن آخر مافارقه رسول الله حين استعمله على الطائف أن قال : « إذا صلَّيت بقوم فَخُفِّف بهم ، حتى وقَّتَ لى : أَفَرأَ باسم ربك الذي خلق ، وأشباهها من القرآن » .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، سمعت سعيد ابن المسيّب ، قال : حدث عثمانُ بن أبى العاص قال : آخرُ ماعهد إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : « إذا أممت قوما فخفف بهم الصلاة » .

ورواه مسلم (۱) عن محمد بن مثنى وبندار ، كلاهما عن محمد بن جمفر ، عن غُندَر به.
وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلى الطائنى ، عن عبد الله بن الحكم ، أنه سمع عثمانَ بن أبى العاص يقول : استعملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف ، فكان آخر ماعهد إلى أن قال : « خفف عن الناس الصلاة » .

تفرد به من هذا الوجه .

وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عمرو بن عثمان، حدثنى موسى \_ هو ابن طلحة \_ أن عثمان بن أبى العاص حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أمره أن يؤمَّ قومه ثم قال: « من أمَّ قوما فليخفف بهم ، فإن فيهم الضعيف والــكبير وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلُّ كيف شاء » .

ورواه مسلم من حدیث عمرو بن عثمان به .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة، عن النمان بن سالم ، سمعت أشياخا من ثقيف قالوا : حــدَّثنا عثمانُ بن أبى العاص أنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُمَّ قومك ، وإذا أَتَمْتَ قوماً فخفِّف بهم الصلاة فإنه يقوم فيها الصغير والحمير والضعيف والمربض وذو الحاجة » .

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن الجرّيرى ، عن أبى العلاء بن الشّغير أن عثمان قال : يارسول الله حال الشيطان بينى وبين صَلاتى وقراءتى . قال : « ذاك شيطان يقال له خنزب ، فإذا أنت حسّسته فتعوّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا » قال فغمات ذلك فأذهَبه الله عنى .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم فى باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام : حدثنا محمد بن المثبى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال سمعت سعيد بن المسيب ، قال حدث عثمان ابن أبى العاس قال : آخر ماعهد ـ الخ . صحيح مسلم ٢/١ ط الحلمي .

ورواه مسلم من حدیث سعید الجرَیری به .

وروى مالك وأحمد ومسلم وأهل السنن من طرق ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن عثمان بن أبى العاص ، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده فى جسده ، فقال له : « ضع يَدك على الذى يَأْلم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا ، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » .

وفي بعض الروايات : ففعلتُ ذلك فأذهبَ الله ماكان بي ، فلم أزل آمرُ به أهلى وغيرهم .

وقال أبو عبد الله بن ماجه : حدثنا محمد بن بَشَار (۱) حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثنى عيينة بن عبد الرحمن - هو ابن جَوْشن - حدثنى أبى ، عن عمان ابن أبى العاص ، قال : لما استعملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لى شىء فى صَلاتى حتى ما أدرى ما أصلى ، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله . قال : يعرض لى شاء فى صَلاتى حتى ما أدرى ما أصلى ، فلما رأيت ذلك رحلت أبى رسول الله . قال : هم يارسول الله . قال : هم عارسول الله عرض لى شىء فى صلاتى حتى ما أدرى ما أصلى . هماجاء بك ؟ » قلت : يارسول الله عرض لى شىء فى صلاتى حتى ما أدرى ما أصلى . قال : « ذاك الشيطان ادْنُ » فدنوت منه فجلست على صدور قدّمى ، قال : فضرب صدرى بيده و تفل فى فى وقال : « اخرج عدو الله » فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال : « الحق بعملك » . قال فقال عمان : فلَعمرى ما أحسبه خالطنى بعد .

تفرد به ابن ماجه .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثني عيسى بن عبد الله ، عن عطية بن سفيان بنربيعة الثقني، عن بعص وفدهم قال: كان بلال يأتينا حين أسلمنا وصُمْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الأصل: ابن يسار . وما أنبته عن سنن ابن ماجه حديث رقم ٤٥٤٨ .

ما بقى من شهر رمضان بفطورنا وسحورنا ، فيأتينا بالسحور وإنا لنقول: إنا أنرى الفجر قد طلع ؟ فيقول : قد تركتُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم يتسحُّر لتأخير السحور . ويأتينا بفطرنا وإنا لنقول : مانرى الشمس ذهبت كلها بعد . فيقول : ماجئتكم حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يضع يده في الجفنة فَيَلْقم منها .

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يَمْلَى الطائني ، عن عمان بن عبد الله بن أوس ، عن جده أوْس بن حُذيفة ، قال: قدمنا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد ثقيف .

قال : فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة ، وأنزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له ، كل ليلة يأتينا بعد المشاء يحدِّثنا قائمًا على رجليه حتى يُرَاوح بين رجليه من طول القيام ، فأكثرُ مايحــدثنا مالتي من قومه من قريش ، ثم يقول : « لا آسَى (١) ، وكنا مُسْتَضعَفين مستذَلِّين بمكة ، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سِجَالُ الحرب بيننا وبينهم نُدَال عليهم ويُدَالون علينا .

فلما كانت ليلة أبطأ عنا الوقت الذي كان يأتينا فيه ، فقلنا : لقد أبطأتَ علينا الليلة . فقال : « إنه طرأ على ّ حِزْ بي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه » .

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليمه وسلم كيف تُحزِّ بون القرآن؟ فقالوا: ثلاث ، وخمس، وسبع، وتسع، وإحــدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصَّل وحده .

لفظ أبى دواد .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه : ولا سواء .

قال ابن إسحاق : فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين ؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمفيرة بن شعبة فى هدم الطاغية .

غرجا مع القوم ، حتى إذا قدموا الطائف أراد المفيرة أن يقدِّم أبا سفيان فأ َى ذلك عليمه أبو سفيان وقال : ادخه أنت على قومك . وأقام أبو سفيان بماله بذى الهَدْم (١) .

فلما دخل المفيرة علاها يضربها بالمعول ، وقام قومه بنى مُعتَّب دونه خشية أن يُرْمَى أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعود .

قال : وخرج نساء ثقيف حُسَّراً يبكين عليها ويقلن :

لَنَبَكِينَ (٢) دُفَّاعُ أَسْلَمَ الرَّضَّاعُ (٢) \* لَمُنْ عَلَى الرَّضَّاعُ (١) \* لَمُسِنُوا اللِصاَعُ (١) \*

قال ابن إسحاق : ويقول أبو سفيان \_ والمغيرة يضربها بالفأس \_ : واهاً لك ! آهاً لك . فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبى سفيان ، فقال له : إن رسول الله قد أمَر نا أن نقضى عن عروة بن مسعود وأخيه الأسود بن مسعود والد قارب بن الأسود دَيْنَهُما من مال الطاغية . فقضَى ذلك عنهما .

قلت: كان الأسود قد مات مشركا ، ولكن أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تأليفا و إكر امالولده قارب بن الأسود رضى الله عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الهدم : ماء وراء وادى القرى . مراصد الاطلاع ٢ / ١٤٥٤

<sup>(</sup>۲) وتروی لتبکین . کما فی این هشام .

<sup>(</sup>٣) الدفاع : الشيء العظيم يدفع به مثله . سموها بذلك لظنهم أنها تدفع عنهم . والرضاع : الليم .

<sup>(</sup>٤) المصاع: الضرب.

وذكر موسى بن عقبة أن وفد ثقيف كانوا بضمة عشر رجــلا ، فلمــا قدموا أنزلهم رسول الله المسجد ليسمعوا القرآن ، فسألوه عن الربا والزنا والخر ، فحرَّم عليهم ذلك كله .

فسألوه عن الرَّبَّة ماهو صانع بها ؟ قال : « اهدموها » .

قالوا : هيهات ! لو تعلم الرَّبة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهمَمها .

فقال عمر بن الخطاب : ويحك يابن عبد ياليل ما أجهلك ! إنما الرَّبة حَجَر . فقالوا: إنا لم نأتك يابن الخطاب .

ثم قالوا : يارسول الله تولَّ أنت هَدْمها ، أما نحن فإنا لن نهدمها أبدا . فقال : « سأبعث إليكم من يَكْفيكم هَدْمَها » .

فَــكَانَبُوه عَلَى ذلك ، واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم ، فلما جاءوا قومهم تلقُّوهم فسألوهم : ماوراءكم ؟

فأظهروا الحزنَ وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف ، يحكم مايريد ، وقد دوَّخ العرب ، قد حرَّم الربا والزنا والخمر ، وأمر بهدم الرَّبة .

فنفرت ثقيف وقالوا : لا نطيع لهذا أبدا .

قال: فتأهّبوا للقتال وأعدّوا السلاح ، فمكثوا على ذلك يومين \_ أو ثلاثة \_ ثم ألتى الله فتأرطوه على ذلك ثم ألتى الله في قلوبهم الرعب ، فرجعوا وأنابوا وقالوا : ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه . قالوا : فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتتى الناس وأوقاهم وأرحمهم وأصد قهم ، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فافهموا مافي القضية واقبلوا عافية الله .

قالوا: فلم كتَمتمونا هذا أو لا؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم.

ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمَّرَ عليهم خالد بن الوليد ، وفيهم المغيرة بن شعبة ، فعمدوا إلى اللات وقد استكفَّت ثقيف رجالُها ونساؤها والصبيان ، حتى خرج العَواتق من الحِجَال ، ولا يَرى عامة تقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة .

فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين \_ يعنى المعول \_ وقال لأصحابه : والله لأضحكنكم من ثقيف . فضرب بالكرزين ثم سقط يَرْ كَضَ برجله ، فارتج أهلُ الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا : أبعد الله المغيرة قتلته الرّبة ! وقالوا لأولئك : من شاء منكم فليقترب .

فقام المفيرة فقال: والله يا معشر ثقيف إنما هي لَـكاَع حجارة ومَدَر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم إنه ضرب الباب فكسره. ثم علا سورها وعلا الرجال معه، فا زالوا يهدمونها حجراً حجراً حتى سَوَّوها بالأرض.

وجمل سادتُها يقول: ليفضّبن الأساس فليَخْسفن بهم . فلما سمع ذلك المفيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها . فحفروه حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماءها وبناءها .

و بُهنت عند ذلك ثقيف.

ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم أموالها من يومه ، وحمدوا الله تعالى على إعزاز دينه ونُصْرة رسوله .

\* \* \*

قال ابن إسحاق : وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتب لهم : «بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين . إن عِضَاه وَج (١) وصيده لا يُعْضَد ، من وجِد يفعل شيئا من ذلك فإنه يُحْدلد و تنزع ثيابه ، و إن تعدَّى ذلك فإنه يؤخذ

<sup>(</sup>١) العضاه : أعظم الشجر ، أوكل ذي شوك . ووج : واد بالطائف .

فيبلغ به النبي مُحَمّد ، وإن هذا أمر النبي محمد . وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله ، فلا يتمدَّه أحد فيظلم نفسه فيما أص به محمد رسول الله .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث \_ من أهل مكة محزومى \_ حدثنى محمد بن عبد الله بن إنسان \_ وأثنى عليه خيراً \_ عن أبيه عن عروة بن الزبير ، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليه (١) حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله عليه وسلم في طرف القرن حَذُوها ، فاستقبل تحبسا ببصره \_ يعنى وادياً \_ ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال: « إن صيد وَجّ وعضاهه حرَم محراً م لله » وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا .

وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائني ، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته . وقال ابن معين : ليس به بأس . وتكلم فيه بعضهم .

وقد ضعف أحمد والبخارى وغيرها هذا الحديث ، وصححه الشافعي وقال بمقتضاه . والله أعلم .

## ذكر موت عبدالله بن أبيّ قبحه الله

قال محمد بن إسحاق : حدثنى الزهرى ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي يعوده فى مرضه الذى مات فيه ، فلما عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود . » فقال : قد أبغضهم أسعد ُ بن زُرَارة فمه ؟

وقال الواقدي : مرض عبد الله بن أبي في ليال بَقين من شوال ، ومات في ذي القعدة

<sup>(</sup>١ُ) لية : جبل بالطائف . المراصد .

وكان مرضه عشرين ليلة ، فكان رسول الله يَعوده فيها .

فلما كان اليوم الذى مات فيه دخــل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه فقال : قد أبغَضهم أسعد بن زُرارة فيا نفعه ؟

ثم قال : يا رسول الله ليس هـذا بحين عِتَاب هو الموت ، فاحضر غسلى وأعطنى قميصك الذى بلى جلدك فـكفنى فيه وصَلِّ على واستغفر لى . ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى البيهقى من حديث سالم بن عَجْلان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس نحوا مما ذكره الواقدى . فالله أعلم .

وقد قال إسحاق بن راهمَوَيْه : قلت لأبي أسامة : أحدَّثُ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لما توفى عبد الله بن أبي بن سَلُول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلى عليه .

فقام رسول الله على الله عليه وسلم يصلى عليه ، فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال : يا رسول الله ، نصلًى عليه وقد نهاك الله عنه ؟ فقال رسول الله : « إن ربى خيَّر نى فقال : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم . » وسأزيد على السبعين » .

فقال : إنه منافق أتصلى عليه ؟ فأنزل الله عز وجل : « ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قَبَره ، إنهم كفروا بالله ورسوله » فأقر به أبو أسامة وقال : نعم .

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث أبى أسامة .

وفى رواية للبخارى وغيره قال عمر: فقلت: يا رسول الله تصلى عليه وقد قال فى يوم كذا كذا وكذا ؟!

فقال: « دعنی یاعمر فإنی بین خِیرتین ، ولو أعلم أنی إن زدت علی السبمین غُفر له لزدت» ثم صلی علیه . فأنزل الله عز وجل « ولا تصل ً علی أحد منهم مات أبداً ولا تقم علی قبره » الآیة .

قال عمر: فمجبت من جرأتی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، والله وسوله أعلم.
وقال سفیان بن عیینة ، عن عمرو بن دینار ، سمع جابر بن عبد الله یقول : أتی رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر عبد الله بن أبی بعد ما أدخل حفرته ، فأس به فأخرج فوضعه علی ركبتیه ـ أو فخذیه ـ و نفَت علیه من ریقه وألبسه قمیصه . فالله أعلم .

وفى صحيح البخارى بهـذا الإسناد مثله ، وعنده أنه إنمـا ألبسه قميصه مكافأةً لَلَّ كَانَ كُسَا العباسَ قميصا حين قدم المدينة فلم يجـدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي .

وقد ذكر البيهقي هاهنا قصة ثعلبة بن حاطب، وكيف افتتن بكثرة المال ومنعه الصدقة ، وقد حررنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا مِن فَضْله (۱) » الآية .

#### فصــــل

قال ابن إسحاق : وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاهـا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يعلم أد أيام الأنصار مع رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) سورةالتوبة ٥٠ .

عليه وسلم ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه ، قال ابن هشام : وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان :

ومعشراً إن هم عُمُّوا وإن حُصلوا(١) مع الرسول فيا ألُّوا وما خَذَلُوا(٢) منهم ولم يك في إيمانه (٢) دَخلُ ضربُ رَصين كحرِّ النار مُشتعلُ على الجياد فما خانوا وما نَـكلوا(٢) مع الرسول عليها البيضُ والأسلُ بالخيل حتى نهانا اكحزن والجبل لله والله بجزيهم بما عملوا فِيهَا يُعَلَّمُهُمْ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَهَالُوا مع الرسول بها الأسلاب والنَّفَلُ مُ كَمَا يَفُرَّقَ دُونَ الْمُشْرَبِ الرَّسَلُ على الجلاَد فآسَوه وما عدَّلوا مرابطين فما طاشُوا وما عَجلواً يَمْشُونَ كُلِّهِمُ مستبسلٌ بطلُ تَمْوَجُ بِالضَّرِبِ أحيانا وتعتدلُ إلى تَبوك وهم راياتُهُ الْأُوَلُ حتى بدًا لهمُ الإقبالُ والقَفَلُ قومى أصير إليهم حين أتصلُ وقَتْلُهُم في سبيل الله إذ قُتُلوا

أُلستُ خــيرَ معدِّ كلمها نَفَراً قوم همُ شَهْدوا بدراً بأجمعهم ويومَ صبحًم في الشِّعب من أحدِ ویوم ذی قَرَد یوم استَثار بهم وذا العُشَيَرة جاسُوها تخيلهمُ ويوم وَدَّان أَجْلُوا إِلْهَلَهُ رَقَّصاً وليلةً طَلبوا فها عـــــدوهم وليلة بحنين جالَدوا ممـــه وغزوةً يومَ نجدٍ ثم كان لهم وغزوةً القاع فرَّقنا العدوُّ به ويوم بُويع كانوا أهلَ بيعتــه وغزوة الفتح كانوا في سَريَّته ويوم خيبر كانوا في كتيبته بالبِيض تَرْعَش في الأبمان عاريةً ويوم سار رسول الله محتسباً وساسةُ الحربإن حربُ بدَتُ لهمُ أُولئك القومُ أنصارُ النبي وهم ماتوا كراماً ولم تُنكث عهودُهم

<sup>(</sup>۲) ألوا : قصر**و**ا

<sup>(</sup>٤) ابن هشام : فما خاموا .

<sup>(</sup>١) حصلوا : جمعوا .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : في إيمانهم .

# ذكر بَعْث رسول الله وَيُطْلِينُهُ أَبَا بكر الصديق أمير أعلى الحج سنة تسع ونزول ســورة براءة

قال ابن إسحاق بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان كما تقدم بيانه مبسوطا، قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشو الا وذا القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجّهم، وأهل الشّرك على منازلهم من حجهم لم يُصدُّوا بعد عن البيت ، ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمَد .

فلما خرج أبو بكر رضى الله عنه بمن معه من المسلمين وفصَل عن البيت أنزل الله عز وجل هـ ذه الآيات من أول سورة التوبة : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعـة أشهر » إلى قوله : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برى؛ من المشركين ورسوله » إلى آخر القصة .

ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات . وقد بسطنا الـكلام عليها فى التفسير ولله الحمد والمنة .

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليًّا رضى الله عنه بعد أبى بكر الصحيق لله عنه بعد أبى بكر الصحيق ليكون معه ويتولَّى على بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكونه ابن عمه من عَصبته .

قال ابن إسحاق : حدثنى حكيم بن حكيم بن عَبَّاد بن حُنيف ، عن أبى جعفر محمد بن على ، أنه قال : لما نزلت « براء أ » على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه ليقيم للناس الحج ، قيل له : يارسول الله لو بعثت بها إلى أبى بكر ؟ فقال : « لا يؤدِّى عنى إلا رجل من أهل بيتى » .

ثم دعا على بن أبى طالب فقال : « إخرج بهذه القصة من صَدْر براءة ، وأذِّن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى : ألا إنه لا يَدْخـل الجنـة كافر ، ولا يحج بهدد العام مُشرك ، ولا يطوف بالبيت عُرْيان ، ومن كان له عنـد رسول الله عهد فهو له إلى مُدَّته » .

نفرج على بن أبى طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العَضْباء ، حتى أدرك أبا بكر الصديق ، فلما رآه أبو بكر قال : أمير أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور .

ثم مضياً ، فأقام أبو بكر للناس الحجَّ ، والعربُ إذ ذاك في تلك السنة على مَنازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية .

حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبى طالب فأذَّن فى الناس بالذى أمَره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجّل الناس أربعَة أشهر من يوم أُذَّن فيهم ليزجع كلُّ قوم إلى مَأْمنهم وبلادهم ، ثم لا عهدَ لمشرك ولا ذمة ، إلا أحدث كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مُدَّته .

فلم يحج بمد ذلك العام مشرك ، ولم يَطُف بالبيت عربان ، ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا مرسل من هذا الوجه .

وقد قال البخارى : باب حَجِّ أبى بكر رضى الله عنه بالناس سنة تسع .

حدثنا سليان بن داود أبو الربيع ، حـدثنا فُلَيح ، عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة : أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بَعثه فى الحجة التى أمَّره عليها النبى صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع فى رهط يؤذِّن فى الناس : أن لا يحجً بعد العام مُشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان .

وقال البخارى فى موضع آخر : حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرنى تُحَيد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة قال : بعثنى أبو بكر الصديق فى تلك الحجة فى المؤذِّنين بعثهم يوم النحر يؤذِّنون بمنّى : أن لا يحجّ بعد العام مُشْرك ، ولا يطوفن بالبيت عُرْيان .

قال ُحميد : ثم أردف النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعليِّ فأمَره أن يؤذَّن ببراءة .

قال أبو هريرة: فأذَّن معنا على في أهل منَّى يومَ النَّحر ببراءة أن لا يحج بعدَ العام مُشْرِكُ ولا يطوفنَ البيت عربان .

وقال البخارى فى كتاب الجهاد: حدثنا أبو الىمان ، أنبأنا شُعيب ، عن الزُّهرى ، أخبر فى تُحيد بن عبد الرحمن ، أن أبا هربرة قال : بمثنى أبو بكر الصديق فيمن يؤذِّن يومَ النحر بمنى لا يحج بعدَ العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .

ويومُ الحج الأكبر يوم النحر ، وإنما قيلَ الأكبر من أجل قول الناس : العمرة الحجُ الأصغر .

فنبَذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام ، فلم يحج عامَ حجة الوداع الذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك .

ورواه مسلم من طريق الزهرى به نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شُعبة ، عن مُغيرة ، عن الشَّغبى ، عن مُغيرة ، عن الشَّغبى ، عن مُغرِز بن أبى هريرة ، عن أبيه ، قال : كنت مع على بن أبى طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما كنتم تنادون ؟

قال : كنا ننادى : أنه لا يدخل الجنه إلا مؤمن ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجَله \_ أو أمَده \_ إلى أربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله ، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك . قال : فكنت أنادى حتى صَحل (١) صوتى .

وهذا إسناد جيد ، لكن فيه نَـكاَرة من جهة قول الراوى : « إنّ من كان له عَهْد فأجَلُه إلى أَربعة أشهر » .

وقد ذهب إلى هـذا ذاهبون ، ولكن الصحيح أن من كان له عهـد فأجله إلى أمَده بالغاً مابلَغ ، ولو زاد على أربعة أشهر ، ومن ليس له أمَد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر .

بقى قسم ثالث وهو من له أمد يَدَناَهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ، وهذا يحتمل أن يله عنه الأول ، فيكون أجَله إلى مدته وإن قلَّ ، ويحتمل أن يقال : إنه يؤجل إلى أربعة أشهر ، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية . والله تعالى أعلم .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حَمَّاد ، عن سِمَاك ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبى بكر ، فلما بلغ ذا الحُلَيفة قال : « لا يبلّغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتى » .

فبعث بها مع على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>١) صحل: ع.

وقد رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة ، وقال : حسن غريب من حديث أنس .

وقد روى عبد الله بن أحمد ، عن لُوَين ، عن محمد بن جابر ، عن سِمَاك عن حَمَد الله بن أحمد ، عن سِمَاك عن حَمَد الله بن أحمد ، عن أوَين ، عن محمد بن جابر ، عن سِمَاك عن حَمَنَش (١) عن على ؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردف أبا بكر بعلي فأبو بكر فقال : يارسول الله نَز ل في شيء ؟ قال : « لا ولكن جبر يل جاء بى فقال : لا يؤدِّى عنك إلا أنت أو رجل منك » .

وهذا ضعيف الإسناد ، ومَتْنه فيه نَـكارة . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن زيد بن أثيم (٢) \_ رجل. من هَمْدان \_ قال : سألنا عليًّا : بأى شىء بُعثتَ ؟ يوم بَعثه رسول الله صلى الله عليــه وسلم مع أبى بكر فى الحجة .

قال: بأربع: لا يَدخل الجنف إلا نفسُ مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كات بينه وبين رسول الله عهد فمهده إلى مدته ، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا .

وهَكَذَا رَوْاهُ الترمذي من حــديث سفيان \_ هو ابن عُيينة \_ عن أبي إسحاق السَّبِيعي ، عن زيد بن أثيع ، عن على به . وقال : حسن صحيح .

ثم قال : وقد رواه شعبة ، عن أبى إسحاق ، فقال عن زيد بن أثيل . ورواه النُّورى عن أبى إسحاق ، عن بمض أصحابه ، عن على .

قلت : ورواه ابن جرير من حـديث مَعْمَر ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث عن على .

 <sup>(</sup>۱) غير ۱: حلس ، وهو تحريف ، وهو حنش بن المعتمر أو ابن ربيعة بن المعتمر الكنانى الكوف ، يروى عن على وأبى ذر ، وعنه الحكم وسماك ابن حرب . . خلاصة التهذيب ۸۱ .
 (۲) الاصل : يثيم . وما أثبته عن مسند أحمد ۷۸/۱

فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ابن أبى قحافة يقيم للناس الحج، وبعثنى معه بأربعين آية من براءة، حتى أتى عرفة فطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم يا على فأدِّ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ، ثم صَدَرْ نا فأتينا منَّى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ، ثم حلقت رأسى ، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضور اكلهم خطبة أبى بكر رضى الله عنه يوم عرفة ، فطفت أتتبع بها الفَساَطيط أقرؤها عليهم.

قال على : فمن ثمّ أخال حسبتم أنه يوم النحر ، ألا وهو يوم عرفة . وقد تقصينا الـكلام على هذا المقامفي التفسير ، وذكر نا أسانيدالأحاديث والآثار فيذلك مبسوطا بما فيه كفاية . ولله الحمد والمنة .

قال الواقدى : وقد كان خرج مع أبى بكر من المدينة ثلاثمائة من الصحابة ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، وخرج أبو بكر معه بخمس بدنات ، وبعث معهرسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة ، ثم أردفه بعلى فلحقه بالعَرْج (١) فنادى ببراءة أمام الموسم .

#### فصل

كان فى هذه السنة \_ أعنى فى سنة تسع \_ من الأمور الحادثة : غزوة تبوك فى رجب كا تقدم بيانه .

<sup>(</sup>١) العرج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ، وقيل واد به . المراصد .

قال الواقدى : وفى رجب منها مات النجاشى صاحب الحبشة و نعام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس .

وفى شعبان منها \_ أى من هذه السنة \_ توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففسلتها أسهاء بنت عُمَيسوصفية بنت عبد المطلب ، وقيل غسلها نسوة من الأنصار فيهن أم عطية .

قلت: وهذا ثابت فى الصحيحين ، وثبت فى الحديث أيضا أنه عليه السلام لما صلى عليها وأراد دفنها قال: « لايدخله أحد قارف الليلة أهله » فامتنع زوجها عثمان لذلك، ودفنها أبو طلحة الأنصارى رضى الله عنه .

[ ويحتمل أنه أراد بهذا الـكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة كأبى عبيدة وأبى طلحة ومن شامههم ، فقال : « لايدخل قبرها إلا من لميقارف أهله من هؤلاء » ، إذ يبعد أن عمان كان عنده غير أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا بعيد . والله أعلم (١) ] .

وفيها صُلح ملك أيلة وأهل جَرْباء وأذْرُح وصاحب دومة الجندل ، كما تقدم إيضاح ذلك [كله ](١) في مواضعه .

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة من المنافقين صورة مسجد ، وهو دار حرب في الباطن ، فأمر عليه السلام به فحرق .

وفى رمضان منها قدِم وفد ثقيف فصاكحوا عن قومهم ورجموا إليهم بالأمان [وكسرت اللات كما تقدم (١)] .

وفيها توفى عبد الله بن أُبيِّ بن سَاوُل أس المنافقين لعنه الله في أو اخرها . وقبله بشهر (٢٠)

<sup>(</sup>١) سقط من ا

<sup>(</sup>٢) غير ١ :بأشهر

توفى مماوية بن معاوية الليثى. أو المزَّى . وهو الذى صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك ، إن صحَّ الخبر فى ذلك .

وفيها حَجَّ أبو بكر رضى الله عنه بالناس عن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك .

وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب ، ولذلك تسمى سنة تسع سسنة الوفود ، وها نحن نعقد لذلك كيابا برأسه اقتداء بالبخارى وغيره .

#### كتاب الوفود

### الواردين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب<sup>(۱)</sup> من كل وَجْه .

قال ابن هشام : حدثنی أبو عبیدة أن ذلك فی سنة تسع ، وأنها كانت تسمی سنة الوفود .

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تَر بَّص بإسلامها أَمْرَ هذا الحَىِّ من قريش ، لأن قريشا كانوا إمام النــاس وهاديهم وأهلَ البيت والحرم وصَر يح ولد إسمــاعيل بن إبراهيم. وقادةُ العرب لاينكرون ذلك .

وكانت قريش هى التى نَصَبت الحربَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه ، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوَّخها الإسلام ، عرفت العربُ أنه لاطاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته ، فدخلوا فى دين الله كا قال الله عز وجل أفواجا يَضْربون إليه من كل وجه .

يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: « إذا جاء نصرُ الله والفتحُ ورأيتَ الناسَ يَدُخلون في دِين الله أفواجاً ، فسبِّح بحمد ربك واستَغفره إنه كان تَواباً » [أىفاحمد الله على ماظهر من دينك واستغفره إنه كان تواباً] (٢٠).

وقد قدمنا<sup>(٣)</sup> حِــديث عمرو بن سَلمة قال : كانت العرب تَلوَّمُ بإسلامهم الفَتْحَ فيقولون : اتركوه وقومَه فإنه إن ظهر عليهم فهو [ نبيٌ <sup>(٢)</sup> صادق . فلما كانت وقعــةُ

<sup>(</sup>١) 1: الوفود من العرب . (٢) ليست في 1 .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في الجزء الثالث من السيرة ص ٦٠٩

أهل الفتح بادَر كلُّ قوم بإسلامهم وبدَر \_ أى قومى \_ بإسلامهم ، فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبى حقا ، قال صلوا صلاة كذا فى حين كذا ، وصلاة كذا فى حين كذا ، فوالله من عند النبى حقا ، قال صلوا صلاة كذا فى حين كذا ، وطلاة كذا فى حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لهم أحدكم وليوُّم مَا كثرُكم قرآنا . وذكر تمام الحديث وهو فى صحيح البخارى .

قلت : وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدى والبخارى ثم البيهقى بمدهم من الوفود ماهو متقدم تاريخ قدومهم على سنة تسع ، بل وعلى فتح مكة .

وقد قال الله تعالى: « لا يَسْتَوى مِنكُم مَن أَنفَق من قبلِ الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفَقوا مِن بعد ُ وقا تلوا وكلاً وعَد الله الخشني » وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: « لا هجرة ولكن جهاد ونية » .

فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن 'يعدُّ وفوده هجرة ، وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممنوعده [الله خيرا وحُسنى ، ولكن ليس فى ذلك كالسابق له فى الزمان والفضيلة والله أعلم ](١) .

على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه أشياء [لم يذكروها ، ونحن نورد بحمد الله ومنه ماذكروه ، وننبه على ماينبغى التنبيه عليه من ذلك ونذكر ماوقع لنا مما أهملوه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان ](٢).

\* \* \*

وقد قال محمد بن عمر الواقدى : حدثنا كثير بن عبد الله المزنى ، عن أبيه ، عن جده، قال : كأن أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر أربعمائة من مزينة، وذاك فى رجب سنة خمس .

<sup>(</sup>١) سقطت من ! .

فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة َ في دارهم وقال : « أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم » فرجعوا إلى بلادهم .

ثم ذكر الواقدى عن هشام بن الكلبي بإسناده ، أن أول من قدم من مُزَينة خُزَاعَىُّ ابن عبد بهم ومعه عشرة من قومه مُزَينة ، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم [على إسلام قومه] ، فلما رجع إليهم لم يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه .

فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حسانَ بن ثابت أن يُعرُّض بخزاعى من غير أن يهجوه ، فذكر أبياتا ، فلما بلغت خزاعيًا شكا ذلك إلى قومه فجمعوا له وأسلموا معهوقدم بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلماكان يوم الفتح دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءَ مُزَينة \_ وكانوا يومثذ ألفاً \_ إلى خزاعى هذا . قال : وهو أخو عبد الله ذى البِجاَدين .

وقال البخارى رحمه الله : باب وفد بنى تميم : حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا سفيان ، عن أبى صخرة ، عن صفوان بن مُحْرزالمازنى، عن عمران بن حُصَين ، قال : أتى نفر من بنى تميم إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «اقبلوا البشرى يا بنى تميم » قالوا : يارسول الله قد بشرتنا فأعطنا فرئى ذلك فى وجهه . ثم جاء (١) نفر من المين فقال : « اقبلوا البشرى إذ لم يَقْبلها بنو تميم » فقالوا : قدقبلنا يارسول الله .

ثُمْ قال البخارى: حـدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام بن يوسف ، أن ابن جُرَيج أخبره عن ابن أبى مُلَيكة ، أن عبد الله بن الزبير أخبرهم: أنه قدم ركب من بنى تميم على الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر: أمَّر القَمَقاعَ بن مَمْبَد بن زُرَارة. فقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ماأردت إلا خِلاف. فقال عمر: ماأردت خلافك .

<sup>(</sup>١) ( : فاء .

فَمَارِياً حتى ارتفعت أصواتهما ، فَنزلت : « يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ كَدَى الله ورسوله » حتى انقَضت .

ورواه البخارى أيضا من غير وجه عن ابن أبى مُلَيكة بألفاظ أخر. وقد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله تمالى : « لا ترفعوا أصوائكم فوق صوت النبي » الآية.

\* \* \*

وقال محمد بن إسحاق: ولما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودُ العرب قدم عليه عُطارِد بن حاجب بنزُرارة بن عَدس التميمي ، في أشراف من بني تميم ،مهم الأقوع ابن حابس التميمي ، والزّبرقان بن بدر التميمي \_ أحد بني سعد \_ وعرو بن الأهم ، والخبحاب (۱) بن يزيد ، ونُعيم بن يزيد ، وقيس بن الحارث ، وقيس بن عاصم أخو بني سعد ، في وفد عظيم من بني تميم .

قال ابن إسحاق: ومعهم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفَرارى ، وقد كان الأَقرع بن حابس وعيينة شهدا معرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف، فلما قدم وفد بنى تميم كانا معهم .

فقام عُطَارِد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله، الذي

<sup>(</sup>۱) الأصل : الحجاب . وما أثبته عن ابن هشام . قال ابن هشام : الحتات : وهو الذي آخي رسول الله ( س ) بينه وبين معاوية بن أبي سفيان . واختاره السهيلي في الروض .

جملنا ملوكا ووهب لنا أموالًا عِظاَما نفعل فيهاالمعروف ، وجملنا أعزَّ أهل المشرقوأ كثره عَدَدا وأَ يُسَرِه عُدةً .

فن مِثلنا فى الناس ، ألسنا بر ، وس الناس وألى فَصْلهم ؟ فمن فاخَرنا فليعدِّد مثل ماعـــدَّدْنا ، وإنا لو نشاء لأكثرنا الـكلام ولكن نخشى (١) من الإكثار فيما أعطانا ، وإنا نُعرف [ بذلك ] (٢) أقول هــذا لأن تأتوا بمثل قولنا ، وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن َشَمَّاس أخى بنى الحارث بن الخزرج: « قم فأجِب الرجل في خطبته » .

فقام ثابت فقال: الحمد لله الذي السموات والأرض خُلْقه، قضى فيهن أَمَره، ووسِم كُرسيُّه علمه ، ولم يك شيء قط إلا من فضله.

ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاً واصطفى من خبيرته رسولا أكرمُه نَسَبَّاً وأصدَقه حديثاً وأفضله حَسَباً ، فأنزل عليه كتابا واثتمنه على خَلقه ، فكان خبيرة الله من العالمين .

[ثم] دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أكرم الناس أحساباً ، وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالا ، ثم كان أول الخلق إجابة واستحاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا ، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبداً وكان قَتْله علينا يسيرا . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم والمؤمنين والمؤمنات والسلام عليه .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : نحيًا

خقام الزِّ برقان بن بدر فقال :

منًا الملوكُ وفينا تُنصب البيَع (١) نحن الـكرام فلا حي يُعاَدِلنا عندَ النَّمَابِ وفَضْلُ العز أُيتَّبعُ وكم قَسر نا مِن الأحياء كامِمُ من الشُّواء إذا لم يُؤنَّس القَرْعُ (٢) ونحن يطعم عند القحط مُطْعِمُنا من.كل أرضٍ هُو يًّا ثم نُصطنعُ (٣) بما ترى الناس تأتينا سراتهم للنازلين إذا ما أنزلوا شَبعوا(٢) فَنَنْحِرِ الكُومَ عُبْطاً في أَرُومتنا إلا استفادوا وكانوا الرأسُ يُقتطعُ فما ترانا إلى حيّ نفاخرهم فيرجع القومُ والأخبار تُستَمعُ فمن يفاخرنا في ذاك نَعرفــه إنا كذلك عند الفخر تَرتفعُ (٠) إنا أُبينًا ولم يأبي لنا أحـد

قال ابن إسحاق : وكان حسان بن ثابت غائبا ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شاعر ُ القوم فقال ماقال ، عرضت ُ فى قوله وقلت على نحو ماقال .

فلما فرغ الزِّ برقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان ثابت: « قم ياحسان فأجب الرجل فيما قال » . فقال حسان :

إِنَّ الذَّوائبَ مَن فِهْرِ وَإِخْوَتُهُمْ قَدْ يَيْنُوا سُنَةً للنَّاسُ تُلَبِّعُ يُرضَى بَهَاكُلُّ مِن كَانَت سَرِيرَتُهُ تَقُوى الْإِلَهِ وَكُلَّ الخَيْرِ يَصَطَّعُ عُومٌ إِذَا حَارَبُوا ضَرُّوا عَدُوَّهُمُ أُو حَاوِلُواالنَّفَعَ فَى أَشْيَاعِهِم نَفَعُوا سَجِيةٌ تَلْكُ مَنْهُم غَيْرُ مُحْدَّنَةً إِنْ الخَلاثَقَ فَاعْلِمَ شَيَّعُا البِدَعُ سَجِيةٌ تَلْكُ مَنْهُم غَيْرُ مُحْدَّنَةً إِنْ الخَلاثَقَ فَاعْلِمَ شَيَّعًا البِدَعُ

 <sup>(</sup>١) البيع: جم بيعة ، وهي موضع الصلاة . (٢) القزع: القطع من السحاب .

<sup>(</sup>٣) الهوى : الإسراع .

<sup>(</sup>٤) الـكوم : الإبل العظام الأسنمة . وعبطا : من غير علة .

<sup>(•)</sup> قال آبَّن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان .

فكل سُبْقِ لأدنى سَبْقهم تَبعُ عندَ الدفاع ولا يُوهون مارَقَعوا أو وازنوا أهلَ مجد ِ بالندى مَنعوا(١) لا يَظْمَعُونَ وَلَا يُرَادِيهِمُ عَلَمْعُ ولا يمسُّهم مِن مَطْمع طَبَعُ كَمَّ يَدَبُّ إِلَى الوحشيَّة الذَّرَعُ (٢) إذا الزَّعانفُ من أظفارها خَشَعُوا وإن أُصيبوا فلا خَوْرٌ ولا هَلَعُ أُسْدُ بَحَلْيةً فِي أُرسَاعُهَا فَدَعُ (٢) ولا يكن همَّك الأمرُ الذي مَنعوا شرًّا يُخاض عليــه السمُّ والسَّلَعُ (١) إذا تفاو تت الأهواء والشِّيــــــــــــمُ فيا أحب السان حاثك صَنعُ إنجَدً في الناسجِدُ القول أو شَمْعُوا (٥)

إنْ كان في الناس سَبَّاقُون بعدَ هم لا يَرَقَع النَّـاسُ ماأَوْهَتُ أَكُفُّهُم إنْ ساَبَقُوا الناسَ يُوماً فاز سَبْقُهُم أَعْنَةٌ ذُكُرتُ في الوحي عِفْتُهُم لا يبخلون على جار بفضامهمُ إذا أنصبنا لحيّ لم نَدَبّ لم نَسْمُو إذا الحرب نالَتْنا مخالبُهُ ا لا يَفْخرون إذا نالوا عــدوَّهُمُ كأنهم في الوغَى والموتُ مُكُمَّيْكِ خذ منهمُ ما أتوا عفواً إذا غَضبوا فإن في حَربهم \_ فاترك عداوتهم \_ أ كرم بقوم ِ رسولُ الله شِيعتُهم أهدَى لهم مِـد حتى قلب يؤازره فإنهم أفضلُ الأحياء كلهمُ

\* \* \*

وقال ابن هشام: وأخبرنى بعض أهل العلم بالشعر من بنى تميم أن الزبرقان لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بنى تميم قام فقال:

أتيناك كَيْمَا يَعِلمُ النَّاسُ فَضْلَنَّا إِذَا اختلفوا عندَ احتضار المواسمِ

(٤) السلم : نبت سام . (٥) شمعوا : مزحوا .

<sup>(</sup>١) ٢، تنعوا . وفي ابن هشام : متعوا . ومعناها : زادوا .

<sup>(</sup>٢) الذرع : ولد البقرة الوحشية .

<sup>(</sup>٣) المكتنع: القريب. وحلية موضع كثير الأسود. والفدع: اعوجاج الرسنع من اليد أو الرجل -

بأنّا فروعُ الناس فى كل مَوْطنٍ وأنا نذود المعْلَمين إذا انتخوا وإن لنا المرْباعَ فى كل غارة قال: قال: فقال:

هل المجدُ إلا السؤدد العَوْدُ والندَى مَصرنا وآوينا النبيَّ محمداً محموريا وثراؤه محمرياه لمَّا حَلَّ بين ديارنا (٢) جمانا كبينا دونه وبناتنا ونحن ضَرْ بنا الناس حتى تتابعوا ونحن وَلدنا من قريش عظيمها بنى دارم لا تَفْخروا إن فَخركم هبلتم علينا تفخرون وأنتمُ هبلتم علينا تفخرون وأنتمُ فلا تجعلوا لله ندًّا وأسلموا فلا تجعلوا لله ندًّا وأسلموا

وجاهُ الملوكِ واحمالُ العظاممِ على أنف راضٍ من مَعدَ وراغمِ بجابية الجولان وسط الأعاجم (۱) بأسيافنا من كلِّ باغ وظلما من كلِّ باغ وظلما له نفساً بنيء المغسات الصوارم على دينه بالمرهف التا الصوارم ولدنا نبي الخير من آل هاشم يعودُ وبالا عند ذكر المكارم لنا خول من بين ظِرْ وخادم لنا خول من بين ظِرْ وخادم وأموالِكُم أن تُقْسَموا في المقاسم ولا تَلْبسوا زيًا كرى الأعاجم ولا تَلْبسوا زيًا كرى الأعاجم

قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله ، قال الأقرع بن حابس : وأبى إن هذا لَمُوْتَى له ! لخطيبه أُخْطبُ من خطيبنا ، ولشاعره أَشْعَرُ من شاعرنا ، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا .

<sup>(</sup>١) الحريد : المنفرد . وجابيّة الجولان : قرية من أعمال دمشق . المراصد .

<sup>(</sup>١) غير 1: بيوتنا .

قال: قلما فرغ القوم أساموا وجو رهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم.
وكان عرو بن الأهتم قد خلّفه القوم في رحالهم ، وكان أصغرهم سنّا ، فقال قيس ابن عاصم – وكان يُبغض عرو بن الأهتم – : يارسول الله إنه كان رجل منّا في رحالنا وهـو غلام حـدَث . وأزرَى به ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ماأعطى القوم .

فقال عمرو بن الأهم حين بآنه أن قيساً قال ذلك ، يهجوه :

ظَلَات مُفْتَرِشَ الْمَلْبَاء تَشْتَمَنَى عندَ الرسول فلم تَصْدُ قَولِم تُصبِ (۱) سُدُ نَاكُم سُؤْدِداً رَهُواوسُؤْددكم بادر نواجذه مُقْع على الذنبِ (۲)

وقد روى الحافظ البيهتي من طربق يمقوب بن سفيان ، حدثنا سليان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزّبرقان بن بدر ، وقيس بن عاصم ، وعمرو بن الأهتم ، فقال لعمرو بن الأهتم : ﴿ أُخبرُ بَى عن الزبرقان ، فأما هذا فلست أسألك عنه » وأراه كان قد عرف قيسا .

قال : فقال : مُطاع في أَدْنَيه ، شديد العارضة ، مانع لما وراءَظهره . فقال الزبرقان : قد قال ماقال وهو يعلم أبى أفضل مما قال .

قال فقال عمرو: والله ماعلمتك إلا زَمِر (<sup>(1)</sup> المروءة ، ضَيِّقَ العَطَن ، أحمَّقَ الأب ، لثيم الخال . ثم قال : يارسول الله قد صدقتُ فيهما جميعا ، أرضانى فقلت بأحسن ما أعلمُ فيه ، وأسخَطنى فقلت بأشوء ما أعلم .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنّ من البيان سِحْراً » . وهذا مرسل من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١) الهلياء : يريد الدبر ، والهلب : شعر الذنب

<sup>(</sup>٧) الرهو : المتسم .

<sup>(</sup>٣) زمر المرءوة : قليلها .

قال البيهقى : وقد روى من وجه آخر موصولا : أنبأنا أبو جمفر كامل بن أحمد المستعلى ، حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن عبان البغدادى ، حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحسن العلاف ببغداد ، حدثنا على بن حرب الطائى ، أنبأنا أبو سعد بن الهيثم بن محفوظ ، عن أبى المقوم يحيى بن يزيد الأنصارى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزّبرقان بن بدر وعمرو بن الأهم التميميون ، ففَخر الزبرقان فقال : يارسول الله أنا سيد تميم والمطاع بمدر وعمرو بن الأهم من الظلم وآخذ لهم محقوقهم ، وهذا يعلم ذلك \_ يعنى عمرو بن الأهم من الأهم : إنه لشديد العارضة ، مانع الجانبه ، مطاع في أدنيه .

فقال الزبرقان : والله يارسول الله لقد علم منى غيير ماقال ، وما منعه أن يتكلم إلا الحدد .

فقال عمرو بن الأهتم : أنا أحسدك ؟ فوالله إنك لَلشيم الحال ، حديث المال ، أحمق الولد ، مضيَّع في العشيرة ، والله يارسول الله لقد صدقتُ فيا قلت أولا ، وماكذبت فيا قلت آخراً ، ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسنَ ماعلمت ، وإذا غضبت قلت أقبح ماوجدت ، ولقد صدقتُ في الأولى والأخرى جميعا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ من البيان سِحْرا » . وهذا إسناد غريب جداً .

[ وقد ذكر الواقدى سبب قدومهم وهوأمهم كانوا قد شَهرَ وا السلاحَ على خزاعة ، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عُيينة بن بدر فى خسين ليس فيهم أنصارى ولا مهاجرى ، فأسَر منهم أحدَ عشر رجلا ، وإحدى عشرة امرأة، وثلاثين صبيا ، فقدم رؤساؤهم بسبب أسراهم ، ويقال قدم منهم تسعون \_ أو ثمانون \_ رجلا فى ذلك منهم عُطارد والزِّرةان وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس

ورباح بن الحارث وعمرو بن الأهتم ، فدخـلوا المسجد وقد أذَّن بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله صلى الله عايه وسلم ليخرج إليهم ، فمجِل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات ، فنزل فيهم مانزل .

ثم ذكر الواقدى خطيبهم وشاعرهم ، وأنه عليه السلام أجازهم كلَّ رجل اثنى عشر أوقية ونَشَّا ، إلا عمرو بن الأهتم فإنما أعطى خس أواق لحداثة سنه . والله أعلم آ<sup>(۱)</sup>.

قال ابن إسحاق: ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى: « إنّ الذين 'ينادونك من وراء الحجُرات أكثرُهم لا يَعْقِلُون ، ولو أنهم صَبَروا حتى تَخْرَج إليهم لـكان خَيراً لهم والله غفور رحيم ».

قال ابن جریر: حدثنا أبو عمار الحسین بن حریث المر وَزِی ، حدثنا الفضل بن موسی ، عن الحسین بن واقد،عن أبی إسحاق ، عن البراء فی قوله: « إن الذین ینادونك من وراء الحجرات » . قال : جاء رجل إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال : یا محمد إن حَمْدی زَیْن ، وذَمِّی شَین . فقال : « ذاك الله عز وجل » .

وهذا إسناد جيد متصل .

وقد روى عن الحسن البصرى وقتادة مرسلا عمهما .

وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا موسى بن عُقبة ، عن أبى سلمة ، عن عبد الرحمن ، عن الأقرع بن حابس ، أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد يامحمد . وفى رواية : يارسول الله . فلم يجبه . فقال : يارسول الله إن حمدى لَزَيْن ، وإن ذمى لَشَيْن . فقال : هذاك الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١) تأخرت في أ إلى نهاية الفصل .

## فصل في فضل بني تميم

قال البخارى : حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن عُمَارة بن القَمْقاع ، عن أَبِي زُرْعة ، عن أَبِي هريرة ، قال : لا أزال أحبُّ بني تميم بمد ثلاث سممتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم :

« هم أشدُّ أمتى على الدجال » وكانت فيهم سَدِيَّة عند عائشة فقال : « أعتقبها فإنها من ولد إسماعيل » وجاءت صدَقاتهم فقال : « هذه صدقات قوم \_ أو قومى \_ » . وهكذا رواه مسلم عن زهير بن حرب به .

وهذا الحديث بردُّ على قنادة (١) ماذكره صاحب الحماسة وغيره من شعر من ذَمَّهم حيث يقول:

تميم بطُر ق اللؤم أَهْدَى من القَطا ولو سَلَكَتْ طُر قَ الرشاد لَضلَّتِ ولو أن برغوثاً على ظَهِ مِن القَطا والو أن برغوثاً على ظَهِ مِن القَلْمِ (٢)

#### وفد بني عبد القيس

ثم قال البخارى بعد وفد بنى تميم : باب وفد عبد القيس .

حدثنا أبو إسحاق (٢) ، حدثنا أبو عامر العقدى ، حدثنا قُرَّة ، عن أبى جَمْرَة (١) قال قلت لابن عباس : إن لى جَرَّة 'ينتبَذ لى فيها فأشر به حلواً فى جَرَّ (٥) إن أكثرت منه فالست القوم فأطلت الجلوس خشيتُ أن أفتضح ؟

فقال: قدم وفدُ عبد القيس على رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقال: « مرحباً

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. (٢) سقط من ١. (٣) البخاري: حدثني إسحق.

<sup>(</sup>٤) الأصل : عن أبي حزة . والتصويب من صحيح البخاري ٢ / ٢٦٦

<sup>(</sup>٥) الجر : كل شيء يصنع من المدر .

بالقوم غيرَ خزايا ولا الندامى » فقالوا: يارسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مُضَرَّه وإنا لا نَصِل إليك إلا في الشهر الحرام ، فحدثنا بجميل (١) من الأمر إن عملنا به دخلنه الجنة وندعو به مَن وراءنا .

قال: ﴿ آمركم بأربع ، وأنها كم عن أربع ؛ الإيمان بالله ، هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شمادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُمطوا من المفاتم الخمس ، وأنها كم عن أربع : ما يُنتَبدذ في الدُّبًاء والنَّقِير والحَنْتَم والْمَزَقَت » (٢) .

وهكذا رواه مسلم من حديث قُرَّة بن خالد ، عن أبى جُمْرة به . وله طرق في الصحيحين عن أبى جمرة .

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة ، عن أبي جَمْرة ، سمعت ابن عباس يقول : إن وفد عبدالقيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ممن القوم؟ » قالوا : من ربيعة . قال : « مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامي » .

فقالوا: يارسول الله إنا حى من ربيعة ، وإنا نأتيك من شُقَّة بعيدة ، وإنه يَحُول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُفكر ، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام ، فمر نا بأمر فَصْل ندعو إليه مَن وراءنا وندخل به الجنة .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « آمركم بأربع وأنها كم عن أربع . آمركم بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تُعطُوا من المفاتم أَلِخْمس . وأنها كم

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : بأمر فصل . وفي البغاري : بجمل من الأمر .

 <sup>(</sup>٣) الدباء : القراع اليابس ، والدراد : الوعاء منه ، وألحنتم : جرار خضر . والنقير : جَدْع ينقر وسطه والترفت : العلق بلقار .

عن أربع . عن الدُّباء والحنم والنَّقِير والمرَّفَّت ـ وربما قال والمَقَيَّر ـ فاحفظوهن وادعوا البهن مَن وراءكم » .

وقد أخرجه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه .

وقد رواه مسلم من حديث سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أبى نَضَرة ، عن أبى سَعْد ، عن أبى نَضْرة ، عن أبى سعيد بحديث قصتهم بمثل هذا السياق .

وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: « إن فيك خلّتين يحبهما الله عز وجل ؛ الحلم والأناة » وفي رواية : « يحبهما الله ورسوله » فقال: يا رسول الله [ تخلّقتُهما أم جَبَلني الله عليهما ؟ فقال : « جَبلك الله عليهما » فقال : الحمد لله الله عليهما الله ورسوله (١٠) .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ، حدثنا مَطربن عبد الرحمن ، سعت هنداً بنت الوازع ، أنها سمعت الوازع يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشيخ المنذر بن عامر \_ أو عامر بن المنذر \_ ومعهم رجل مصاب ، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتُبوا من رواحلهم ، فأتوا رسول الله صلى الله علي الله علي الله عليه وسلم فقبلوا يده ، ثم نزل الأشجُّ فعقل راحلته وأخرج عَيْبته ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ، ثم أتى رواحلهم فعقلها ، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : «يا أشجُّ إنّ فيك خَصلتين يجهما الله عز وجل ورسوله : الحلم والأناة » فقال : يارسول الله أنا تخلَّقُهُما أو جَبلنى الله عليهما ؟ فقال : « بل الله جَبلك عليهما » قال : الحد لله الله جَبلك عليهما قال : « بل الله جَبلك عليهما قال : « بل الله جَبلك عليهما »

فقال الوازع : يا رسول الله إن معى خالا لى مصابا ، فادع الله له . فقال : ﴿ أَيْنِ هُو

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

اثنى به » قال : فصنعت مثلَ ما صنع الأشج ، ألبسته ثوبيه وأتيته ، فأخذ من ردائه (۱) يرفعهما حتى رأينا بياضَ إبطه ، ثم ضرب بظهر ، فقال : « اخرج عدوَّ الله » فولَّى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح .

وروى الحافظ البيهتي من طريق هود بن عبد الله بن سعد ، أنه سمع جده مزيدة العبدى ، قال : « سيطلع الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم : « سيطلع من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق » .

فقام عمر فتوجَّه تحوهم فتلقى ثلاثة عشر راكبا ، فقال : من القوم ؟ فقالوا : من بنى عبد القيس . قال : أما إن النبى صلى عبد القيس . قال : أما إن النبى صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا فقال خيراً .

ثم مشوا معه حتى أتوا النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم الذى تريدون . فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم ، فمهم من مشى ومنهم من هر ول ومنهم من سعى ، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها ، وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاع القوم ، ثم جاء يمشى حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ فيك خَلّتين يحبهما الله ورسوله » . قال : جبل جُبلت عليه أم تخلقاً منى ؟ قال : بل جبل . فقال : الحمد لله الذى جبكانى على ما يحب الله ورسوله .

\* \* \*

وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارودُ بن عمرو بن حَمْدُ الله عليه الله عليه وسلم الجارودُ بن عمرو بن حَمْدُ الله وقد عبد القيس وكان نصرانيًا .

<sup>(</sup>١) غير 1: من ورائه .

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم عن الحسن (1) قال: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّه فمرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغَّبه فيه ، فقال: يا محمد إنى كنت على دين وإنى تارك دينى لدينك ، أفتضمن لى دينى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه » قال: فأسلم وأسلم أصحابه.

ثم سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الخملانَ فقال : والله ما عندى ما أسملكم عليه » . قال : يارسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضَوالٌ من ضوالٌ الناس ، أفنتبلَّغ عليها إلى بلادنا ؟ قال : لا ، إياك وإياها ، فإنما تلك حَرق النار .

وقد أُدرك الردة ، فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى ديمهم الأول مع المَعْرور بن المنذر بن النعان بن المنذر قام الجارود فتشَّهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال : أيها الناس إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأ كفِّر من لم يشهد .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرَمى قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العَبْدى فأسلم فحسن إسلامه ، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين ، والعلاء عنده أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين .

ولهذا روى البخاري من حديث إبراهيم بن طَهْمَان عن أبي جَمْرة ، عن ابن عباس ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: عن الحسين

قال : أولُ جمعة جُمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجُوَائي من البحرين .

وروى البخارى عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَّر الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاحا بعد العصر في بيتها .

قلت: لكن فى سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة لفولم : وبيننا وبينك هذا الحي من مضر ، لا فصل إليك إلا في شهر حرام . والله أعلم .

# قصية مُعامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب لمنه الله

قال البخارى : باب وفد بنى حنيفة وقصة مُكَامَة بن أَثَال .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثنى سعيد بن أبى سعيد ، سمع أبا هريرة قال : بعث النبى صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له مُمَامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « ما عندك يا تمامة » ؟ قال : عندى خير يا محمد إن تقتلى تقتل ذا دم ، وإن تُنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسَلْ منه ما شئت .

فتركه حتى كان الفد ثم قال له: « ما عندك يا مُمَامة » ؟ فقال: عندى ماقلت لك ، إن تُنْهُم تنهم على شاكر ، فتركه حتى بعد الفد فقال: « ما عندك يا مُمَامة » ؟ فقال عندى ما قلت لك . فقال: « أطلقوا ثمامة » .

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى ، والله ما كان دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلى ، والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلى ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فإذا ترى ؟

فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ قال : لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا والله لا تأتيكم من الهمامة حبة حنطة حتى كَأْذَن فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه البخارى فى موضع آخر ومسلم وأبو داود والنسائى كلمهم عن قتيبة عن الليث به .

وفى ذكر البخارى هذه القصة فى الوفود نظر .

وذلك أن ثمـامة لم يَفِد بنفسه وإعـا أُسر وقُدُم به في الوَّثاق فربط بسارية من سوارى المسجد.

ثم فى ذكره مع الوفود سنة تسع نظر آخر ، وذلك أن الظاهر من سياق قصته أنها قبيل الفتح ، لأن أهل مكة عبَّروه بالإسلام وقالوا : أصبوت ؟ فتوعَّدهم بأنه لا يفد إليهم من الىمامة حبة حنطة ميرة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدلَّ على أن مكة كانت إذ ذاك دارَ حرب لم يُسْلم أهلها بعد . والله أعلم .

ولهذا ذكر الحافظ البيهتي قصةً ثُمَامة بن أثَال قبل فتح مكة وهو أشبه ، ولكن ذكر ناه ها هنا إتباعا للبخاري رحمه الله .

\* \* \*

وقال البخارى : حدثنا أبو الميان ، حدثنا شُعيب ، عن عبدالله بن أبي حسين ،

حدثنا نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قدم مُسَيلة الكذاب على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول : إنَّ جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته . وقدم في بشركثير من قومه .

فأفبل إليه رسول الله صلى الله عليــه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس ، وفى بدر رسول الله عليه وسلم قطعة جَريد ، حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال له : «لو سألتَنى هذه القطعة ما أعطيتُ كما (١) ، ولن تعدو أمر الله فيك ، ولئن أدبرت ليَعْقر نك الله ، وإنى لأراك الذى رأيت فيه ما أريت ، وهذا ثابت يجيبك عنى » ثم انصرف عنه .

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك الذى رأيت فيه ما أريت » فأخبرنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنى شأنهُما ، فأوحى إلى فى المنام : أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأو تُنهُما كذاً بين يخرجان بعدى أحدها الأسود العَنْسَى والآخر مسيلمة » .

ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن نصر (٢)، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنى مَعْمَر، عن هَمَّا بن منبِّه (٦)، أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع فى كنى سواران من ذهب، فـكَبُرا على فأوحى إلى: أن انفخهما. فنفختهما فذهبا فأوَّلْهما الـكذابين اللذين أنا بينهما ؟ صاحب صنعاء، وصاحب الممامة » .

ثم قال البخارى: حدثنا سعيد بن محمد الجرامى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن عبيدة ، بن نشيط \_ وكان في موضع آخر اسمه عبدالله \_ أن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مُسيله الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان تحقه بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر بن كريز، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس ، وهو الذي يقال له:

<sup>(</sup>۱) الأصل: أعطيتها. وما أثبته عن صحيح البخارى ٢٦٨/١. (٢) الأصل: منصور. وما أثبته عن البخارى. (٣) الأصل: منصور. وما أثبته عن البخارى.

خطیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وفی ید رسول الله صلی الله علیه وسلم قضیب فوقف علیه فکلمه ، فقال له مسیلمة : إن شئت خلّیت بینك وبین الأمر ، شم حملته لنا بعدك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو سألتنى هذا القضيب ما أعطيتكه وإنى لأراك (١) الذى رأيت فيه ما رأيت ، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عنى » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال عبید الله بن عبد الله : سألت ابن عباس عن رؤیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله عبد الله عباس : ذُكر لی أنرسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « بینا آنا نائم أربتُ أنه وضع فی یدی سواران من ذهب فقطِ متهما (۲) و كرهتهما ، فأذن لی فنفختهما فطارا ، فأوَّلْتُهُمُا كذابين يخرجان » .

فقال عبيد الله: أحدهما المَنْسَى الذى قتله فيروز باليمين والآخر مسيلمة الكذاب.

\* \* \*

وقال محمد أبن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بنى حنيفة فيهم مسيلمة [ بن حبيب السكذاب . قال ابن هشام: وهو مسيلمة (٢٠) ] بن ثُمَامة بن كثير بن حبيب الحارث بن عبدالحارث بن هفان بن ذهل بن الدول بن حنيفة، ويكنى أبا ثمامة وقيل أبا هارون ، وكان قد تسمى بالرحن فكان يقال له رحمن اليمامة ، وكان عره يوم قتل مائة وخسين سنة ، وكان يعرف أبوابا من النيرجات (١٠) ، فكان يدخل البيضة إلى القاروة ، وهو أول من فعل ذلك ، وكان يقص جناح الطير ثم يصله ، ويدعى أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب البنها .

قال ابن إسحاق: وكان منزلم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار.

<sup>(</sup>١) 1: وإنى أراك .

<sup>(</sup>٢) ففظعتهما :كرهتهما . وفي الأصل : فقطعتهما . وهو تحريف . ﴿ ٣) سقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) السهيلي : النيروجات . وفي القاموس : النيرنج : أخذ كالسحر وليس به .

قال السُّهبلي: هي زينب، وقيل گيسة <sup>(١)</sup>بنت الحارث بن گريز بن حبيب بن عبدشمس، وكان مسيلمة قد تزوَّجها قديما ثم فارقها، فلهذا نزلوا في دارها<sup>(٢)</sup>].

قال ابن إسحاق: فحد ثنى بعض علمائنا من أهل المدينة أن بنى حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه معه عسلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه معه عسيب من سَعف النخل فى رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلّه وسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لوسألتنى هذا العسيب ماأعطيتُكه ».

قال ان إسحاق : وحدثنى شيخ من بنى حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا ، وزعم أن وفد بنى حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلَّفوا مسيلمة فى رحالم ، فلما أسلموا ذَكروا مكانه فقالوا : يارسول الله إنا قد خلَّفنا صاحباً لنا فى رِحَالنا وفى ركائبنا يَحفظها لنا .

قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ماأمر به للقوم ، وقال: « أماً إنه ليس بشَرِّ كم مكانا » أى لحفظه ضيعة أصحابه . ذلك الذى يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ؛ نم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وا مسيلمة بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما انتهوا إلى الممامة ارتدَّ عدو الله وتنبَّأ وتكذَّب لهم ، وقال : إنى قد أشركت في الأمر معه .

وقال لوفده الذير كانوا معه : ألم يَقل لكم حين ذكرتمونى له : « أماً إنه ليس بشرً كم مكانا » ماذاك إلا لما كان يَعْلَم أنى قد أشركت فى الأمر معه .

ثم جعل يَسْجِع لهم السَّجِعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاةً للقرآن : لقد أنهم الله على (١) الأصل : كبشة وما أثبته عن الروض الأنف ٣٤١/٢ . (٢) سقط من الطبوعة .

الْخَبْلِي ، أخرج منها نَسمة تسعَى ، من بين صِفاَق (١) وحَشا ·

وأحلَّ لهم الخمر والزنا ، ووضّع عنهم الصلاة ، وهو مع هذا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبى .

فأصْفَقت <sup>(٢)</sup> معه بنو حنيفة على ذلك .

قال ابن إسحاق فالله أعلم أى ذلك كان .

\* \* \*

وذكر السُّهيلي وغيره أن الرَّحال بن عُنفُوة \_ واسمه نَهار بن عنفوة \_ وكان قد أسلم وتعلَّم شيئًا من الفرآن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ، وقد مرَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبى هريرة وفُرات بن حَيَّان فقال لهم : « أحدكم ضِرْسه في النار مثلُ أحد » .

فلم يزالا خائفين حتى ارتد الرحال معمسيلمة وشهد له زُوراً أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أشر كه فى الأمر معه ، وألتى إليه شيئاً مما كان يحفظه من القرآن فادَّعاه مسيلمة لنفسه ، فحصل بذلك فتنة عظيمة لبنى حنيفة ، وقد قتله زيد بن الخطاب يوم الميامة .

قال السُّهيلى: وكان مؤذِّن مسيلمة يقال له حُجَير ، وكان مدبِّر الحرب بين يديه مُحكم بن الطُّفَيل.

وأضيف إليهم سَجَاح، وكانت تكنى أمّ صادر، وتزوجها مسيلمة ، وله معها أخبار فاحشة ، واسم مؤذّتها زهير بن عرو، وقيل جَنبة بن طارق ، ويقال إن شَبَث ابن رِبْنى أذَّن لها أيضا ثم أسلم، وقد أسلمت هي أيضاً أيام عر بن الخطاب فحسن إسلامها.

وقال يونس بن بُـكير عن ابن إسحاق : وقد كان مسيلمة بن حَبيب كتب إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ؟ سلام عليك . أمّا بعد فإنى قد أشرِكت فى الأمر معك ، فإن لنا نِضْف الأمر ولقريش نصف الأمر ، ولكن قريشاً قوم يَعْتَدُون.

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب ، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد "رسول الله إلى مُسَيلمة الكذّاب . سلام على من انبع الهددَى ، أما بعد : فإن الأرض لله يورِثها مَن يشاء من عبادِه والعاقبة للمتقين ».

قال: وكان ذلك في آخر سنة عشر \_ يعنى ورود هـذا الـكتاب. [ وقد روى البخارى قصة هـذا الـكتاب في صحيحه. ] (١) قال يونس بن بُـكير عن ابن إسحاق: فد ثنى سعد بن طارق ، عن سلمة بن نعيم بن مسعود ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا مسيلمة الـكذاب بكتابه يقول لهما: « وأنها تقولان مثل مايقول ؟ » قالا : نعم . فقـال أماً والله لولا أن الرئسل لا تقتل لضربت أعناقه كا .

وقال أبو داود الطبيالسي : حدثنا المسعودي ، عن عاصم ، عن أبي واثل عن عبد الله بن مسعود . قال : جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيامة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهما : « أنشهدان أبي رسول الله » فقالا : نشهد أن مسيامة رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمنت بالله ورسله ، ولو كنت قاتلاً رسولاً لفتلت كما » .

قال عبد الله بن مسعود : فيضت السُّنة بأن الرسل لا تُقُتُّل .

قال عبد الله : فأما ابن أثال فقد كفام الله ، وأما ابن النَّواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه .

<sup>(</sup>۱) من ا .

قال الحافظ البيهق : أما أسامة بن أثال فإنه أسلم . وقد مضى الحــديث فى إســــلامه (١) .

وأما ابن النّواحة فأخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزنى ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا جمفر بن عون ، أنبأنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم ، قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسمود فقال : إلى مررت ببعض مساجد بنى حنيفة وهم يقرءون قراءة ما أنزلهاالله على محمد صلى الله عليه وسلم : والطاحنات طَحناً والعاجنات تَجناً ، والخابزات خَبزاً ، والثاردات ثَرَداً ، واللاقِمات لقماً .

قال: فأرسل إايهم عبد الله فأنى بهم وهم سبعون رجلا، ورأسهم عبد الله بن النواحة . قال: فأمر به عبد الله فقتل ثم قال: ما كنا بمُحْرزين الشيطان من هؤلاء ، والسكن نحوزهم إلى الشام لعل الله أن يكفيناهم .

#### \* \* \*

وقال الواقدى : كان وفد بنى حنيفة بضعة عشر رجلا عليهم سُلمى بن حنظلة ، وفيهم الرحَّال بن عنفوة وطَلْق بن على وعلى بن سِنان ومُسَيلهة بن حبيب السكذاب، فأبرلوا فى دار مسلمة بنت الحارث وأجريت عليهم الضيافة ، فسكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبراً ولحماً ، ومرة خبراً ولبناً ، ومرة خبراً ، ومرة خبراً وسمناً ، ومرة تمراً بنُرلهم .

فلما قدموا المسجد أسلموا وقد خلَّفوا مسيلمة في رحالهم ، ولماأرادوا الانصراف أعطاهم جوَّائزهم خمس أواق من فضة ، وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم ، لمَّا ذكروا أنه في رحالهم ، فقال : « أما إنه ليس بشرِ كم مكاناً » .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في هذا الجزء .

فلما رجموا إليه أخبروه بما قال عنه ، فقال : إنما قال ذلك لأنه عرَف أن الأمر لى من بَعده .

وَجَدْهُ الـكَلَّمَةُ تَشَبُّتُ قَبَحَهُ اللَّهُ حَتَّى ادعَى النبوة .

قال الواقدى : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معهم بإداوة فيها فَضُل طَهوره ، وأمرهم أن يهدموا بيعتهم ويَنضحوا هـذا المـاء مـكانه ويتخذوه مسجداً فقعلوا .

وسيأتى ذكر مقتل الأسود العُنسى فى آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتُقيِّل مسيلمة الكذاب فى أيام الصديق .

## وفدأهل نجرات

قال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن صلحبا نجران أبى إسحاق ، عن صلة بن زُفَر ، عن حذيفة ، قال : جاء العاقب والسَّيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن 'يلاعناه .

قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ، فوالله لئن كان نبيا فلاعَنَّاه لا ُنفلح نحرَّ ولا عَقِبُنا من بعدنا .

قالا: إنا نعطيك ماسألتنا وابعث معنا رجلا أميناً ولا تبعث معنا إلا رجلا أميناً ، فقال: « لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين ».

فاستشرف لها أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قم يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا أمينُ هذه الأمة » .

وقد رواه البخارى أيضاً ومسلم من حديث شعبة ، عن أبى إسحاق به .

وقال الحافظ أبو بكر البيه قي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن سلمة بن عبد يَسُوع ، عن أبيه عن جده \_ قال يونس : وكان نصرانيا فأسلم \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران قبل أن ينزل عليه طس سلمان « باسم إله إبراهم وإسحاق ويعقوب ، من محمدالنبي رسول الله إلى أسقف نجران أسلم أنم ، فإني أحمد إليكم إله إبراهم وإسحاق ويعقوب ؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ، فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم آذَنتُكم بحرب والسلام » .

فلما أنى الأسقفُ الكتابُ فقرأه فَظِيم به وذعر به ذعراً شديداً ، وبعث إلى رجل من أهل أنى الأسقفُ الكتابُ فقرأه فَظِيم به وذعر به ذعراً شديداً ، وبمث إذا أهل بجران يقال له شُرَحْبيل بن وَداعة \_ وكان من همدان ، ولم يكن أحد يُدْعَى إذا نزلت مُفضلة قَبله لا الأبهم ولا السيد ولا العاقِب \_ .

فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شُرحبيل فقرأه ، فقال الأسقف : ياأبا مريم مارأيك ؟ فقال شُرَحبيل : قد علمت ماوعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة ، فما تُونمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل ؟ ليس لى في النبوة رأى ولو كان أمراً من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأى وجَهدت لك . فقال له الأسقف : تنح فاجلس . فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته .

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل ، وهو من ذى أَصْبِح من حِمْير ، فأفرأه الكتاب وسأله عن الرأى ، فقال له مثل قول شرحبيل ، فقال له الأسقف : تنح فاجلس فتنحى فجلس ناحيته .

وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جَبَّار بن فيض من بنى الحارث ابن كعب أحد بنى الحاس، فأقرأه السكتاب وسأله عن الرأى فيه، فقال له مثل

قول شرحبيل وعبد الله ، فأمره الأسقف فتنحَّى فجلس ناحيته .

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعا ، أمر الأسقف بالناقوس فضرب به ، ورفعت النيران والمسوح فى الصوامع ، وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار ، وإذا كان فَزَعهم ليلًا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران فى الصوامع .

فاجتمع حين ضُرب بالناقوس ورفعت المسوح أهلُ الوادى أعلاه وأسفله ، وطولُ الوادى مُسِيرة بوم الراكب السريع ، وفيه ثلاث وسبمون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل ، فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأى فيه .

فاجتمع رأى أهل الرأى منهم على أن يَبعثوا شُرحبيل بن وَداعة اكَمَدانى وعبد الله ابن شُرحبيل الأصبحى وجباًر بن فيض الحارثي ، فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قال: فانطلق الوفدُ حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفَر عنهم، ولبسوا حالا لهم يجرُّونها من حِبَرة وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوارسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه فلم يردَّ عليهم السلام، وتصدَّوا لـكلامه نهاراً طويلا فلم يكامهم وعليهم تلك الحكل والخواتيم الذهب.

فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما ، فوجدوها في ناس من المهاجرين والأنصار في مجاس ، فقالوا : ياعثمان وياعبد الرحمن ، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له ، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يردّ سلامنا ، وتصدّ ينا لكلامه نهاراً طويلا فأعيانا أن يكلمنا ، فما الرأى منكا ، أترون أن نرجع ؟

فقالًا لعلى بن أبي طالب وهو في القوم : ماتري يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟فقال

على لعثمان ولعبد الرحمن : أرى أن يضعوا حُللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سَفرهم ثم يعودوا إليه .

ففعلوا فسلموا فرد سلامهم ، ثم قال : « والذي بعثنى بالحق لقد أتونى المرةَ الأولى وإن إبليس لمعهم » .

ثم ساءلهم وساءلوه ، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا : ماتقول فى عيسى، فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى ، يسرُّنا إن كنت نبيا أن نسمع ماتقول فيه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماعندى فيه شيء يومى هذا ، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى » .

فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية: « إنّ مَثلَ عيسى عند الله كمثل آدمَ خَلَقه من تراب ثم قال له كُنْ فيكون الحقُّ مِن ربك فلا تـكُنْ من الْمُتَرَين. فمن حاجَّك فيه مِن بعدِ ماجاءك من العلم فقل تعالَوا نَدْعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءَنا ونِساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نَنْتِهل فنَجعل لعنة الله على الـكاذبين » (1).

فأبَوا أنَّ مُقرُّوا بذلك .

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الفد بدر ما أخبرهم الخبر ، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خيل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة ، وله يومئذ عدة نسوة .

فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمها أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدُوا ولم يَصْدُروا إلا عن رأبي ، وإنى والله أرى أمراً ثقيلا ، والله لئن كان هدذا الرجل ملكاً متقوِّباً فكنا أولَ العرب طَعن في عينه وردَّ عليه أمره لا يَذْهبُ لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة ، وإنا أَذْنَى العرب منهم جواراً ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٩ ٥-٦١.

ولئن كان هـذا الرجـل نبيًّا مُرسَلا فلاعَنَّاه لا يبقى على وجه الأرض مناشَعر ولا ظُفر إلا هلك .

فقال له صاحباه : فما الرأى يا أبا مربم ؟ فقال : رأ بي أن أحكِمه ، فإنى أرى رجلاً لا يَحْــــَكُم شَطَطا أبداً . فقالا له : أنت وذاك .

قال فتلقى شرحبيل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى قد رأيت خيراً من ملاعنتك. فقال: « وماهو؟ » فقال: حُكْمك اليوم إلى الليل. وليلتك إلى الصباح، فهما حكمتَ فينا فهو جائز.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعل وراءك أحداً 'يثرِّب <sup>(۱)</sup> عليك؟ » فقال شرحبيل: سَلْ صاحبيّ . فقالا : ما يَرِدُ الوادى وَلا يَصْدر إلا عن رأى شُرحبيل.

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم ، حتى إذا كان الفد أتوه فكتب لم هذا الكتاب : « بسم الله الرحن الرحيم ، هذا ما كتب محمد النبى [ الأمى (٢٠ ] رسول الله لنجران ، أن كان عليهم حُكمه فى كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء ورقيق ، فأفضَ ل عليهم و ترك ذلك كله على ألني حُلة ، فى كل رجب الف حدلة ، وفى كل صغر ألف حدلة ، وفى كل صغر ألف حدلة ، وفى كل صغر ألف حدلة » وذكر تمام الشروط . إلى أن قال : شهد أبو سفيان بن حرب وغيد من عرو ومالك بن عوف من بنى نصر والأقرع بن حابس الحنظلى والمغيرة ، وكتب .

حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة ، فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف ، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران

<sup>(</sup>١) يثرب : يلوم .

إذ كَبَتُ ببشرٍ ناقته ، فتمَّس بِشرٌ ، غـــير أنه لا يـكنى عن رسول الله صــلى الله عليه وسلم .

فقال له الأسقف عند ذلك : قد والله تَعَسَّتَ نبيًا مرسلا . فقال له بشر : لا جرم ، والله لا أحلُّ عنها عَقْداً حتى آتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

قال: وصرف وجُه َ ناقته نحو المدينة ، وثنَى الأسقف ناقته عليه ، فقال له : افهم عنى ، إنما قلت هذا ليَبْلغ (1) عنى العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقَّه أو رضينا بصوته أو تَخْمُنا (٢) لهذا الرجل بما لم تَنْخُعَ به العرب ، ونحن أعزُهم وأجمعهم داراً . فقال له يشر : لا والله لا أقبل ماخرج من رأسك أبداً .

فضرب بشر ناقته وهو مولِّی الأسقفِّ ظهرَه ، وارتجز بقول : إلیك تَفَدُّو قَلِقاً وَضِینُها <sup>(۲)</sup> معترضاً فی بطنهــــا جَنِینُها مخالفاً دین النصاری دینُها

حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ولم يزل ممه حتى قُتل بعد ذلك .

#### \* \* \*

قال: ودخــل الوفد نجرانَ ، فأتى الراهب ابنَ أبى شمر الزبيدى وهو فى رأس صومه تــه فقال له : إن نبيًّا بعث بتهامة . فذكر ماكان من وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عرَض عليهم الملاعنة فأبَوا ، وأن بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم .

فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه الصومعة . قال : فأنزلوه فأخذ

<sup>(</sup>۱) أغما: أثورنا.

<sup>(</sup>٣) الوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر . وقلق الوضين : كناية عن الهزال .

معه هدية وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منها هذا النُبرُد الذى يلبسه الخلفاء وقَعْب وعصا .

فأقام مدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الوحى ، ثم رجع إلى قومه ولم يقدّر له الإسلام ، ووعد أنه سيعود فلم يقدّر له حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله عليه ، وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي للأسقف أبى الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم (1) وكل ماتحت أيديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله ، لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولاسلطانهم ولا ماكانوا عليه من ذلك ، جوار الله ورسوله أبدا ماأصلحوا ونصحوا عليهم ، غير مُبْقَلين بظلم ولا ظالمين . وكتب المغيرة بن شعبة .

\* \* \*

وذكر محمد بن إسحاق أن وفد نصارى نجران كانوا ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم ، وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الأبهم وأبو حارثة بن علقمة وأوس بن الحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخُويلد وعرو وخالد وعبد الله ويَحْنُسُ.

وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب ، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يَصْدُرون إلا عن رأيه ، والسيد وكان يُمَالِم (٢)

<sup>(</sup>٢) ثمالهم : ملجأهم .

وصاحب رَحْلهم ، وأبو حارثة بن علقمة وكان أَسْقُفَهم وحَبْرهم وكان رجلا من العرب من بكر بن وائل ولسكن دَخسل دين النصرانية فعظَّمته الروم وشرَّفوه وبنوا له السكنائس ومَوَّلوه وأخدَموه لما يعرفون من صلابته في ديهم ، وكان مع ذلك يعرف أمر (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسكن صدَّه الشرفُ والجاه من اتباع الحق .

وقال يونس بن بُكير عن ابن إسحاق : حدثنى بُرَيدة بن سفيان ، عن ابن البَيْلَمَانى (٢) ، عن كرز (٣) بن علقمة ، قال : قدم وفد نصارى نجران ستون راكبا منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم ، والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب والسيد وأبو حارثة أحد بنى بكر بن وائل أسققهم وصاحب مِدْراسهم (١) وكانوا قد شرَّفُوهُ فيهم وموالوه وأكرموه ، وبَسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لما بلغهم عنه من عِلمه واجتهاده فى دينهم .

فلما توجهوا من نجرانجلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه أخ له يقال له كُرْز بن علفمة يُساَيره، إذْ عثرَتْ بغلةُ أبى حارثة ، فقال كرز : تَمِس الأبعد \_ يريد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم \_ . فقال له أبو حارثة : بل أنت تعست . فقال له كرز : ولم ياأخى ؟ فقال : والله إنه لَكْنِي الذي كنا ننتظره .

فقال له كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هـذا ؟ فقال له: ماصنع بنا هؤلاء القوم ، شرَّفونا وموَّلونا وأُخْــدَمونا ، وقد أبَوا إلا خــلافه ، ولو فعلتُ نزعوا مناكلَّ ماترى .

قال : فأضمر عليها منه أخوه كرز ، حتى أسلم بمد ذلك .

<sup>(</sup>١) ا: أمور (٢) ١: السيلماني . (٣) ابن هشام : كوز .

<sup>(</sup>٤) غير 1: مدارستهم .

وذكر ابن إسحاق أنهم لما دخلوا المسجد النبوى دخلوا فى تجمُّل وثياب حِسان ، وقد حانت صلاة المصر فقاموا يصلُّون إلى المشرق ، فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : دعوهم .

فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدرُ سورة آل عران والمباَهَلة ، فأبوا ذلك ، وسألوا أن يرسل معهم أميناً ، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح . كما تقدم في رواية البخارى .

وقد ذكرنا ذلك مستقصي في تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة .

#### وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس لعنهما الله

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلموفد بنى عامر ، فيهم عامر ابن الطُّفيل وأَرْبَد بن قيس بن جَزْء بن خالد بن جعفر وحيان (١) بن سَلَمْى بن مالك بن جعفر ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم .

وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغهدر به .

وقد قال له قومه : يا أبا عامر (٢٠) إن الناس قد أسلموا فأسلم . قال : والله لقد كنت آليتُ ألا أنتهى حتى تَدَبع العربُ عَقِبي فأنا أتبع عَقَبِ هذا الفتى من قريش .

ثم قال لأرْبَد : إن قد منا على الرجل فإنى سأشَفل عنك وجهَــه ، فإذا فعلتُ ذلك فاعُلُه بالسيف .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل : يا محمد خالبي (٣) قال : « لا والله حتى تؤمن بالله وحده » قال : يا محمد خالنى ، قال : وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد لا يُحير (١) شيئا ، فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يامحمد خالِنى، قال : « لا ، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » .

فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليــه وسلم . قال : أما والله لأملا مها عليك خيلا ورجالا . فلمــا ولى قال رسول الله صلى الله عليـــــه وسلم : « اللهم اكفنى عامرًا ابن الطفيل » .

فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل لأربد: أين (١) كذا بالأصل، وهي رواية، وفي ابن هشام: وجبار.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام : ياعامر . (۳) خالني : تفرد لي خاليا. وبالتشديد : اتخذني خليلا

<sup>(</sup>٤) ١ : يحيك .

ما كنت أمرتُك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل أُخُوفَ على نفسى منك ، وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً .

قال: لا أبالك لا تَعْجَل على ، والله ما هممت ُ بالذى أمر تَنى به إلا دخاتَ بينى وبين الرجل حتى ما أرى غيرك ، أفأضر بك بالسيف ؟!

وخرجوا راجمين إلى بلادهم، حتى إِذَا كَانُوا بَبَمْضُ الطَّرِيقُ بَمْثُ اللهُ عَزُ وَجَلَّ عَلَى عَامَرُ بَنَ الطَّفِيلِ الطَّاعُونُ فَي عَنْقَهُ ، فَقَتْلُهُ اللهُ فَي بَيْتُ امْرَأَةُ مِن بَنِي سَلُولُ ، فَجْمَلُ يَقُولُ : يَا بَنِي عَامِرُ أَغُدُةً كَفَدَةُ البَّكُرُ (١) قَي بَيْتُ امْرَأَةُ مِن بَنِي سَلُولُ ؟

قال ابن هشام : ويقال : أغُدَّة كَفُدَّة الإبل وموت في بيت سَلُولية !

#### \* \* \*

وروى الحافظ البيهق من طريق الزبير بن بكار ، حدثتنى فاطمة بنت عبد العزيز بن مَوْءَلة ، عن أبيهـا ، عن جدها مَوْءلة بن مُحيل (٢) قال : أنى عامر ُ بن الطفيل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « يا عامر أسلم » فقال : أسْلم على أن لى الوبرولك المدر . قال : « لا » .

ثم قال : أَسْلَم. فقال : أَسلَم على أَن لَى الوبرَ ولك المدَر قال : لا . فولَّى وهو يقول : والله يا محمد لأملاً نَهَا عليك خيلا جُرْدا ورجالا مُرْداً ولأربطنَّ بكل نخلة فَرسا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اكفنى عامراً وأهد ِ قومه .

غرج حتى إذا كان بظَهر المدينة صادف امرأةً من قومه يقال لها سَلُولية ، فنزل عن فرسه ونام فى بيتها ، فأخذته غُدَّة فى حَلْقه ، فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يَجُول وهو يقول : غُدَّة كندة البَكْر وموت فى بيت سلولية ! فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميةا .

<sup>(</sup>١) البكر: الفتي من الإبل.

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البرق الاستيماب فى أسماء الصحابة مَوْءَلة هذا فقال: هو مَوْءَلة بن كُثَيْف الضّبابى السكلابى العامرى ، من بنى عامر بن صعصعة ، أتى رسول الله صلى الله عليسه وسلم وهو ابن عشرين سنة فأسلم وعاش فى الإسلام مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته ، روى عنه ابنه عبد العزيز ، وهو الذى روى قصسة عامر ابن الطفيل : غُدَّة كغدة البعير وموت فى بيت سَاوُلية .

قال الزبير بن بكار : حدثتنى ظَمْياء بنت عبد العزيز بن مَوْءَلة بن كُثَيف بن حمل ابن خالد بن عمرو بن معاوية ، وهوالضباب بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ،قالت: حدثنى أبى عن أبيه ، عن مَوءلة ، أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وهو ابن عشر بن سنة ، وبايع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومسح يمينه وساق إبله إلى رسول الله عليه وسلى الله عليه وسلم قصد وسلم فصد قيها بنت لبون ، ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فى الإسلام مائة سنة ، وكان يسمى ذا اللسانين من فصاحته .

قلت : والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح ، وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكر اها بعد الفتح .

وذلك لما رواه الحافظ البيهق عن الحاكم ، عن الأصم ، أنبأنا محمد بن إسحاق ،أنبأنا معمد بن إسحاق ،أنبأنا معاوية بن عمرو ، حدثنا أبو إسحاق الفرارى ، عن الأوزاعى ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبى طلحة ، عن أنس فى قصة بئر معونة وقَدَّل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك ، وغَدْره بأصحاب بئر مَعُونة حتى قُدُلوا عن آخر م سوى عمرو بن أمية كا تقدم .

قال الأوزاعى : قال يحيى : فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحا : « اللهم أكفنى عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه ما يقتله » فبحث الله عليه الطاعون .

وروى عن هَمَّام ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس فى قصة حرام بن ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :أخيِّرك بين ثلاث خصال: يكون لك أهل السمل ويكون لى أهل الوَبر ، وأكون خليفتك من بعدك ، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء .

قال: فطُعن فى بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البعير وموت فى بيت امرأة من بنى فلان! اثتونى بفرسى. فركب فمات على ظهر فرسه.

قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حتى وارَوه حتى قدموا أرض بنى عامر شاتين ، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: وما وراءك ياأر بَد؟ قال: لاشىء، والله لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددت لوأنه عندى الآن فأرميه بالنّبل حتى أقتله الآن.

فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه ، فأرسل الله عليــه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما .

قال ابن إسحاق : وكان أربد بن قيس أخا لَبيِـــد بن ربيعة لأمه ، فقال لبيــد يبكى أربد :

لاوالد مُشفِ ق ولا ولد أرهبُ نَوْ السّماك والأسدِ قَمْنا وقام النساء في كَبد أو يَقْصدوا في الحُكوم يَقْتصد مُر لصيق الأحشاء والكبد (٢) أَوْتُ رياحُ الشتاء بالعَضد (٢)

ماإن تَعدَّى (١) المنونُ من أحدٍ أَخشَى على أَرْبَد الحتوفَ ولا فعين هـــلاَّ بكيتِ أربَدَ إذ إن يَشْفَبوا لا يُبالِ شَفْبَمُ وفي حَـلاوته وعين هـلاَّ بكيتِ أربدَ إذ وعين هـلاَّ بكيتِ أربدَ إذ وعين هـلاَّ بكيتِ أربدَ إذ

<sup>(</sup>١) تعدى : تترك . وفي الأصل : تعزى . وما أنبته عن ابن هشام ٢/٩٦٥.

<sup>(</sup>٧) ابن هشام: لطيف الأحشاء. (٣) العضد: الشجر المعضود، الذي سقطت أوراقه.

حتى تجلَّت غَوابرُ المدَّد (١) ذو نَهُمْة في العُلاَ ومُنتَقَد (٢) ليلةَ تُمْسَى الجيادُ كالقِدَدِ (٢) مثلَ الظِّباء الأبكار بالجرّد (1) رس يوم الكريهة النَّجُدِ جاء نَكيبًا وإن يَعَدْ يَعَدُ (٥) يَنْبتُ غيثُ الربيع ذو الرَّصَدِ (١) قَلُّ وإن أَ كَثَرُوا من العدَدِ (٧)

وأصبحَت لاقِحاً مُصرَّمةً أشحـــعُ من لَيْثُ غابةٍ لِحَمِ لا تَبلغ الدينُ كُلُّ بَهْمَها فَجُّمني البرقُ والصواعق بالف والحارب الجابر الحريب إذا يعفو على الجهٰدِ والسؤال كما إِن يُغْبَطُوا يُهْبَطُوا وإِنْ أَمِرُوا يُوماً فَهُمْ للهلاكُ والنَّفَدُ (^^

وقد ذكر ابن إسحاق عن لبيد أشماراً كثيرة في رثاء أخيه لأمه أربَد بن قيس، تركناها اختصاراً واكتفاء بما أوردناه . والله الموفق للصواب .

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال : فَأَنْزَلَ الله عزل وجل في عامر وأَرْبد : « الله يَعْلَم ما تَحْمُلَ كُلُّ أَنْثَى ومَا تَغْيِيضُ الأرحامُ وما تَزْداد . وكلُّ شيء عندَه بمقدارٍ عالم الغيب والشهادة الكبير المُتعال . سوالا منكم

<sup>(</sup>١) اللاقح : الشجرة التي ألقحتها الرياح . والمصرمة : التي لاُعمر لها . والغوابر : الـقايا .

<sup>(</sup>٢) اللحم : الأكول للحم القرم إليه . والمنتقد : النظر والرأى .

<sup>(</sup>٣) القدد : جم قدة وهي السير يقطم من جلد ، يشبه به الحيل في الهزال والضمور .

<sup>(</sup>٤) النوح: النَّساء النائحات. وأَلْجِرْد: الأَرْضِ المَقْفِرة.

<sup>(</sup>٥) الحارب: السالب للأعداء. والحريب: الذي سلب ماله.

<sup>(</sup>٦) يعفو : يكثر عطاؤه . والرصد : القليل من الـكلاءُ .

<sup>(</sup>٧) ابن هشام : وإن كثرت .

<sup>(</sup>٨) يغبطوا : يحسدوا على نعمتهم . يهبطوا : يحرموا . وأمروا :كبروا واشتدوا .

مَن أُسر " القول ومن جَبر به ومن هو مُسْتَخْف بالليل وسارب بالنهار . له مُعقّبات من بين يديه ومن خَلْفه يَحْفظونه من أمر الله » يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم .

مُم ذكر أربد وقتله فقال الله تمالى: «وإذا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مردَّ له وما لهم مِن دُونه من وال . هو الذى يربسكم البرق خوفاً وطمعاً ويُذشى السحاب الثقال ويسبّع الرعد بحمده والملائسكة مِن خِيفته ويُر سل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال (1) » .

قلت : وقد تكلمنا على هـذه الآيات الكريمات في سورة الرعد . ولله الحمد والمنة .

وقد وقع لنا إسناد ما علَّقه ابن هشام رحمه الله .

فروينا من طريق الحافظ أبى القاسم سلمان بن أحد الطّبراني في معجمه الكبير حيث قال: حدثنا مَسْعَدة بن سعد العطار ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامي ، حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أَسْلم ، عن أبيهما ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، أن أربد بن قبس بن جَزّ ، بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهيا إليه وهو جالس ، فجلسا بين يديه : فقال عامر بن الطفيل : يا محمد ما تَجعل لى إن أسلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه ما عليهم » .

قال عامر: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعِنَّة الخيل » . قال : أنا الآن في أعِنَّة خيل نجد ، اجعل لى الوبَر ولك المدَر .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا » . فلما قَفَل (1) من عنده قال عامر: أمَا والله لأملاً بها عليك خيـــلا ورجالا . فقال رسول الله صلى الله عليه وســـلم: « يمنعك الله » .

فلما خرج أرَّبد وعامر قال عامر : يا أربد أنا أشغل عنك محمداً بالحديث فاضر به بالسيف ، فإن الناس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدِّبة ويكرهوا الحرب، فسنعطيهم الدية . قال أربد : أفعل .

فأقبلا راجمين إليه ، فقال عامر : يا محمد قم معى أكلك . فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم خَليًّا إلى الجدار ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكامه ، وسل أربدُ السيف ، فلما وضع يده على السيف يَبِست يده على قائم السيف ، فلم يستطع سَل السيف ، فأبطأ أربد على عامر بالضرب ، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع فانصرف عهما .

فلما خرج أربد وعامر عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانا بالحرة حَرَّة واقِمْ نَزَلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأُسَيد بن الحضير فقالا: اشخُصا ياعدوًا الله لعنكما الله . فقال عامر: من هذا يا سعد ؟ قال: أُسَيد بن حُضَير الكتائب .

فخرجا حتى إذاكانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ، وخرج عامر حتى إذاكان بالحرة أرسل الله قرحة فأخذته ، فأدركه الليل فى بيت امرأة من بنى سَلُول ، فجعل يمسُّ قرحته فى حَلْقه ويقول : غُدَّةً كغدة الجمل فى بيت سَلُوليــة ؟ يَرْغب (٢) أن بموت فى بيتها .

ثم ركب فرسه فأحضرها حتى مات عليه راجعاً ، فأنزل الله فيهما . « الله يملم

<sup>(</sup>١) الأصل: قفا (٢) يرغب: يكره.

ما تحمّل كلُّ أنى وما تغييضُ الأرحامُ وما تزداد » إلى قوله : « له مُعقَّباتٌ مِن بَين يديه ومن خلفه » يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر أربد وما قتله به فقال : « وبُرْسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » الآية .

وفى هذا السياق دلالة على تقدُّم قصة عامر وأربد ، وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه . والله أعلم .

وقد تقدم (۱) وفود الطُّنيل بن عامر الدَّوسى رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وإسلامه ، وكيف جمل الله له نوراً بين عينيه ، ثم سأل الله فحوً له له إلى طرف سوطه . وبسطنا ذلك هنالك فلا حاجـة إلى إعادته ها هناكا صنع البيهقى وغيره .

# قدوم ضِمَام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافداً عن قومه بنى سعد بن بكر

قال ابن إسحاق : حدثنى محمد بن الوليــد بن نُوَيفع ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس . قال : بعث بنو سعد بن بكر ضَمَامَ بن تعلبة وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقدم إليه وأناخ بميرَه على باب المسجد ثم عقَله ، ثم دخل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ، وكان ضِمَام رجلا جَلْداً أَشْعَر ذا غَدِيرتين .

فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه ، فقال : أيُكم ابنُ عبد المطلب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا ابن عبد المطلب » .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأولى .

فقال: يامحد. قال: نعم. قال: يابن عبد المطلّب إنى سائلك ومُفلَظ عليك في المسألة فلا تجدنً في نفسك . قال: « لا أجد في نفسي فسَلْ عما بدا لك » .

فقال : أنشدُك إلْهك وإله من كان قبلك وإله من هوكائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولا ؟ قال : « اللهم نعم » .

قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قُبلك وإله من هو كائن بعدَك، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئًا، وأن تخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون ؟ قال: اللهم نعم.

قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كأن بعدك، آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال : « نعم » .

قال: ثم جُعل يذكر فرائض الإسلام فريضةً فريضة ، الزكاة ، والصيام ، والحج ، وشرائع الإسلام كلها ، يُذشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها .

حتى إذا فرَغ قال: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمــــداً رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب مانهيتنى عنه ، ثم لا أزيد ولا أنقض . ثم انصرف إلى بعيره راجعاً .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن صَدَق ذو العَقِيصتين دخل الجنة ».

قال: فأنى بعيره فأطلق عِقاله ، تمخرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه فسكان الول ما تسكلم به أن قال: بئست اللآتُ والعُزَّى. فقالوا: مه ياضِاًم اتق البرص ، اتق الجذام ، اتق الجنون!

فقال: ویلمکم إنهما والله لایضران ولا ینفعان ، إن الله قد بعث رسولا وأنول علیه کتابا استنقد کم به مماکنتم فیه ، و إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریك له

وأن محمداً عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده نما أمَركم به وما نهاكم عنه

قال : فوالله ما أمسَى من ذلكِ اليوم وفي حاضِره رجل ولا امرأة إلا مسلما .

قال : يقول ابن عباس : فما سممنا بوافد قوم كان أفضل من ضِمَام بن ثعلبة .

وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهرى ، عن أبيمه ، عن ابن إسحاق فذكره .

وقد روى هذا الحديث أبو داود من طريق سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن سلمة بن كُرَيب ، عن ابن عن سلمة بن كُرَيب ، عن ابن عباس بنحوه .

وفى هــذا السياق مايدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح ، لأن العزَّى خرَّبها خالد بن الوليد أيامَ الفتح .

\* \* \*

وقد قال الواقدى : حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى سَبْرة ، عن شريك بن عبد الله بن أبى سَبْرة ، عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : بعثت بنو سعد بن بكر فى رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة ، وكان جَاْداً أشعر ذا غَدِيرتين وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأغلظ له فى المسألة ، سأله عن أرسله وبم أرسله ، وسأله عن شرائع الإسلام ، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله ، فرجع إلى قومه مسلما قد خلع الأنداد ، فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ، في ذلك كله ، فرجع إلى قومه مسلما قد خلع الأنداد ، فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه ، في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما ، وبنوا المساجد وأذّ نوا بالصلاة .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا سليان ـ يعنى ابن المغيرة ـ عن

ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : كنا نُهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية الماقل يسأله ونحن نسمع .

فجاء رجل من أهل البادية فقال : يامحمد أتانا رسولك فزعم لنــا أنك تزعم أن الله أرسلك . قال : صدَق .

قال : فَمَنْ حَلَقَى السَّمَاء ؟ قال : الله . قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله . قال : فمن نصَّب هذه الجبال وجعل فيها ماجعل ؟ قال : الله .

قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق . قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم.

قال : وزعم رسولك أن علينا زكاةً في أموالنا . قال : صدق . قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم .

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سَنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسِلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم.

قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: ثم ولَّى فقــال: والذى بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئــا ولا أنقص علمهن شبئا.

فقال النبي صلى الله عايه وسلم « إن صدَق ليدخلن الجنة » .

[ وهذا الحديث مخرَّج في الصحيحين وغيرهما بأسانيد وألفاظ كثيرة ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

وقد رواه مسلم من حسدیث أبی النضر هاشم بن القاسم ، عن سلیمان بن المفیرة . وعلقه البخاری من طریقه .

وقد أخرجه من وجه آخر بنحوه . فقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج ، حدثنا ليث، حدثنى سعيد بن أبى سعيد ، عن شريك بن عبد الله بن أبى كم ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : بَيْنا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فى المسجد دخل رجل على جمل فأناخه فى المسجد ثم عقله ، ثم قال : أيكم محمد ؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متسكى بين ظَهرانيهم قال : فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتسكى .

فقال الرجل: يابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: يامحمد إلى سائلك فمشتد عليك في المسألة ، فلا تجد على في نفسك. فقال: سل مابدا لك. فقال الرجل: أنشدك بربك ورب من كان قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم نعم ».

[ قال : فأنشدك الله آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم نعم ('' ] .

قال: فأنشدك الله ، آلله أمرك أن نصوم هــذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم نعم! ».

[ قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن تأخذ هــذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم نعم ('' ]

قال الرجل: آمنت بما جثت به ، وأنا رسولُ مَن وراثى من قومى ، وأنا ضِمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر .

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوعة .

وقد رواه الإمام البحارى عر عبد الله بن يوسف ، عن الليث بن سعد ، عن الليث بن سعد ، عن سعد ، عن سعد ،

وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الليث به .

والعجب أن النسائى رواه من طريق آخر عن الليث. قال : حدثنى ابن تجلان وغيره من أصحابنا ، عن سعيد المقبرى ، عن شريك ، عن أنس بن مالك . فذكره . وقدرواه النسائى أيضا من حديث عبيد الله العمرى ، عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة ، فلمله عن سعيد المقبرى من الوجهين جميعاً . والله أعلم .

#### فعمل

وقد قدمنا (۱) مارواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم ، عن حفص بن غياث ، عن داود بن أبى هند ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس فى قدوم ضِماد الأزْدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وإسلامه وإسلام قومه . كا ذكرناه مبسوطا بما أغنى عن إعادته هاهنا . ولله الحمد والمنة .

### وفد طيّئ مع زيد الخيل رضي الله عنه

[ وهو زيد بن مُهَلْهل بن زيد بن منهب ، أبو مُسكَّنِف الطائى ، وكان من أحسن العرب وأطوله رجلا .

وسمِّى زيدَ الخيل لخس أفراس كنَّ له .

قال السهيلي : ولهن أسماء لا يحضرني الآن حفظها ] (٣) .

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليــه وسلم وفد طبي وفيهم

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأولى .

<sup>(</sup>٢) سقعات من المعابوءة

زيد الخيل وهو سيدهم ، فلما انتهوا إليه كلوه وعَرض عليهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم الإسلامَ فأسلموا فحسُن إسلامهم .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حدثنى من لا أنهم من رجال طيه : « ماذُ كر رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إلا رأيته دونَ مايقال فيه ، إلا زيد الخيل ، فإنه لم يَبْلغ كل الذي فيه » .

شم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدَ الخير ، وقطع له فَيْدًا () وأرضين ممه ، وكتب له بذلك .

فرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن يَنْجُ زيد من حَمَّى المدينة فإنه » (٢) قال : وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم مَلْدم – لم يُثْبته (٢) – .

قال ابن إسحق : فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فَردة أصابته الحجى فمات بها ، ولما أحس بالموت قال :

أمرتحل قَوى المشارق غُدُوةً وأُنْرِكُ في بيت بفَرْدة مُنْجَدِ اللهُ أَيْرِ مِنْهِن يَجْهُدِ (1) أَلا رُبُّ يوم لو مَرضتُ لَعادى عوائدُ من لم يُبْرِ مِنْهِن يَجْهُدِ (1)

قال: ولما مات عمدت امرأته لجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما كان معه من الكتب غرقتها بالنار.

قلت : وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد ، أن على بن أبى طالب بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البمن بذهبية فى تربتها ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) فيد: موضع بشرقى سلمي أحد جبلي طبي ً . (٢) قال:

<sup>(</sup>٣) قال السمَيلي : الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمي هو أم كلمة . ذكر لى أن أبا عبيدة ذكره في مقاتل الفرسان . ولم أره . الروس ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) برز: يضني .

وسلم بين أربعة : زيد الخيل ، وعُلقمة بن عُلاَثة ، والأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر الحديث . وسيأتي ذكره في بعث عل إلى الهمن إن شاء الله تعالى .

#### قصة عدي بن حاتم الطائي

قال البخارى في الصحيح: وفد طبيء وحديث عَدِيٌّ بن حاتم .

حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عَوانة ، حدثنا عبد الملك بن عُمير ، عن عمرو بن حُرَيث ، عن عدى بن حاتم ، قال : أتينا عر بن الخطاب فى وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسمِّيهم ، فقلت : أما تعرفنى يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى أسلمت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، ووفيَيْت إذ غَدروا ، وعَرفت إذ أنكروا . فقال عدى : لا أبالى إذاً .

وقال ابن إسحاق: وأما عدى بن حاتم فكان يقول فيما بلَغنى: مارجلٌ من العرب كان أشدٌ كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سَمَع به منى ، أما أنا فكنت امرءاً شريفا وكنت نصرانيا ، وكنت أسير فى قومى بالمر باع وكنت فى نفسى على دين ، وكنت ملكا فى قومى لما كان يُصنع بى .

فلما سمعتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته ، فقات لغلام كان لى عربى وكان راعياً لإبلى : لا أبالك ، اعدُدْ لى من إبلى أجمالا ذُلُلاً سِمَانا فاحتبسها قريبا منى ، فإذا سمعتَ بجيش لمحمد قد وطِيءُ هذه البلاد فآ ذِنِّى . ففعل .

ثم إنه أتانى ذات غداة فقال: ياعدى ، ماكنت صانعا إذا غَشيتك خيل محمد فاصنعه الآن ، فإنى قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: قلت: فقرَّب إلى أجالى . فقرَّبها .

فاحتملتُ بأهلي وولدى ، ثم قلت : ألحق بأهل دِيني من النصارى بالشام . فسلكت الجوشيّة (١) وخلّفت بنتاً لحاتم في الحاضر ، فلما قدِمتُ الشام أقمت بها .

وتُخَالَفني خيلُ رسول الله صلى الله عليــه وسلم فتصيبُ ابنةً حاتم فيمن أصابت، فقدِم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سباياً من طبي م ، وقد بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هر بى إلى الشام .

قال: فِمِلَتَ ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السَّبايا تُحبس مها ، فمرَّ مها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه ، أوكانت امرأةً جَزْلة (٢) ، فقالت : يارسول الله هلك الوالد وغاب الوافد ، فامنُنْ على مَنَّ الله عليك .

قال : ومن وافدك ؟ قالت : عديُّ بن حاتم . قال : الفارُّ من الله ورسوله . قالت : ثم مضى وتركني ، حتى إذا كان الفـد مَرَّ بي فقلت له مثل ذلك ، وقال لي مثل ما قال بالأمس.

قالت : حتى إذا كان بعد الغد مر " بي وقد يئست م فأشار إلى رجل خَافه أن قومي فَـكُلُّميه . قالت : فقمت إليه فقلت : يارسول الله هلك الوالد وغاب الوافد ، فامنن على ّ من الله عليك .

فقال صلى الله عليه وسلم : قد « فعلتُ ، فلا تَعْجِلي مخروج حتى تجدِي من قومك من يكون لك ثقةً حتى ببلَّمَك إلى بلادك . ثم آذنيني » فسألتُ عن الرجل الذي أشار إلى أن كليه ، فقيل لي : على بن أبي طالب .

قالت: وأقمت حتى قدم ركب من بَلِيّ أو قُضَاعة ، قالت وإنما أريد أن آتى أخى بالشام ، فجئت فقلت : يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لى فيهم ثقة وبلاغ . قالت :

 <sup>(</sup>١) الجوشية : موضع بين نجد والشام .
 (٣) الجزلة : العاقة الأصية الرأى .

فِكُسانِي وحَمَلنِي وأعطاني نفقة ، فخرجت معهم حتى قدمتُ الشام .

قال عَدِيّ : فوالله إلى لَقاعد في أهلى فنظرت إلى ظَعِينة تصوّب إلى قومنا<sup>(۱)</sup> قال : فقلت ابنة ُحاتم . قال : فإذا هي هي .

فلما وقفت على السحَلَت (٢) تقول: القاطعُ الظالم! احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك؟! قال: قلت: أى أُخَيَّة لا تقولى إلا خيراً ، فوالله مالى من عذر ، لقد صنعتُ ما ذكرت .

قال: ثم نزلت فأفامت عندى ، فقلت لها وكانت امرأة حازمة : ماذا ترين فى أمر هذا الرجل ؟

قالت: أرى والله أن تلحق به سريعاً ، فإن يكن الرجل نبيًا فليسابق إليه فضله ، وإن يكن الرجل نبيًا فليسابق إليه فضله ، وإن يكن مليكا فلن تَذَلِّ في عز الىمن وأنت أنت . قال : فقلت : والله إن هذا الرأى .

قال: فخرجت حتى أُقْدَم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده ، فسلمت عليه ، فقال: من الرجل ؟ فقلت: عَدِيّ بن حاتم .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانطلق بى إلى بيته ، فوالله إنه لَعامدُ بى إليه إذ لقيتُه امرأَةُ ضعيفة كبيرة فاستوقفتُه ، فوقف لها طويلا تكلمه فى حاجتها . قال قلت فى نفسى : والله ما هذا بملكِ !

قال: ثم مضى بى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوَّة ليفاً ، فقذفها إلى فقال: «اجلس على هذه» قال قلت: بل أنت فاجلس عليها. قال: « بل أنت » .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : تؤمنا .

<sup>(</sup>٧) انسحات : جرت بالـكلام وفي الأصل : استحلت . وما أثبته عن ابن هشام ٧ / ٨٠٠

فجاست وجلس رسول الله صلى الله عايه وسلم بالأرض ، قال قلت فى نفسى : والله ما هذا بأمر ملك .

ثم قال : « إبه يا عدىً بن حاتم ؟ ألم تك رَكُوسِيًّا (١) ؟ » قال قلت : بلي .

قال : « أو لم تكن تَسير في قومك بالمر باع ؟ » قال قلت : بلي . قال : « فإنّ ذلك لم يكن يحلُّ لك في َدِينك » قال : قلت أجل والله .

قال : وعرفت أنه نبيٌّ مرسَل يَعْلَمُ ما يُجهل .

ثم قال: « لعلك يا عدى إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عَددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أبك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وايم الله ليَوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتُحت عليهم ».

قال: فأسلمتُ .

قال فكان عدى يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة ، والله اتكون ، وقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فُتحت ، ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت ، وايم الله لتكونن الثالثة ، ليفيضن المال حتى لايوجد من يأخذه .

\* \* \*

هكذا أورد ابن إسحاق رحمه الله هـذا السياق بلا إسناد وله شواهد من وجوه أخر . .

<sup>(</sup>١) الركوسية : دين بين النصارى والصابئين .

فقال الإمام أحمد: حدثنا مجمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، سمعت سماك بن حَرَّب ، سمعت عَبَّاد بن حُبيش ، مجمدت عن عدى بن حاتم ، قال : جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بعقرب (۱) فأخذوا عمتى وناسا ، فلما أنوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصُفُوا له · قالت : يا رسول الله بان الوافد وانقطع الولد وأنا مجوز كبيرة ما بى من خدمة ، في على من من خدمة ، في على من من خدمة ، في على من خدمة ، في على من من خدمة ، في على من عليك .

فقال : ومن وافِدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الذى فَرَ من الله ورسوله ، قال : الذى فَرَ من الله ورسوله ، قالت : فمن على .

فلما رجع ورجل إلى جنبه \_ نرى أنه على \_ قال : سَلِيه حُمْلاناً . قال : فسألته فأمر لها .

قال عدى : فأتننى فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك بفعلها . وقالت : إبته راغباً أو راهبا ، فقد أتاه فلان فأصاب منه ، وأتاه فلان فأصاب منه .

قال : فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبى ، فذكر قُرْبهم منه ، فعرفت أنه ليس مُلك كسرى ولا قيصر .

فقال له : يا عدى بن حاتم ما أفراك ؟ أفراك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل من إله إلا الله ، ما أفرك ؟ أفراك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟

فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المفضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى .

قال : ثم سألوه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فلكم أيها الناس أن تر تَضخوا من الفَضْل ، ارتضخ امرؤ بصاع، ببعض صاع، بقبضة، ببعض قبضة . قال شعبة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ولعل الصواب بعقرباء ، اسم مدينة الجولان وهي كورة بدمشق .

- وأكثر على أنه قال بتمرة ، بشق تمرة - وإنّ أحدكم لاقى الله فقائل ما أقول : ألم أجعلك سميعاً بصيراً ؟ ألم أجعل لك ما لا وولداً فماذا قدّمت . فينظر من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، فلا يجد شيئا فما يتقى النار إلا بوجهه ، فانقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوه فبكلمه ليئة ، إلى لا أخشى عليه الفاقة لينصرنكم الله وليعطينكم - أو ليفتحن عليه ح حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب ، إن أكثر ما تخاف السَّرَق على ظعينتها .

وقد رواه الترمذي من حديث شعبة وعمرو بن أبي قيس ، كلاها عن سِمَاك. ثم قال : حسن غريب لانعرفه إلا من حديث سِمَاك .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنايزيد ، أنبأنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى عبيدة \_ هو ابن حذيفة \_ عن رجل ، قال : قلت لعدى بن حاتم : حديث بلَغنى عنك أحب أن أسمعه منك .

قال نعم: لما بَلَغنی خروجُ رسول الله صلی الله علیـه وسلم کرهت خروجه کراهیة شدیدة ، فخرجت حتی وقعتُ ناحیة الروم ـ وفی روایة حتی قدِمت علی قیصر ـ قال: فکرهت مکانی ذلك أشد من کراهتی لخروجه.

قال قلت : والله لو أتيتُ هـذا الرجل فإن كان كاذباً لم يضرّنى ، وإن كان صادقاً علمت . علمت . قال : فقدمت فأتيته ، فلما قدمت قال الناس : عدى ً بن حاتم .

فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى : ياعــدى بن حاتم أَسْلم تَــــلم . ثلاثا .

قال قلت : إنى على دين . قال : أنا أعلَمُ بدينك منك .

فقلت: أنت تَعْلَم بديني مني ؟ قال: نعم . ألستَ من الرَّ كُوسَيَّة ، وأنت تأكل

مِرْ اع قومك ؟ قلت : بلى . قال : فإن هذا لا يحلَّ لك فى دينك. قال : نعم . فلم يَعدُ أن قالها فتواضعتُ لها .

قال: أما إنى أعلم الذى يمنعك من الإسلام؛ تقول: إنما اتبعه ضَعفة الناس ومن لا قوة لهم، وقد رمَتهم العرب، أنعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها: قال. فو الذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظّعينة من الحيرة حتى تطوف بالميت فى غير جوار أحد، وليفتحن كنوزكسرى بن هرمن. قال قلت: كنوز ابن هرمن؟ قال: نعم كسرى بن هرمز، وليبُذُلن المالُ حتى لا يقبله أحد.

قال عدى بن حائم: فهذه الظعينة [تخرج (۱)] من الحيرة تطوف بالبيت في غير جِوَّار، ولقد كنت فيمن فَتَح كنوز كسرى، والذي نفسى بيده لتسكونن الثالثة لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد قالها.

ثم قال أحمد: حدثنا يونس بن مجمد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة سيرين، عن أبي عبيدة وهشام، عن محمد بن أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل ـ قال: كنت أسأل الناس عن حديث عَدى بن حاتم وهو إلى جنبى ولا أسأله، قال: فأتيته فسألته فقال: نعم. فذكر الحديث.

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عرو الأديب ، أنبأنا أبو بكر الإسماعيلى ، أخبرنى الحسن بن سفيان ، حدثها إسحاق بن إبرهيم ، أنبأنا النَّضر بن شميل ، أنبأنا إسرائيل ، أنبأنا سعد الطائى ، أنبأنا تحثل بن حليفة ، عن عدى بن حاتم ، قال : بَيْنا أنا عند النبى صلى لله عليه وسلم إذ أناه رجل فشكى إليه الفاقة ، وأناه آخر فشكا إليه قطع السبيل .

۲۵۷ / ٤ من السند ٤ / ۲۵۷ .

قال: يا عدى بن حاتم هل رأيت الحيرة ؟ قلت: لم أرها وقد أنبثت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لآترين الظّمينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالـكمبة لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل.

قال: قلت في نفسي : فأين دُعَّار (١) طَيِّيُّ الذين سَعَرُّوا البلاد؟!

ولئن طالت بك حياة لتُفتحن كنوزكسرى بن هرمز . قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : كسرى بن هرمز .

ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يَخرج بمل كفه من ذهب أو فضة يطلب من يَقْبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه ، وآياة ين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم .

قال عدى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انقوا النــــار ولو بشِّقّ تمرة ، فإن لم تجدوا شق تمرة فبــكلمة طيبة » .

قال عدى : فقد رأيتُ الظّعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لاتخاف إلا الله عز وجل ، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ، ولئن طالت بكم حياة سترون ماقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه البخارى عن محمد بن الحكم ، عن النَّضر بن شُمَيل به بطوله . وقد رواه من وجه آخر عن سَعْدان بن بشر ، عن سعد أبى مجاهد الطائى ، عن محل بن خليفة ، عن عدى به . ورواه الإمام أحدد والنسائى من حديث شعبة ، عن سعد أبى مجاهد الطائى به .

وممن روى هذه القصة عن عدى عامر بن شُرحبيل الشعبي فذكر نحوه . وقال : لآتخاف إلا الله والذئب على غنمها .

<sup>(</sup>١) الدعار : الأشرار .

وثبت فی صحیح البخاری من حدیث شعبة ، وعند مسلمین حدیث زهیر بن معاویة، کلاها عن أبی إسحاق ، عن عبد الله بن مَعْقل بن مُقَرّن المزنی ، عن عدی بن حاتم، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: « اتقوا النار ولو بشق تمرة » .

ولفظ مسلم : « من استطاع منكم أن يَسْتَتَر من النار ولو بشق تمرة فليفعل » طربق أخرى فيها شاهد لما تقدم .

#### \* \* \*

وقد قال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنى أبو بكر بن محمد ابن عبد الله بن يوسف ، حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفى، حدثنا ضرار بن صُرَد ، حدثنا عاصم بن حميد ، عن أبى حزة الثّمالى ، عن عبد الرحمن ابن جُندب ، عن كُميل بن زياد النّخمى ، قال : قال على بن أبى طالب : ياسبحان الله ماأز هد كثيراً من الناس في خير ! عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا ، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغى له أن يسارع في مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح .

فقام إليه رجل فقال: فداك أبى وأمى باأمير المؤمنين ، سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم . وما هو خير منه .

لَمَا أَتَى بَسِبَاياً طَبِي وَقَفَت جَارِية حَمِراء لَمُسَاء ذَلْفَاء عَيْطاء ، شَمَّاء الأَنف معتدلة القامة والهامة دَرْماء الكعبين خَدْلة الساقين (١) لفَّاء الفخذين خميصة الخصرين ضامِرة الكَشْحِين مَصْقُولة المَّتْنين . قال : فلما رأيتها أُعجبت بها وقلت : لأطابن إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم يجعلها في فيئي .

<sup>(</sup>۱) اللعساء: الني في لونها أدنى سواد . والذلفاء :الصغيرة الأنف مع استواء الأرنبة . والعيطا**ء :الطويلة** العنق والدرماء: التي وارى كعبيها اللحم . والحدلة : الممتلئة .

فلما تكلمت أنسيت جمالها من فصاحتها . فقالت : يامحمد إن رأيت أن تخلّى عنا ولا تُشمت بنا أحياء العرب فإنى ابنة سيد قومى ، وإن أبى كان يحمى الذّمار ويفكّ العانى ويشبع الجائع ويكسو العارى و يَقْرى الضيف ويطعم الطعام و يُفْشى السلام ، ولم يردّ طالبَ حاجة قط ، أنا ابنة حاتم طَتَى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياجارية هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترجمنا عليه ، خلُوا عَنها فإرن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق .

فقام أبو بُرُدة بن نِيار فقال: يارسول الله تحب مكارم الأحلاق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنه إلا بحسن الخلق (١) ».

هذا حديث حسن المن غريب الإسناد جدا عزيز المخرج.

وقد ذكرنا ترجمة حاتم طَيِّئُ أيام الجاهاية عند ذكرنا (٢) من مَا تُّ من أعيان المشهورين فيها ، وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم و لإحسان ، إلا أنَّ نفع ذلك في الآخرة مَعْذوق (٣) بالإيمان ، وهو ممن لم يقل يوما من الدهر : ربِّ اغفر لى خَطيئتي يوم الدين .

وقد زعم الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبي طالب في ربيع الآخر من سنة تسع إلى بلاد طَيئ عجاء معه بسبايا فيهم أخت عدى بن حاتم ، وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصلم يقال لأحدها الرَّسُوب والآخر المِخْذَم ، كان الحارث بن أبي شمر (1) قد نذَرها لذلك الصنم .

قال البخارى رحمه الله:

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحديث في الحزء الأول (٢) تقدم في الحزء الأول

<sup>(</sup>٣) معذوق : مملق .

<sup>(</sup>٤) ت: اب أبي إسعاق.

### قصة دَوْس وَالطُّفيل بن عمر و

حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن ابن ذَكُوان \_ هو عبد الله بن زياد \_ () عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال : جاء الطُّفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن دوساً قد هلكت وعصت وأبَتْ ، فادع الله عليهم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم اهدِ دوساً وأتِ بهم » .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

ثم قال : حدثنا مجمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا إسماعيل ، عن قيس ، عن أبى هريرة قال : لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق :

ياليلةً من طولها وعَنامُها على أنها من دارَةِ الكُفْر نَجَّتِ

وأَ بَق لَى عَلَام فَى الطريق ، فلما قدمتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلامُ ، فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة هذا غلامك . فقلت : هو حر لوجه الله عز وجل فأعتقته .

أنفرد به البخاري من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم .

وهدذا الذي ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو قد كان قبسل الهجرة، ثم إن قدر قد كان قبسل الهجرة، ثم إن قدر قدومه بعد الهجرة فقد كان قبل الفتح، لأن دوساً قدموا ومعهم أبو هريرة وكان قدوم أبي هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر خيبر ، ثم ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعد الفتح فرضَخ لهم شيئا من الغنيمة . وقد قدمنا ذلك كله مطولا في مواضعه .

قال البخارى رحمه الله :

 <sup>(</sup>١) ت : أبو الزناد .

#### قدوم الأشعريين وأهل اليمين

ثم روى من حديث شعبة ، عن سليمان بن مهران الأعمش ، عن ذَكُوان أبى صالح السَّمان ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أتاكم أهل النبي هم أرق أفئدة وألين ُ قلوباً ، الإيمان يَعاَن ، والحكمة يمانية ، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل ، والسَّكينة والوقار في أهل الغنم » .

ورواه مسلم من حديث شعبة .

ثم رواه البخارى ، عن أبى الىمان ، عن شعيب ، عن أبى الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبى الزِّناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أَتَاكُمُ أَهُلُ النَّمِنَ أَضْعَفُ قَلُوبًا وأَرْقُ أَلْكُ مَا اللَّهُ عَالَمُهُ عَالَيْهُ » .

ثم روى عن إسماعيل ، عن سليمان ، عن ثور ، عن أبى المغيث عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الإيمــانُ يَمَان ، والفتنة ها هنا ، ها هنا يَطْلع قَرَن الشيطان » .

ورواه مسلم ، عن شعیب ، عن الزهری ، عن سعید بن المسیَّب ، عن أبی هریرة .

ثم روى البخارى من حديث شعبة ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن أبى مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الإيمان هاهنا \_ وأشار بيده إلى العين \_ والجفاء وغلظ القلوب فى الفَـدادين عنـد أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان . ربيعة ومضر » .

وهكذا رواه البخارى أيضا ومسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى، حازم ، عن أبى مسعود عقبة بن عمرو .

ثم روی من حدیث سفیان الثوری ، عن أبی صخرة جامع بن شَدَّاد ، حدثنا صفوان

ابن مُغرِز، عن عمر ان بن حُصين ، قال : جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ﴿ أَبْشَرُوا يَابَنَّى تَمْمِ ﴾ فقالوا : أما إذ بشَّرتنا فأعطنا فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فجاء ناس من أهل اليمن فقــال : « اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » فقالوا : قبلنا يا رسول الله .

وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري به .

وهذا كله مما يدل على فضل وفود أهل اليمن ، وليس فيه تمر أض لوقت وفوده ، ووفد بنى تميم وإن كان متأخراً قدومُهم لا يلزم من هذا أن يكون مقارنا لقدوم الأشعريين ، بل الأشعريون متقدم وفدهم على هذا ، فإنهم قدموا صحبة أبى موسى الأشعرى في صحبة جعفر ابن أبى طالب وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة ، وذلك كله حين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر . كا قدمناه مبسوطاً في موضعه (۱) ، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم : « والله ما أدرى بأيهما أسر أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر » والله سبحانه وتعالى أعلم . قال البخارى :

#### قصة تممان والبحرين

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، سمع محمد بن المنكدر ، سمع جابر بن عبد الله يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو قد جاء مالُ البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا » ثلاثا . فلم يقدد مال البحرين حتى تُقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما قدم على أبى بكر أمر منادياً فنادى : من كان له عند النبى صلى الله عليـــ وسلم دَين أو عِدَة فليأتني .

قَالَ جَابِر : فَجَنْتَ أَبَا بَكُرُ فَأَخْبَرَتُهُ أَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَوَ قَلَّ جَاء

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الثالث

مالُ البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا » قال : فأعرض عني .

قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يمطنى ، ثم أتيته فلم يعطنى ، ثم أتيته الم يعطنى ، ثم أتيته الثالثة فلم يعطنى . فقلت له : قد أتيتك فلم تعطنى ثم أتينك فلم تعطنى ، فإما أن تعطينى وإما أن تبخل عنى ؟ قال : وأى دا الدوا من البخل : قالها ثلاثا ما منع مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك .

وهكذا رواه البخارى هاهناوقد رواه مسلم عن عمروالناقد ، عن سفيان بن عُبينة به . ثم قال البخارى بعده : وعن عمرو ، عن محمد بن على ، سممت جابر بن عبد الله يقول : جئته فقال لى أبو بكر: عُدَّها فعد دُتها فوجدتها خمسهائة . فقال : خذ مثلها مرتين.

وقد رواه البخارى أيضا عن على بن المدينى ، عن سفيان ، هو ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن محمد بن على أبى جعفر الباقر ، عن جابر . كروايته له عن قتيبة . ورواه أيضاً هو ومسلم من طرق أخر ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن محمد بن على ، عن جابر بنحوه . وفي رواية أخرى له أنه أمره فحثا بيديه من دراهم فعد ها فإذا هي خمسائة ، فأضعفها له مرتين يعنى فكان جملة ما أعطاه ألفاً وخمسائة درهم .

# وفود فروة بن مُسَيك المرادى أحد رؤساء قومه إلى رسول الله عَيَالِيَّةِ

قال ابن إسحاق : وقدم فَرْوة بن مُسَيك المرادِيّ ، مفارقًا لملوك كِنْدة ومباعداً لهم ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد كان بين قومه مراد وبين عَمْدان وقعة أقبيل الإسلام ، أصابت همدانُ من قومه حتى أنخنوهم ، وكان ذلك في يوم يقال له الرَّدْم، وكان الذي قاد عَمْدان إليهم الأجدُع ابنُ مالك . قال ابن هشام : ويقال : مالك بن خَرِيم الهَمْداني .

قال ابن إسحاق : فقال فروة بن مُسَيِّكُ في ذلك اليوم :

مَرِرْن على لَفَاتَ وهنَّ خُوصٌ أينازعنَ الأعِنَّةَ بَلْنَحِينًا (١) وإن نُفُلب ففيرُ مُفَلَّبيناً فإن نُفْلَب فَفَلَّابُون قَدْماً منایانا وطُعْمة - آخرینا<sup>(۲)</sup> وما إن طِبُّنا جُبِنٌ ولكن كذاك الدهر دُولته سِجَالٌ تَكُرُ صُروفُه حيناً فحيناً ولو لُبست غَضارته سنيناً فَبَيْنَا مَانُسِرُ بِهِ وَنَرَضِيَ ا فَأَلَقَى فِي الْأَلَى غُبطوا طَعينا (٣) إذا انقلبت به كَرَّاتُ دهر فمن يُغْبُطُ برَيْبِ الدهرِ منهم ا يجدُ رَبْبَ الزمان له خثوناً وَلُو بَقِيَ السَكُوامُ إِذَا بَقَيناً فلو خَلَد الملوكُ إِذاً خَلدُهَا فأفنَى ذلكم سَرَوات قومى قال ابن إسحاق: ولما توجه فروة بن مُسَيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا ملوك كندة قال:

لما رأيتُ ملوك كندة أعرضَت كالرُّجل خان الرجلَ عِرقُ نِسائها قَرَّبتُ راحلتي أَوْمُ محداً أرجو فواضله وحسن ثنائها (٢) قال: فلما انتهى فروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: \_ فيما بلغنى \_ يافروة هل ساءك ماأصاب قومَك يوم الرَّذُم ؟

فقال : يارسول الله مر ذا الذي يصيب قومَه ما أصــاب قومي يوم الرَّدُم لايسوؤه ذلك .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمَا إِنَّ ذلك لم يزدُ قومَك في الإسلام إلا خيراً » واستعمله على مراد وزبيد ومَدْ حِبج كلها ، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص

<sup>(</sup>١) لفات : موضع من ديار مراد . والخوس : الغائرات العيون من السكلال .

 <sup>(</sup>۲) طبنا : شأننا وعادتنا ، أو شهوتنا .
 (۳) ابن هشام : فألنيت الأولى .

<sup>(</sup>٤) ح : فواضابا وحسن ثرائها .

على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## قدوم عمرو بن مَعْد يَكُرِب فى أ ناس من زَ بيد

قال ابن إسحاق : وقد كان عمرو بن مَعْدى كُرِب قال لقيس بن مَكْشُوح المرَّادِي، حين انتهى إليهم أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياقيس إنك سيد قومك ، وقد ذُكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقال (1) إنه نبى ، فانطلق بنا إليه حتى نَعْلم عِلمه ، فإن كان نبياً كما يقول فإنه لن يخفى علينا إذا لقيناه أتبعناه ، وإن كان غير ذلك عَلمنا عِلْمه فأبى عليه قيس ذلك وسفة رأيه .

فركب عمروبن مَعْد يَكرب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وصدَّقه وآمن به ، فلم الله خلات قيسَ بن مَـكُشوح أوعـدَ عمراً وقال : خالفنى وترك أمرى ورأيى .

فقال عمرو بن معديكرب في ذلك :

أمرتك يوم ذى صَنعا ، أمراً بادباً رَشَدُهُ أمرتك باتقاء الله . . والمعروف تَتَعيدُهُ خرجت من المُنى مثل السحم عليه جالساً أسَدُه تمناً على فَرَس عليه جالساً أسَدُه على مُفاضَةٌ كالنَّه ي أُخلَص ماءه جَددُه (٢) يردُ الرمح مُنثنى السّانان عَواثراً قِصَدَه (٣) يردُ الرمح مُنثنى السّانان عَواثراً قِصَدَه (٣) في المُنه للقي تَ لَيثاً فوقَه لِبَدُهُ في المُده وقَه لِبَدُهُ

<sup>(</sup>١) ابن هشام : يقول .

<sup>(</sup>٧) المفاضة : الدرع السابغة . والنهسى : الغدير . والجدد : الأرض الغليظة المستوية .

<sup>(</sup>٣) العوائر : اللتطايرة : والقصد : القطع المتكسرة .

تُلاق شُنْبِهُ شَنْ ال بَراثِن ناشِراً كَتدُه (۱) بُسامى القِرْن إن قِرْن تَيَمَّمَه فَيَعْتضدُه (۲) فيسامى القِرْن إن قِرْن تَيَمَّمَه فَيَعْتضدُه (۲) فيسأخذه فيَقْتصده فيرُدُوده (۲) فيسد مفه فيخضمه فيرُدرده (۳) فيسد مفه فيخضمه فيرُدرده (۳) فيلوم الشِّرك فيا أحرزت أنيابُه ويَدُه

\* \* \*

قال ابن إسحاق: فأقام عمرو بن معديكرب فى قومه من بنى زُبيد وعليهم فَرَوَّ بن مُسَيك، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدَّ عمرو بن معديكرب فيمن ارتدَّ، وهجا فَرَوة بن مُسَيك فقال:

وجدنا مُلْك فَرُوءَ شرَّ مُلك حَارٌ ساف مِنْخره بَنَفْرِ (؛) وَجَدَنا مُلْك فَرُوءَ شَوْدِ (؛) وَكَنتَ إِذَا رأيت أَبا عُمِيرٍ تَرَى الِحُولاءَمن خُبْثِوغَدرِ (\*)

قلت : ثم رجع إلى الإسلام وحسُن إسلامه ،وشهد فتوحات كثيرة في أيام الصديق وعمر الفاروق رضى الله عنهما .

وكان من الشجمان المذكورين والأبطال المشهورين والشعراء المجيدين ، توفى سنة إحدى وعشرين بعد ماشهد فتحهاوَنْد ، وقيل بل شهد القادسية وقُتل يومئذ .

قال أبو عمر بن عبد البر: وكان وفوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع، وقيل سنة عشر فما ذكره ابن إسحاق والواقدى .

قلت : وفى كلام الشافعيمابدل عليه فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) الشنبث :الأسد . والشتن : العليظ . والبرائن : المحالب ، أو هي بمنزلةالأصابع للاينسان والناشز : المرتفع. والكند : مابين الكنفين .

<sup>(</sup>٧) يقتصده : يقتله . (٣) يخضمه : يأكله .

<sup>(</sup>٤) ساف : شم . والثفر : للساع وذوى المخالب كالرحم للنافة .

<sup>(</sup> ٥ ) الحولاء : كالمشيمة للناقة ، وهي جلدة خَضَراء مملوءة ماء تخرج مع الولد .

قال يونس عن ابن إسحاق : وقد قيل إن عمرو بن معد يكرب لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال في ذلك :

إننى بالنبي موقنة نَفُس بي وإن لم أرّ النبيُّ عِياناً سيدُ المسالمين طُرًّا وأَدْناَ همُ إلى الله حــين بانَ مكانا وكان الأمين فيه المعاناً جاء بالنامُوس من لَدن الله فاهتمدينا بنورها مِن عَمانا حكمة بمد حكمة وضياء ورَكِبنا السَّبيل حين ركبنا اه جدیداً بگرهنا ورضانا وعبَدْنا الإله حقًّا وكنــا للجهالات نَعبد الأوثانا فرجعنا به معـاً إخوانا وائتلفنا به وكنّا عدوًّا فعليه السلام والسلام منا حيث كنا من البلاد وكأنا قـد تبعنا سبيلَه إيمانا إن نكن لم تر النبي فإنا

قدوم الأشعث بن قيس في وفد كنْدة

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس فى وفد كِندة

فد ثنى الزهرى أنه قدم فى ثمانين راكبا من كندة ، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدَه قد رجَّلوا مُجمَهم (١) وتـكحَّلوا ، عليهم حُبب الحَبَرة قد كَفَّهُوها بالحرير .

فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألم تُسُلموا ؟ قالوا : بلى قال : فما بال هذا الحربر في أعناقكم ؟ قال : فشقوه منها فألقوه .

<sup>(</sup>١) الجمم : جم جمة وهي شعر الرأس الكثيف .

ثم قال له الأشعت بن قيس : يارسول الله نحن بنو آكل المُرَار ، وأنت ابنُ آكل المُرَار ،

قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « ناسِبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث » .

وكانا تاجرين ، إذا شاعا في العرب فسئلا : ممن أنما ؟ قالا : نحن بنو آكل المرار يعنى ينتسبان إلى كندة ليعزا في تلك البلاد ، لأن كندة كابوا ملوكا ، فاعتقدت كندة أن قريشا منهم ، لقول عباس وربيعة : « نحن بنو آكل المرار » وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندى - ويقال ابن كندة .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : « لا نحن بنو النَّضر بن كنانة لانَقْفُو (١) أَمَّنا ولا ننتنى من أبينا » .

فقال للم الأشعث بن قيس : والله يامعشر كندة لا أسمـع رجلا يقولهـا إلا ضربتُه ثمانين .

وقد روى [هـذا] (٢) الحديث متصلا من وجه آخر فقال الإمام أحمد: حدثنا عَهْزُ وعَفَانَ ، قَالاً: حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنى عَقِيل بن طلحة ، وقال عفان فى حديثه: أنبأنا عقيل بن طلحة السلمى ، عن مسلم بن هَيْصم ، عن الأشعث بن قيس ، أنه قال : أنبأنا عقيل بن طلحة السلمى ، لله عليه سلم وفى وفد كندة ـ قال عثمان ـ لا يرونى أفصلهم ، قال : قلت يارسول الله : أنا ابن عم إنكم منا .

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نحن بنو النَّضر بن كنانة ، لاَ نقفو أَمَّنا ولا ننتفي من أبينا » .

<sup>(</sup>١) لانقفو أمنا :لا نتهمها بالفجور . (٢) ليست ف ١ .

قال: قال الأشمث: فوالله لا أسمع أحـداً نَفَى قريشا من النَّضر بن كنانة إلا جَلدتُه الحدَّ .

وقد رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن يزبد بن هارون ، وعن محمد بن يحيى ، عن سليمان بن حرب . وعن هارون بن حيان ، عن عبد العزيز بن المغيرة ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان ، حدثنا هُشيم ، أنبأنا تُجَالِد ، عن الشّعبى ، حدثنا الأشعث بن قيس ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لى : هل لك من ولد ؟ قلت : غلام ولد لى في تَخْرجي إليك من ابنة تجد ، ولوددتُ أن مكانه شِبعُ القوم .

قال: لا تقولن ذلك فإن فيهم قُرَّة عين وأجراً إذا قُبضوا، ثم ولئن قلت ذاك إنهم لَمجْبنة تَحُزنة إنهم لمجبَنة تَحْزَنة.

تفرد به أحمد وهو حديث حسن جيد الإسناد .

### قدوم أعشى بنى مازن على النبي وليسالية

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري ، حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي ، قال: حدثني الجنيد بن أمين بن ذِرْوة بن نَضْلة بن طَريف ابن مَهْمُسل الحجر مازي ، حدثني أبي أبين ، عن أبيه ذر وة ، عن أبيه نَضْلة ، أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله الأعور كانت عنده امرأة يقال لها مُعاَذة خرج في رجب يمير أهله مِن هجر ، فهر بت امرأته بعده نشرا عليه ، فعاذت برجل ممهم يقال له مُطرّف ابن مَهْسَل بن كعب بن قيشَع بن دُلف بن أهضم بن عبد الله بن الحر ماز ، فجعلها غذت علم عادت عليه وأنها عاذت بمطرّف بن خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرّف بن

نَهْشُل ، فأتاه فقال : يابن عم أعندك امرأتى معاذة فادفعها إلى . قال : ليست عندى ، ولو كانت عندى لم أدفعها إليك .

قال : وكان مطرف أعز منه . قال : نخرج الأعشى حتى أتى النبي صلى عليه وسلم فعاذ به فأنشأ يقول :

ياسيد الناس ودياًن العرب إليك أشكو در به من الدرب () كالذئبة العنساء في ظل السّرب (٢) خرجت أبغيها الطعام في رجب فللّق من الدرب المناع وهرب أخلفت الوعد ولطّت بالذا نب فلت وقذ فتنى بين عَصر مُؤنّش وهرن هؤنّ شر عالب لمن غلب

فقل النبى صلى الله عليه وسلم عند ذلك : « وهن شَرُّ غالبُ لمن غَلَب » . فشكا إليه امرأته وما صنعت به ، وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن نهشل ، فكتب له النبى صلى الله عليه وسلم إلى مطرف : انظر امرأة هذا مُعاذة فادفعها إليه .

فأتاه كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه ، فقال لها : يامعاذة هذا كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فيك فأنا دا فِعك إليه . فقالت : خُذْ لى عليه العهد والميثاق وذمة نبيه أن لا يعاقبنى فيا صنعت فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه ، فأنشأ يقول :

لعَمْرُكُ مَا حُبِّى مُعَـَاذَة بِالذَى يَغَيِّرُهُ الوَاشَى وَلاَ قِدَمُ العَهْدِ وَلاَ سَوْدَ مَا جَاءِت به إذ أَزَالِهَا غُواة الرِّجال إذ يُناجونها بَعْدِي

<sup>(</sup>١) الدرية: السليطة اللسان.

# قدوم صُرَد بن عبدالله الأزدى فى نفر من قومه ثم وفود أهل جُرَش بمدهم

قال ابن إسحاق: : وقدم صُرَد بن عبد الله الأزدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد من الأزد، فأسلم وحسُن إسلامه، وأمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ، وأمره أن يجاهد بمن أسلم مَن بليه من أهل الشرك من قبائل اليمن .

فذهب فحاصر جُرَش وبها قبائل من اليمن وقد ضَوَت (١) إليهم خَثْم حين سمموا بمسيره إليهم، فأفام عليهم قريبا من شهر فامتنموا فيها منه ، ثم رجع عنهم حتى إذا كان قريبا من جبل يقال له شَـكر فظنوا أنه قد ولَّى عنهم منهزما ، فخرجوا في طلبه فعطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا .

وقد كان أهل جُرَش بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فبينا ها عنده بعد العصر إذ قال: « بأى بلاد الله شكر؟ » فقام الجرشيّّان فقالا: يارسول الله ببلادنا جبل يقال له كَشر. وكذلك تسميه أهل جُرَش. فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شَكْر. قلا: فما شأنه يارسول الله ؟ فقال: إن بُدُن الله لتُنْحر عنده الآن.

قال: فجاس الرجلان إلى أبى بكر أو إلى عثمان فقال لهما: ويحكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن ليَنعى قومَكما ، فقوما إليه فاسألاهأن يدعو الله فيرفع عن قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك فقال: « اللهم ارفع عنهم ».

فرجعاً فوجداً قومهما قد أصيبوا يوم أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وجاء وفد أهل جرش بمن بق منهم ، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأساءوا وحسن إسلامهم وحمَى لهم حول قريتهم .

## قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول الله ﷺ

قال الواقدي : وكان ذلك في رمضان سنة تسع .

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مَقْدَمه من تبوك ، وهم الحارث بن كُلال ونُعيم بن عبد كُلال والنعان قَيْل ذى رُعَين ومَعافر وهَمْدان وبعث إليه زُرْعة ذو يزَن مالك بن مُرّة الرَّهاوى بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله .

فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محملا رسول الله النبي إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنمان قيل ذي رُعين ومَعافر و هَمْدان ، أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، فإنه قد وقع بنا رسوله مُنقلَبنا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة فبلَّغ ما أرساتم به وخبَّرنا ما قِبَلهم وأنبأنا بإسلامكم و قَتْله المشركين ، وأن الله قد هدا كم بهداه ، إن أصاحتم وأطعتم الله ورسوله وأقتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المفائم خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه وما كتب على المؤمنين في الصدقة ، من العقار عُشر ماسقت العين وسقت السماء وعلى ماسقى الغرّب (١) نصف العُشر ، وأن في الإبل في الأربعين ابنة لَبُون وفي كل خمس من الإبل شاة وفي كل عشر وفي ثلاثين من الإبل ابن لَبُون ذكر ، وفي كل خمس من الإبل شاة وفي كل عشر أو جذعة ، وفي كل ثلاثين تَبِيع جَذع أو جذعة ، وفي كل أربعين من الغيم سأمة وحدها شاة ، إنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة ، فن زاد خيراً فهو خير له .

<sup>(</sup>١) الغرب : الدلو .

ومن أدَّى ذلك وأشهدَ على إسلامه وظاهَر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم وله ذمة الله وذمة رسوله ، وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ماعليهم .

ومن كان على يهوديته أو نصر انيته فإنه لا بُردُّ عنها ، وعليه الجُزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار واف (١) من قيمة المعافر أو عوضه (٢) ثيابا ، فن أدَّى ذكر وأنثى حر أله قإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منَعه فإنه عدو لله ولرسوله .

أما بعد ، فإن رُسول الله محمداً النبي أرسل إلى زرعة ذى بَزَن : أن إِذ أَتَاكُ رسلى فأوصيكم (٦) بهم خيراً ، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعُقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم ، وأن اجمعوا ماعندكم من الصدقة والجزية من تخاليفكم وأبلغوها رُسلى ، وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا .

أما بعد فإن محمداً يشهد (٥) أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ، ثم إن مالك بن مُرتة الرَّهَاوى قد حدثنى أنك أسلمت من أول خير وقتلت المشركين ، فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيراً ، ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول الله هو مَوْلَى عَنيكم وفقيركم ، وإن الصدقة لا تحلُّ لحمد ولا لأهل بيته ، وإنما هى زكاة يَر كَى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل ، وإن مالكا قد بلَّغ الخبر وحَفظ الغيب فآمركم به خيراً ، وإنى قد أرسلتُ إليكم من صالحى أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم ، فآمركم بهم خيراً فإنهم منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته » .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا عمارة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ،

(٤) ١: مخالفي - كم

<sup>(</sup>١) الأصل : أو عرضه . وما أثبته عن ابن هشام. (١) عن ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) ا : فأوصهم .

<sup>(</sup>٥) ا : أشهد .

أنمالكذى بَزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلة قد أخذها بثلاثة وثلاثين بميراً أو ثلاثة وثلاثين ناقة .

ورواه أبو داود عن عمرو بن عَون الواسطى ، عن عمارة بن زادان الصيدلانى ، عن ﴿ ثابت البُناَنَى ، عن أنس به .

وقد روى الحافظ البيهق هاهنا حديث كتاب عمرو بن حزم فقال : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبدالجبار ، حدثنا يونس ابن بُكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن أبيه أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى المين يفقه أهلها ويعلمهم السُّنة ويأخذ صدقاتهم ، فكتب له كتاب وعهداً وأمره فيه أمره .

فكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله ورسوله ، يا أيها الذين آمنوا أوفُو ا بالعقود ، عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمين .

أَمَره بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذين اتقوه والذين هم محسنون ، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله ، وأن يبشّر الناس بالخير ويأمرهم به ، ويعلم الناس القرآن ويفقمهم في الدين ، وأن ينهى الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر ، وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم ، ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في الظّم ، فإن الله حرّم الظلم ونهي عنه فقال : « ألا لعنة الله على الظالمين ، الذين يصدُّون عن سبيل الله ».

وأن يبشر الناس بالجنة وبعملها ، وينذر الناس النارَ وعملها ، ويستألف الناسَ حتى يتفقّهوا فى الدين ، ويعلم النساس مَعالم الحج وسُننه وفر أنضه وما أمره الله به ، والحجج الأصغر العمرة .

وأن ينهى الناسَ أن يصلي الرجل في ثوب واحــد صغير إلا أن يكون واسعا

فيخالف بين طرفيه على عاتقيه ، وينهى أن يَحْتَبَى الرجل فى ثوب واحد و يُفْضى بفرجه إلى السماء ، ولا ينقض شعر رأسه إذا عنى فى قفاه ، وينهى الناس إن كان بينهم هنيج أن يدعو إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له ، فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له .

ويأمر الناس بإسباغ الوضوء ، وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى المرافق وأرجلهم إلى المحبين وأن يمسحوا رءوسهم كاأمرهم الله عز وجل ، وأمروا بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود وأن يغلّس بالصبح و[أن] يهجّر بالهاجرة حتى تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مُبدرة ، والمفرب حين يُقبل الليل لا تؤخّر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أول الليل .

وأمره أن يأخذ من المفاتم خُمْس الله ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سقى العين (1) وفيما سقت السماء العشر ، وماستى الغرّب فنصف العشر ، وفى كل عشر من الإبل شاتان وفى عشرين أربع شياه ، وفى أربعين من البقر بقرة ، وفى كل ثلاثين من البقر تبييع أو تبيعة جذع أو جذعة ، وفى كل أربعين من الغنم سأمة وحدها شاة ، فإنها فريضة الله التى افترض على المؤمنين ، فن زاد فهو خير له .

ومن أسلم من يهودى أو نصرانى إسلاما خالصا من نفسه فدان دين الإسلام، فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليسه ماعليهم ، ومن كان على يهوديتسه أو نصرانيته فإنه لا يغيَّر عنها ، وعلى كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار وافي أو عوضه من الثياب ، فمن أدَّى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله ، ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله وللومنين جيما .

(١) الأصل : الغل .

صلوات الله على محمد . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته » .

قال الحافظ البيهتي : وقد روى سليمان بن داود ، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حرم ، عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولاً بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ماذكرناه في الزكاة والديات وغير ذلك .

قلت : ومن هـذا الوجـه رواه الحـافظ أبو عبد الرحمن النسائى فى سننه مطولاً ، وأبو داود فى كتاب المراسيل . وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه فى السنن ولله الحمد والمنة .

وسنذكر بعدَ الوفود بعث النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى اليمِن لتعليم الناس وأخذ صدقاتهم وأخماسهم ، معاذ بن جبل وأبو موسى وخالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب . رضى الله عنهم أجمعين .

## قدوم جَرير بن عبد الله البَجَلي وإسلامه

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو قَطن ، حدثنى بونس ، عن المفيرة بن شبل ، قال : قال جرير : لما دنوتُ من المدينة أنختُ راحلتى ثم حكَّلْت عَيْبتى ثم لبست حُلتى ، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرمانى الناس بالحدّق ، فقلت لجليسى : ياعبد الله هل ذكرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر ، بيما هو يخطب إذ عَرض له فى خطبته وقال : يدخل عليكم من هـذا الباب أو من هذا الفجّ مِن خير ذى يَن ، إلا أن على وجهه مِسْحة مُلك .

قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبـٰلانى. قال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شِبْل؟ قال: نعم.

ثم رواه الإمام أحمد ، عن أبي ُنعَيم وإسحاق بن يوسف . وأخرجه النسائى من

حدیث الفضل بن موسی ، ثلاثتهم عن یونس ، عن أبی اسحاق السَّبِیعی ، عن المفیرة ابن شبل ـ ویقال ابن شُبیل ـ عن عبد الله الله ولیس له عنه غیره .

وقد رواه النسائى عن قتيبة ، عن سفيان بن عُيينة ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حالد ، عن قيس بن أبى حالم على وجهه عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير ونصُّه: « يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مِسْحة مُلك » الحديث .

وهذا على شرط الصحيحين .

#### \* \* \*

وقال الإمام أحمد : حـدثنا محمـد بن عبيد ، حـدثنا إسماعيل ، عن قيس عن جرير ، قال : ماحجَبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسّم في وجهى .

وقد رواه الجماعة إلا أبا داود ، من طرق ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم عنه . . .

وفى الصحيحين زيادة : « وشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لا أثبتُ على الخيل فضرَب بيده فى صدرى » وقال : « اللهم ثبته واجعله هادياً مَهْديًا » .

ورواه النسأنى ، عن قتيبة ، عن سفيان بن عيينة ، عن إسماعيكل ، عن قيس عنه وزاد فيه : « يدخل علي عن هذا الباب رجل على وجهه مِسحة ملك » فذكر نحو ماتقدم .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عمرو وعمّان بن أحمد السّماك ، حدثنا الحسن بن سلام السواق ، حدثنا محمد بن مُقاتل الخراساني، حدثنا حصين

ابن عمر الأخمسى ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياجرير لأى شىء جئت؟ قلت : أسلم على يديك يارسول الله . قال : فألقى على كساء ثم أقبل على أصحابه فقال : « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه »

ثم قال: « ياجرير ، أدعـوك إلى شهـادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وتصلّى الصلاة المـكتوبة وتؤدّى الزكاة المفروضة » .

فَعَمَلَتُ ذَلِكَ ، فَـكَانَ بَعَدَ ذَلَكَ لا يَرَانَى إِلاَ تَبَسَّمُ فَي وَجَعَى .

هذا حديث غريب من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد القطَّان ، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنُّصح لكل مسلم .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد به . وهو في الصحيحين من حديث زياد بن عُلاَثة عن جرير به .

وقال الإمام أحمد : حـدثنا أبو سعيد ، حـدثنا زائدة ، حـدثنا عاصم ، عن سغيان يعنى ــ أبا وائل ـ عن جرير ، قال : قلت : يارسول الله اشترط على فأنت أعلم بالشرط .

قال : « أبايعك على أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتنصح المسلم ، وتَبْرأ من الشِّرك » .

ورواه النسائي من حديث شعبة عن الأعش ، عن أبي وائل ، عن جرير

وفى طريق أخرى عن الأعش ، عن منصور ، عن أبى وائل ، عن أبى نُخيلة ، عن جن جرير به . فالله أعلم .

ورواه أيضا عن محمد بن قُدَامة ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن أبى وائل والشَّعبى عن جرير به ، ورواه عن جرير عبدُ الله بن عيرة . رواه أحمد منفرداً به . وابنه عبيد الله بن جرير أحمدُ أيضاً منفرداً به . وأبو جميلة وصوابه تُخيلة . ورواه أحمد أيضا والنسائى .

ورواه أحمد أيضا عن غُندًر ، عن شعبة ، عن منصور ، عن أبى وائل ، عن رجل [ عن جرير ] (١) فذكره . .

والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نُخيلة البحَلي والله أعلم .

\* \* \*

وقد ذكرنا بَمْث النبى صلى الله عليه وسلم له حين أسلم إلى ذى الحَلَصة بيت كان يعبده خَثْهم وَجَيِلة ، وكان يقال له الكعبة اليمانية ، يُضاَهون به الكعبة التي يمكة ، ويقولون للتى ببكة الكعبة الشامية ، ولبيتهم الكعبة اليمانية ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تريحنى من ذى الحَلَصة ؟

فيننذ شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يَثْبت على الخيل ، فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثَرَّت فيه وقال : « اللهم ثَبِّته واجعله هادياً مَهْدياً » فلم يسقط بعد ذلك عن فرَس .

ونفر إلى ذى الخلَصة فى خمسين ومائة راكب من قومه من أُحمس ، فخرّ ب ذلك البيت وحرقه حتى تركه مثل الجمل الأجرب ، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

يقال له أبو أرطاة فبشره بذلك ، فبرَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات .

والحديث مبسوط في الصحيحين وغيرها كما قدمناه (۱) بعد الفتح استطراداً بعد ذكر تخريب بيت العُزَّى على يدى خالد بن الوليد رضى الله عنه .

والظاهر أن إسلام جرير رضى الله عنه كان متأخراً عن الفتح بمقدار جيد .

فإن الإمام أحمد قال: حدثنا هاشم (٢) بن القاسم ، حدثنا زِياد بن عبد الله بن عُلاثة عن عبد الله بن عُلاثة عن عبد الله البجلي ، عن عبد الله البجلي ، قال : إنما أسلمتُ بعد ما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمتُ .

تفرد به أحمد . وهو إسناد جيد اللهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد وبينه .

وثبت فى الصحيحين أن أصحاب عبد الله بن مسعود كان يعجبهم حديث جرير فى مسح الخف ، لأن إسلام جرير إبماكان بعد نزول المائدة ، وسيأتى فى حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : «استَنْصِت الناسَ ياجرير » . وإبما أمر ه بذلك لأنه كان صَدِّتًا .

وكان ذا شَكَل عظيم ، كانت نعله طولها ذراعا ، وكان من أحسن الناس وجها ، وكان مع هذا من أغضِّ الناس طَرَفا . ولهذا روينا في الحديث الصحيح عنه أنه قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفَجْأَة فقال : « اصرف (٢) بصرك » .

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الثالث (٢)غير ١ : هشام .

<sup>(</sup>٣) الأصل : أطرق . وما أنبته عن صحيح البخارى .

# وفادة وائل بن حُجْر بن ربيعة بن وائل بن يَعْدر الحضرَمى بن هُنيدة أحد ملوك اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبولٍ عمر بن عبد البر : كان أحد أقيال حضرموت ، وكان أبوه من ملوكهم . ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشّر أصحابه قبل قدومه به ، وقال : يأتيكم بقية أبناء الملوك . فلما دخل رحَّب به وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسَط له رداءه . وقال : « اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده » .

واستعمله على الأقيال من حضرموت ، وكتب معه ثلاثة كتب ؛ منها كتاب إلى المهاجر بن أبى أمية ، وكتاب إلى الأقيال والعَبَاهلة ، وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية ابن أبى سفيان فخرج معه راجلا ، فشكا إليه حَرَّ الرَّمضاء فقال : انتعل ظلَّ الغاقة . فقال : وما يغنى عنى ذلك ، لو جملتنى رِدُواً ؟ فقال له واثل : اسكت فلست من أرداف الملوك .

ثم عاش وائل بن حُجْر حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤمنين ، فعر فه معاوية ، فرحب به وقر به وأدناه ، وأذ كره الحديث ، وعرض عليه جائزة سنية فأبى أن يأخذها ، وقال : أعطها من هو أحوج إليها منى .

وأورد الحافظ البيهقي بعيض هـذا، وأشار إلى أن البخارى في التاريخ روى في ذلك شيئا.

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، أنبأنا شُعبة، عن سِمَاكُ بن حرب، عن علقمة ابن وائل، عن أبيه : أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أقطّعه أرضًا. قال: وأرسل معى معاوية أن أعطيها إياه \_ أو قال أعْلمها إياه \_ .

قال: فقال معاوية: أَرْدِفني خلفك. فقلت: لا تَـكُون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: انمعل ظلَّ الناقة.

قال: فلمــا استخلف معاوية أتيته فأقعدنى معــه على السرير فدّكَرنى الحديث. قال سِمَاك: فقال: وددت أنى كـنت حملته بين يدى

وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث شعبة ، وقال الترمذي : صحيح .

# وفادة لَقيط بن عامر بن المنتَفِق أبى رزَين العقيلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال عبد الله بن الإمام أحمد [حدثني أبي ، حدثنا عبد الله (۱)]: كتب إلى إبراهيم بن حزة بن محمد بن حزة ابن مصعب بن الزبير الزبيرى: كتبت إليك بهدا الحديث وقد عرضته وسمعته على ماكتبت به إليك ، فحدّث بذلك عنى . قال : حدثنى عبد الرحمن بن المفيرة الحزامى ، حدثنى عبد الرحمن بن عَياش السمعى الأنصارى القبائى من بنى عمرو بن عوف ، عن دَلْهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى ، عن أبيه ، عن عمه لقيط بن عامر ، قال دلم : وحَدَّثنيه أبي الأسود ، عن عامم بن لقيط أن لقيطا خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك ابن المنتفق .

قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم والدينة انسلاخ رجب، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه] (١) حين انصرف من صلاة الفداة ، فقام في الناس خطيبا فقال : « أيها الناس ألا إلى قد خبَّأت لكم صوتى منذار بعة أيام ألا لأسمعكم ، ألا فهل من امرئ بعثَه قومُه».

فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله . ثم [قال:] ألا لعله أن يلهيه حديثُ نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الصلال ، ألا إنى مسئول هل بلغت ؟ ألا فاسمعوا العيشوا ، ألا اجلسوا ألا اجلسوا .

<sup>(</sup>١) من مسند أحمد ١٣/٤

فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي ، حتى إذا فرغ لنا فؤاده و بصره قلت : يارسول الله ماعندك من علم الغيب ؟

فضحك لعَمْر الله وهز رأسه وعسلم أنى أبتغى لسقطه، فقال: « ضَنَّ ربك عزَ وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله » وأشار بيده. قلت: وما هي ؟

قال: «عِلَمُ المنيّة، قد علم متى مَنيّة أحدكم ولا تعلمونه، وعلم [المنى حين يكون فى الرحم قد عَلِمه ولا تعلمه، وعلم مافى غد وما أنت طاعم غداً ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يُشرف عليكم أزلين مُسْنتين (٢) فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب ». الغيث يُشرف عليكم أزلين مُسْنتين (٢) فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب » . قال لقيط: قلت لن نعدم من رب بضحك خيراً . وعلم يوم الساعة .

قلنا: يارسول الله علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم ، فإنا من قبيل لا يصد قون تصديق (٢) أحد ، من مَذْ حج التي تربو علينا وخَثم التي تُوالينا وعشيرتنا التي نحن منها . قال : تلبثون مالبثتم ثم يُبتوفى نبيك ، ثم تلبثون مالبثتم ثم تُبعث الصائحة ، لعمر إلهك ماتد على ظهرها من شيء إلا مات ، والملائكة الذين معربك فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلَت عليه البلاد ، فأرسل ربك السماء تَهْضب من عند العرش ، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مَصْرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقّت القبر عنه حتى تَخْلقه من عند رأسه ، فيستوى جالسا ، فيقول ربك عز وجل : مَنهم ؟ لما كان فيه \_ فيقول : يارب أمس اليوم ، فلعهده بالحياة يحسبه حديثاً بأهله .

قلت : يا رَسُولُ الله كيف يجمعنا بعد ما تُنفرقنا الرياح والبلي والسِّباع .

فقال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله ، في الأرض أشرفت عليها وهي مَدَرة باليـة فقلت لا تحيا أبداً . ثم أرسل ربكعليها السماء فلم تلبث عليك أيام حتى أشرفت عليها

<sup>(</sup>١) من مسند أحمد ٤ /١٣ . (٢) الأزل: الشدة . والمسنتين: من أصابتهم السنة وهي القحط .

<sup>(</sup>٣) الأصل والمسند : تصديقنا .

وهى شَرِيَّةُ (١) واحدة ، فلعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. فتخرجون من الاصواء (٢) ومن مَصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم .

قال: قلت يا رسول الله وكيف ونحن ملء الأرض، وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟

فقال: أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعـة واحدة لا تضارُون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما "

قلت: يارسول الله فما يفعل ربنا إذا لقيناه ؟ قال: تُعرضون عليه باديةً له صحائفكم لا يختى عليه منكم خافية ، فيأخذ ربك عز وجل بيده غَرفة من الماء فينضح قِبَلَكُم بها ، فلعمر إلهك ما يُخطئ وجه مثل الرَّيْطة (') فلعمر إلهك ما يُخطئ وجه مثل الرَّيْطة (') المُسلم فتدَع على وجهه مثل الرَّيْطة (البيضاء ، وأما الكافر فتَخطمه بمثل المُلم (<sup>()</sup>) الأسود .

ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون ، فتَسلكون جسراً من النار فيطأ أحدكم الجرفيقول: حس . فيقول ربك عز وجل : أوانه (٢) . فتطلعون على حوض الرسول على أظماً (٧) والله ناهلة عليها ما رأيتها قط ، فلعمر إلهك لا يَبسطوا حد منكم يده إلاوقع عليها قدح يطهره من الطّوف (٨) والبول والأذى ، وتُحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحداً .

قال: قلت: يا رسول الله فيم نُبْصر؟ قال: مثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال.

<sup>(</sup>١) الشرية : الطريقة . والشرية بإسكان الراء :شجر الحنظل .

<sup>(</sup>٢) الأصواء: القبور . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ا : منهما أو ترونهما .

<sup>(</sup>٤) الريطة : كل ثوب لين رقيق . ﴿ ﴿ (٥) الحمم : الفحم .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمسند .

<sup>(</sup>٧) الأصل: أضاء . وما أثبته عن مسند أحمد .

<sup>(</sup>٨) الطوف : الحدث .

قال: قلت: يارسول الله فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ فقال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة عثلما إلا أن يعفو .

قال: قلت: يارسول الله إما الجنة وإما النار؟ قال: لعمر إلمك ، إن للنارسبعة أبواب ما منها منها بابان (١) إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما [ وإن للجنة لثمانية أبواب ، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما(٢)].

قلت: يارسول الله فعلام نَطْلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصنَّى وأنهار من كأس مابها من صداع ولا ندامة، وأنهار من ابن لم يتغير طعمه وماء غير آسِن وفاكهة، لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مُطهَّرة.

قلت : يا رسول الله ولنا فيها أزواج أوَمنهن مُصْلحات ؟ قال : الصالحات للصالحين ، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم غير ألا توالد .

قال لغيط: قلت: أقصى ما نحن بالغون ومنتهونِ إليـــه ؟ [ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم ] .

قلت: يارسول الله علام أبايعك؟ فبسط [النبي] يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك، وألا تشرك بالله إلها غيره. [قال: قلت: وإن لنا مابين المشرق والمغرب، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أنى مشترط شيئا لا يعطينيه. قال: قلت: كل منها حيث شئنا، ولا يجنى منها امرؤ إلا على نفسه فبسط يده وقال: ذلك لك ، تحل حيث شئت ولا تجنى عليك إلا نفسك. قال: فانصر فنا عنه.

<sup>(</sup>١) الأصل: باب

<sup>(</sup>٢) من مسند أحد .

ثم قال: إن هذبن [ لعَمَّر إلهك] من أتقى الناس فى الأولى والآخرة ؟ فقال له كعب بن الخدّاريّة أحد بنى كلاب منهم ؛ يارسول الله بنو المنتفّق أهلُ ذلك منهم ؟ قال: فانصرفنا وأقبلت عليه إ(١) .

وذكر تمام الحديث إلى أن قال: فقلت: يارسول الله هل لأحدٍ ممن مصَى خيرٌ في جاهليته ؟ قال: فقال رجل من عَرض قريش: والله إن أباك المنتفِق لني النار.

قال: فلكا أنه وقع حَرَثُ بين جلدتى وجهى ولحمى مما قال لأبى على رءوس الناس. فهممت أن أقول: وأبوك بارسول الله ؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: بارسول الله وأهلك ؟ قال: « وأهلى لعمر الله، ما أتيت [عليه] من قبر عامرى أو قرشى من مشرك فقل: أرسلنى إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تُجرُ على وجهك وبطنك في النار.

قال: قلت: يارسول الله مافعل بهم ذلك؟ وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وقد كانوا يجسبون (٢) أنهم مصلحون؟

قال: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم — يعنى نبيًا — فمن عصى نبيَّه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين.

هذا حديث غريب جدا ، وألفاظه فى بعضها نسكارة وقد أخرجه الحافظ البيهقى فى كتاب التذكرة فى كتاب التذكرة فى كتاب التذكرة فى أحوال الآخرة .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

# وفادة زياد بن الحارث الصُّدَائَى رضى الله عنه

قال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو أحمد الأسداباذى بها، أنبأنا أبو بكر بن مالك القطيعى ، حدثنا أبو على بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدثنى زياد بن نعيم الحضرى ، سمعت زياد بن الحارث الصّدائى يحدّث ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام ، فأخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى قومى ، فقلت : يا رسول الله أردُد الجيش وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم . فقال لى : اذهب فردهم . فقلت : يارسول الله إن راحلتى قد كلّت . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فردهم .

قال الصَّدائى: وكتبت إليهم كتابا ، فقدم وفدُهم بإسلامهم ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أخا صُدَاء إنك لمَطاع فى قومك . فقلت : بل الله هداهم للإسلام فقال : « أفلا أؤمِّرك عليهم » قلت : بلى يا رسول الله . قال : فكتب لى كتابا أمَّرنى ، فقلت : يا رسول الله مُر ولى بشىء من صدقاتهم . قال : نعم . فكتب لى كتابا آخر .

قال الصُّدَائى: وكان ذلك فى بعض أسفاره ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً فأتاه أهل ذلك المنزل يَشْكُون عاملَهم ويقولون : أُخذَنا بشيء كان بَيْننا وبين قومه فى الجاهلية . فقال رسول الله : أو فعل ذلك ؟ قالوا : نعم . فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم فقال : « لا خيرَ فى الإمارة لرجل مؤمن » .

قال الصدائى : فدخل قوله فى نفسى . ثم أتاه آخر فقال : يا رسول الله أعطنى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سأل الناسَ عن ظَهْر غِنَى فصُداع فى الرأس ودا، فى البطن . فقال السائل : أعطنى من الصدقة . فقال رسول الله : إنّ [ الله ] لم يَرْض فى الصَّدقات بحُكم نبى ولا غيره حتى حَكم هو فيها فجز الها ثمانية أجزاء . فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك . قال الصَّدائى : فدخل ذلك فى نفسى ، أنى غنى وأنى سألته من الصدقة .

قال : ثم إن رسول الله اعتشَى (۱) من أول الديل، فلزمتُه وكنت قريبا منه، فكان أصحابه ينقطمون عنه ويستأخرون منه ولم يبق معه أحد غيرى .

فلما كان أوان صلاة الصبح أمرنى فأذّ نت فجملت أقول: أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول: لا . حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرّز ثم انصرف إلى وهو متلاحق أصحابه فقال: هل من ما عيا أخا صُداء ؟ قلت: لا إلا شيء قليل لا يكفيك . فقال: اجعله في إناء ثم ائتنى به . فقملت ، فوضع كفّة في الماء . قال: فرأيت بين إصبعين من أصابعه عيناً تَفُور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لولا أنى أستحى من ربى عز وجل لسّة ينا واستقينا ، ناد في أصحابي من له حاجة في الماء » فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم شيئاً .

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله: « إن أخا صُداء أذَّن ومن أذَّن فهو يقيم » . قال الصُّدائي : فأقمت .

فلما قضى رسول الله الصلاة أتيقه بالكتابين فقلت: يارسول الله أعفنى من هذين. فقال: ما بدا لك ؟ فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: « لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن » وأنا أومن بالله و برسوله. وسمعتك تقول للسائل: « من سأل الناسَ عن ظهر غنّى فهو صُداع فى الرأس وداء فى البطن » وسألتك وأنا غنى .

فقال : هو ذاك فإن شئت فاقبــل ، وإن شئت فدَعْ . فقلت : أَدَعُ . فقال لى (١) اعتمى : سار في وقت العشاء . رسول الله: « فَدُلَّنَى عَلَى رَجِلُ أَوْمَرُهُ عَلَيْهُمْ » . فَدَلْتُهُ عَلَى رَجِلُ مِن الوقد الذين قدِمُوا عليه فأمَّره عليهم .

ثم قلنا: يارسول الله إن لنا بئراً إذاكان الشتاء وسِمنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا عَدق، فادع الله لنا في بترنا فيسَمنا ماؤها فنجتمع عليه ولا نتفرق.

فدعا سبع حصيات فمر كهن بيده ودعا فيهن، ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة واذكروا الله.

قال الصُّدَائي : ففعلنا ما قال لنا ، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قمرها \_ يعنى البدّر .

وهذا الحديث له شواهد في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه .

وقد ذكر الواقدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بَعث بعد عمرة الجعرانة قيس بن سعد بن عبادة فى أربعائة إلى بلاد صُدَاء فيوطئها ، فبعثوا رجلا منهم فقال : جئتك لتردَّ عن قومى الجيش وأنا لك بهم . ثم قدم وفدُهم خمسة عشر رجلا ، ثم رأى منهم حجة الوداع مائة رجل .

ثم روى الواقدى عن الثَّورى ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن زياد بن نعيم ، عن زياد بن نعيم ، عن زياد بن الحارث الصُّدائي قصته في الأذان .

# وفادة الحارث بن حسَّان البَـكُرى إلى رسول الله ﷺ

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنى أبو المنذر سلّام بن سليان النحوى حدثنا عاصم بن أبى النُّجود ، عن أبى وائل ، عن الحارث البكرى . قال : خرجت

أشكو العلاء بن الحضرَمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالرَّ بْذَة فَإِذَا عَجُوزُ مِن بنى تميم مُنْقَطَع بها . فقالت : يا عبد الله إن لى إلى رسول الله حاجة ، فهل أنت مُبْلغى إليه ؟

قال: فحَمَّلَتُهَا فأتيت المدينة ، فإذا المسجد غاصٌّ بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلِّد السيف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: ما شأنُ الناس ؟ قالواً: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً .

قال: فجلست، فدخل منزله أو قال رَحْله، فاستأذنت عليه فأذن لى ، فدخلت فسلمت فقال: هل كان بينكم وبين تميم شيء ؟ قلت: نعم، وكانت الدائرة عليهم، ومررت بعجوز مرز بني تميم مُنقطع بها فسألتني أن أعلها إليك، وها هي بالباب. فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله إن رأيتأن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدَّهناء. فحميت العجوز واستَوْفَرَت وقالت: يا رسول الله أبن تَضْطَر مُضَرك. قال: قلت: إن مَمَلَى ما قال الأول: معزكي حملت حَنفها! حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصاً! أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد.

قال: وما وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يسقطهمه . قلت : إن عاداً قَحِطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له قَيل ، فرت بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان ، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مُهْرة فقال : اللهم إنك تعلم لم أجى الى مريض فأداويه ، ولا إلى أسير فأفاديه ، اللهم اسق عاداً ماكنت تَسقيه . فرت به سحابات سُود فنودى : منها اختر . فأوما إلى سحابة منها سوداء . فنودى منها : خذها رماداً رَمْدَداً ، لا تُنْقى من عاد أحداً . قال : فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الربح إلا بقدر ما يجرى في خاتمي هذا حتى هلكوا .

قال أبو واثل: وصدًق، وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تـكن كوافد عاد (١).

وقد رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى المنذر سلاّم بن سليمان به . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى النجود، عن الحارث البكرى ولم يذكر أبا وائل .

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبى بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن الحارث ، والصواب عن عاصم عن أبى وائل عن الحارث . كا تقدم .

#### وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه

قال أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السُّوسى ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادى ، أنبأنا على بن الجهد [حدثنا أبو جعد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو خالد يزيد الأسدى ، عبد العزيز ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو خالد يزيد الأسدى ، حدثنا عون بن أبى جُحيفة ، عن عبد الرحمن بن علقمة الثة في ، عن عبد الرحمن بن علقمة الثة في ، عن عبد الرحمن ابن أبى عقيل . قال : انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فأنخنا ابن أبى عقيل . قال : انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه ، فلما دخلنا وخرجنا بالباب وما في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه . قال : فقال قائل منا : يارسول الله فا في الناس رجل أحب الينا من رجل دخلنا عليه . قال : فقال قائل منا : يارسول الله الله سألت ربك مُلكا كلك سليان ؟ قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم مم قال : هنام من اتخذها دنيا فأعطيها ، ومهم من دعا بها على الا أعطاه دعوة ، فمهم من اتخذها دنيا فأعطيها ، ومهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها ، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتى يوم القيامة » .

<sup>(</sup>١) الحديث في مسند أحمد ٣/٢٨٤ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ليست في ١ .

#### قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه

روى الحافظ البيهتي من طريق أبي جناب الكلبي ، عن جامع بن شدّاد الحاربي ، حدثني رجل من قومي يقال له طارق بن عبد الله ، قال : إني لَقائم بسوق ذي الحجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو يقول : « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا » ورجل يتبعه يرميه بالحجارة و [ هو ] يقول « يا أيها الناس إنه كذاب » فقلت : من هذا ؟ فقالوا هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله قال قلت: من هذا الذي يفعل به هذا ؟ قالوا : هذا عمه عبد العزى قال : فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الرَّبذة تريد المدينة عمار من تمرها فلما دنونا من حيطامها و محلها قلت : لو تزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه ، إذا رجل في طِمْرِين فسلم علينا وقال : من أين أقبل القوم ؟ قلنها من الرَّبدة قال : وأين تريدون ؟ قلنا : تريد هذه المدينة . قال : ما حاجتكم منها ؟ قلنا : تمثار من تمرها . قال : ومعنا ظَعِينة لنا ومعنا جمل أحر تخطوم ، فقال : أتبيعوني جملكم هذا ؟ قلنا : نعم ، بكذا

قال: فما استوضَعنا مما قلنا شيئا، وأخذ بخطام الجمل وانطلق، فلما توارَى عنا محيطان المدينة ونخلها قلنا: ماصنعنا؟ والله مابعنا جملنا ممن نَعرف ولا أخذنا له ثمنا.

قال تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلًا كأن وجهـ شقة القمر ليـلة البدر، أنا ضامنـة لثمن جملـكم . إذ أقبـل الرجـل فقـال: أنا رسولُ (١) الله إليـكم، هـذا تمركم فـكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا، فأكلنا حتى شبعنـا واكتلنا فاستوفينا.

ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد ، فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس ، فأدركما من

<sup>(</sup>١) 1: رسول رسول الله .

خطبته وهو يقول: « تصدَّقوا فإن الصدقة خير لـكم ، اليدُ العليا خير من اليد السفلى ، أمَّك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك » إذ أقبل رجل من بنى يربوع أو قال رجل من الأنصار فقال: « إن أباً لا يَحْـنى على ولد » ثلاث مرات .

وقد روى النسائى فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى ، عن الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد بن أبى الجمد ، عرب جامع بن شدَّاد ، عن طارق بن عبد الله المحاربي ببعضه .

ورواه الحافظ البيهق أيضا ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكرير ، عن يزيد بن زياد ، عن جامع بن طارق بطوله كا تقدم . وقال فيه : فقالت الظمينة : لا تَلاوموا فلقد رأيت وجه رجل لا يَعْدر ، مارأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه .

قدوم وافد فَرْوة بن عمرو الْلجذَامَ صاحب بلاد مُعاَن بإسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظن ذلك إما بتبوك أو بعدها

قال ابن إسحاق : وبَعث فروة بن عمرو بن النافِرة الجذَامي ثم النُّمَائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه وأَهْدى له بغلة بيضاء.

وكان فَروة عاملا الروم على من يكيهم من العرب، وكان منزله مُعَان وما حولها من أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طابوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم. فقال في محبسه ذلك:

والرومُ بين الباب والقَرَوان (١) طَرقتْ سُلَيمي مَوْهِناً أصحابي وهمتُ أن أُغْنِي وقد أبكانِي صَــدَّ الخيال وساءه ماقد رأى لا تَـكُحُلنّ المين بَعدِي إنمداً سَلْمِي ولا تَدينً للإنيان (٢) ولقد علمتَ أبا كُبَيشة أنني وَسط الأعِزَّة لا يُحَصُّ لسانِي (٢) فلئن هلكتُ لتَفْقدُنَّ أَخَاكُمُ ولئن بَقيتُ ليُفرفنَّ مكانِي ولقد جمعتُ أُجَلَّ ماجَمع الفتَى مِنْ جَودة وشجاعة وبَيان قال : فلما أجمعت الروم على صَلبه على ماء لهم يقال له عِفْرى( ) بفلسطين . قال : ألا هل أنى سُلمى بأن حَليلهـــا على ماء عِفْرى فوق إحدى الرَّواحلِ مُشذَّبة أطرافُهـ اللَّهَ اللَّهُ اللّ على ناقة لم يَضرب الفحـــــــلُ أَمُّها قال : وزعم الزهرى أنهم لما قدَّموه ليقتلوه قال :

بلُّغ سَراةَ المسلمين بأننى سِلْم لربّى أعظُمى ومَقَامِى قَالْمُ وَمُعَامِى قَالَ عَلَمُ مَنْ وَمُعَامِى قَالُ اللهِ عَلَى ذلك الماء ، رحمه الله ورضى عنه وأرضاه وجمل الجنة مثواه .

قدوم تميم الداري على رسول الله وَيُتَالِينَةٍ و إخباره إياه بأمر الجسَّاسة وما سَمَع من الدجال في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان من آمن به

أخبرنا أبو عبد الله سهل بن محمد بن نَصْرَوَ يه المروَزِي بنَيْسَابُور ، أَنبَأنا أبو بكر محمد بن أبد القَطَّان ، حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسن القاضي ، أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القَطَّان ، حدثنا

<sup>(</sup>٢) الموهن : نحو من نصب الليل . والقروان : الظهر ، بفتنح الظاء .

<sup>(</sup>١) تدين: تطبع. (٢) يحمن: يقطع: والمراد: لا عنم من ال-كلام.

<sup>(</sup>٣) عفرى : موضم بفلسطين .

يحيى بن جعفر بن الزبير ، أنبأنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، سمعت غَيْلان بن جرير يحدث عن الشَّه بى ، عن فاطمة بنت قيس ، قالت : قدِم على رسول الله صلى الله عليسه وسلم تميم الدارى فأخبر رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته ، فسقطوا إلى جزيرة نخرجوا إلبها يلتمسون الماء ، فلقى إنسانا مجر شعره ، فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الجسَّاسة. قالوا : فأخبرنا . قال : لا أخبركم ولمكن عليكم بهذه الجزيرة .

فدخلناها فإذا رجـل مقيّد فقال : من أنتم ؟ قلنا : ناسٌ من العرب. قال : مافعل هذا النبى الذى خرج فيـكم ؟ قلنا : قد آمنَ به الناس واتبعوه وصدقوه. قال : ذلك خير لهم .

قال: أفلا تخبرونى عن عين زَعْر (') ما فعلت ؟ فأخبرناه عنها ، فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار ثم قال : ما فعل نَحْل بَيشان ('') هل أطعم بعد ' ؟ فأخبرناه أنه قد أطعم ، فوثب مثلها ، ثمقال : أما لو قدأذن لى فى الخروج لوطئت البلاد كلها غير طَيْبة ('') . قالت : فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث الناس ، فقال : هذه طَيْبة وذاك الدَّجال .

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن ، من طرق عن عامر بن شراً حيل الشَّعبى ، عن فاطمة بنت قيس . وقد أورد له الإمام أحمد شاهدًا من رواية أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وقد ذكرنا هذا الحمديث بطرقه وألفاظه في كتاب الفتن (٤) .

وذكر الواقدى وفد الدارس من نُلَم وكانوا عشرة .

<sup>(</sup>١) زعر : موضع بالحجاز

<sup>(</sup>٢) بيسان : موسَّع بأرض الىمامة . ﴿ ٣) طيبة : من أسماء المدينة .

<sup>(</sup>٤) وذلك ف كتاب النهاية المؤلف .

### وفد بنى أَسد

وهكذا ذكر الواقدى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول سنة تسع وفد بني أسد ، وكانوا عشرة ؛ منهم ضرار بن الأزور ، ووا بصة بن مَعْبَد ، وطُليحة بن خُو َيلد الذى ادَّعَى النبو ق بعد ذلك ، ثم أسلم وحسن إسلامه ، ونفادة بن عبد الله ابن خلف .

فقال له رئيسهم حَضْرمي بن عامر : يا رسول الله أتيناك نقدرً ع الليلَ البَهيم في سنة شَهْباء ، ولم تبعث إلينا بعثا .

فَنْزَلَ فَيْهُم : « يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلَ لاَ يَمْنُوا عَلَى ۗ إِسَلَامَـكُم بِلَ الله يَمْنُ عَلَيْـكُمْ أَنْ هَدَاكُمُ للإِيمَانَ إِنْ كَنْتُم صَادَقَيْنَ (١) » .

وكان فيهم قبيلة يقال لهم بنوالر " ثية (٢) ، فغيرا سمهم فقال : أنتم بنو الر شدة . وقدا سهد ك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نفادة بن عبدالله بن خلف ناقة تدكمون جيدة للركوب والحلب من غير أن يكون لها ولد معها ، فطلبها فلم يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها ، فأمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلبها ، فشرب منها وسقاه سُؤْره ثم قال : « اللهم بارك فيها وفيمن منحها » . فقال : يا رسول الله وفيمن جاء بها . فقال : « وفيمن جاء بها . فقال : « وفيمن جاء بها .

#### وفد بنی عَبْس

ذكر الواقدى: أنهم كانوا تسمة نفر وسماهم الواقدى. فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: « أنا عاشِرٌ كم » وأمّر طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم: ياعشرة. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن خالد بن سِنَان العَبْسى ، الذى

<sup>(</sup>١) سورة المُعِرَات . (٧) الرثية : الحق .

قدَّمنا (١) ترجمته في أيام الجاهلية ، فذكروا أنه لا عَقِب له . وذكر أن رسول الله صلى الله على على عليه وسلم بعثهم يرصدون عيراً لقريش قدمت من الشام . وهذا يقتضى تقدم وفادتهم على الفتح . والله أعلم .

#### وفد بنی فُزَارة

قال الواقدى: حدثنا عبدالله بن محمد بن عر الجمعى ، عن أبى وَجْرَة السَّمْدى ، قال : لما رجع رسول الله من تبوك وكان سنة تسع ، قدم عليه وفد بنى فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حِصْن ، والحارث بن قيس بن حصن ، وهو أصغرهم على رِكاب عِجَاف ، فجاءوا مقرِّين بالإسلام .

وسألهم رسول الله عن بلادهم . فقال أحدهم: يارسول الله أَسْذَنتُ بلادنا وهلكت مواشينا وأجدَب جَنابنا وغَرِث عيالنا <sup>(٢)</sup> ، فادع الله لنا .

فصعد رسول الله المنبر ودعا فقال: « اللهم اسق بلادَك وبها ثمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت ، اللهم اسقنا غيثا مُغيثاً مُويًا مَر يماً طَبقا<sup>(٣)</sup> واسعا عاجلا غير آجل ، نافعا غير ضارت ، اللهم اسقنا سُقياً رحمة ولا سُقيا عذاب ولا هذم ، ولا غَرَق ، ولا تحق ، اللهم اسقنا الفيث وانصرنا على الأعداء » .

قال: فمطرت فمارأوا السماء سَبْتًا (<sup>1)</sup>. فصمدرسول الله المنبر فدعا فقال: « اللهم حَوالينا ولا عليناً ، على الآكام والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » .

فأنجابت السهاء عن المدينة أنجياب الثُّوب.

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) أَسْنَتُتَ : أَصَابَتُهَا السَّنَةَ : وهي الجدب . والجناب : الناحية . وغزت : جاع .

<sup>(</sup>٣) المريع : الخصيب . والطبق : الذي يعم الأرض .

<sup>(</sup>٤) السبت: البرهة.

#### وفد بنى مُرَّة

ذكر الواقدى أنهم قدموا سنة تسع مَرجَعَه من تبوك. وكانوا ثلاثة عشررجلا منهم الحارث بن عوف ، فأجازهم عليه السلام بعشر أواق من فضة ، وأعطى الحارث بنعوف تنتى عشرة أوقية .

وذكرُوا أن بلادهم مُجْدِبة ، فدعا لهم فقال : « اللهم اسقهم الغيثَ » فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مُطرِت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### وفـــــــد بنى تُعْلَبة

قال الواقدى: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن رجل من بنى ثعلبة ، عن أبيه . قال الواقدى : حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه . قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة ثمان ، قدمنا عليه أربعة نفر فقلنا : نحن رُسل مَن خلفنا من قومنا ، وهم يقرُّون بالإسلام .

فأمر لنا بضيافة ، وأقمنا أياماً ثم جثناه لنودّعه ، فقال لبلال : أجِزْهم كا تجيز الوفد . فجاء ببقرة (١) من فضة فأعطى كل رجل منا خس أواق وقال: ليسعندنادراهم. وانصرفنا إلى بلادنا .

#### وفد بنی محارب

قال الواقدى : حدثنى محمد بن صالح ، عن أبى وَجْزة السَّمدى ، قال : قدم وفد مُحَارِب سنة عشر فى حجة الوداع ، وهم عشرة نفر فيهم سَواء بن الحـارث ، وأبنـه خزيمة بن سواء . فأنزلوا دارَ رَمْلة بنت الحارث ، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء ، فأسلموا وقالوا: نحن على مَن وراءنا .

<sup>(</sup>١) البقرة : قدر كبيرة واسعة ،فسهاها بقرة ، من التبقر وهو التوسع أو لأنهــا تسم بقرة بتمامها -انظر النهاية لابن الأثير ١/٧١ .

ولم يكن أحدٌ في تلك المواسم أفظَّ ولا أغلظَ على رسول الله منهم .

وكان فى الوفد رجل منهم ، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحمد للهالذى أبقانى حتى صدَّقتُ بك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن هذه القلوب بيدِ الله عز وجل » .

ومسح رسول الله وجه خُريمة بن سَواء فصارت غُرَّة بيضاء ، وأجازهم كما يُجيز الوفدَ وانصرفوا إلى بلادهم .

#### وفد بنی کلاب

ذكر الواقدى: أنهم قدموا سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلا ؛ [ فيهم ] لَبِيد بنربيعة الشاعر وجَبًار (١) بن سُلْمَى، وكان بينهوبين كعب بنمالك خُلَّة فرحَّب به وأكرمهوأهدى إليه ، وجاءوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه بسلام الإسلام ، وذكروا له أن الضَّحاك بن سفيان الكلابي سار فيهم بكتاب الله وسنة رسوله التي أمره الله بها ، ودعاهم إلى الله فاستجابوا له وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم .

#### وفد بنی رؤاس بن کلاب

ثم ذكر الواقدى: أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بُجيد بن رُوَّاس بن رُحلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة ، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله فقه الوا: حتى نصيب من بنى عَقيه للمشل مشل ماأصابوا منا .

فذكر مَقْتلةً كانت بينهم ، وأن عرو بن مالك هذا قتل رجلا من بني عقيل . قال:

<sup>(</sup>١) 1: وجابر .

فشددت يدى فى غُل وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلَغه ماصنعت ُ فقال: المن أتانى لأضر بن (١) مافوق الغُل من يده .

فلما جئت سلَّمت فلم يرد على السلام ، وأعرض عنى فأتيته عن يمينه فأعرض عنى ، فأنيته عن يمينه فأعرض عنى ، فأنيته عن يَساره فأعرض عنى ، فأتيته من قِبَل وجهه فقلت : يارسول الله إن الرب عز وجل ليُلتَرَضَّى فيرضى ، فارض عنى ، رضى الله عندك . قال : « قد رضيت ُ » .

#### وفد بني عقِيل بن كعب

ذكر الواقدى : أنهم قدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقطعهم العَقِيق ــ عَقِيل ــ وهي أرض فيها نخيل وعيون .

وكتب بذلك كتابا: « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ماأعطَى محمد رسول الله رَبيعاً ومُطرفاً وأنساً ، أعطاهم العَقيق ، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ، ولم يعطهم حقًا لمسلم » .

فكان الكتاب في يد مطرف.

قال : وقدم عليه أيضا َلقِيط بن عامر بن المنتفِق بن عامر بن عقيل ، وهو أبو رَزِين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه .

وقد قدَّمنا قدومَه وقصته وحديثه بطوله ولله الحمد والمنة .

#### وفد بنی قشیر بن کعب

وذلك قبل حجة الوداع ، وقبل حنين ، فذكر فيهم قُرَّة بن هُبَيرة بن [ عامر ابن ] ابن [ الله عليه وسلم وكساه برداً ،

<sup>(</sup>١) الأصل: لأضرب.

وأمره أن بلي صدقات قومه ، فقال قرة حين رجم :

حباها رسولُ الله إذ نزلت به وأمْكَمْهِا من نائل غير مُنفَدِ فأضعت بروض الخضر وهي حَثيثة وقيد أنجعت حاجاتها من محمد عليها فتَى لا بُرْدف الذمُّ رحلَه يروّى لأمر العاجز المستردد (١) وفـــــد بني البِـَكاَّء

ذكر أنهم قدموا سنة تسع ، وأنهم كانوا ثلاثين رجلا ؛ فيهم معاوية بن ثور بن [معاوية بن [(٢) عبـادة بن البـكاَّء ، وهو يومـئذ ابن مائة سنة ، ومعــه ابن له يقال له بشر ، فقال : يارسول الله إلى أتبرُّك بمِّسك ، وقد كبرتُ وابني هذا بَرُّ بي فامسح وجهه .

فسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعطاه أعنزاً عُفراً ، وبرَّك عليهن فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولاسَنة .

وقال محمد بن بشر بن معاوية في ذلك :

وأبي الذي مسَح الرسولُ برأسه ودعـاً له بالخـــير والبركات عُفُرا نَواحـلَ لَسْنَ بِالْحَيَّاتُ(٢) وعليه منّى ما حييتُ صَلاً ل

ELL YEAR BULL

يُمْلَأُنَّ وَفَدَ الْحِيِّ كُلَّ عَشيــة بُوركن من مَنْح وبورك مانحاً

<sup>(</sup>١) في الإصابة : تروك لأمر العاحز .

<sup>(</sup>٢) من الإصابة.

<sup>(</sup>٣) الحيات:

#### وفدكنانة

روى الواقدى بأسانيده: أن واثلة بن الأَسْقع اللَّيثى قدم على رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه وأخبرهم عن عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك ،فصلى معه الصبح ثم رجع إلى قومه ، فدعاهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال أبوه : والله لا أَحملك أبداً .

وسمعت أخته كلامَه فأسلمت ، وجهّرته حتى سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهو راكب على بمير لكعب بن تُجْرة .

وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى أكيدر دُومة ، فلما رجعو ا عرض واثلة على كعب بن مُجْرة ما كان شارَطه عليه من سهمه من الغنيمة ، فقال له كعب : إنما حَلْتُكُ لله عز وجل .

# وفد أَشْجَع

ذكر الواقدى: أنهم قديموا عام الخندق وهمائة رجل، ورئيسهم مسمودىن رُخَيْلة، فنزلوا شِمْب سَلْع.

غرج إليهم رسول الله وأمر لهم بأحمال التمر . ويقال : بل قدموا بعد مافرغ من بنى قريظة ، وكانوا سَبعمائة رجل ، فوادَعهم ورجعوا ، ثم أسلموا بعد ذلك .

#### وفد باهلة

قدِم رئيسهم مُطَرف بنالـكاهن بعد الفتحفاسلم ، وأخذ لقومه أمانا وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام . كتبه عثمان بن عفان رضى الله عنه .

# وفدبنى سُلَم

قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بنى سليم يقال له قيس بن نُشبة ، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله ، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم .

ورجع إلى قومه من بنى سليم فقال: قد سمعتُ تَرْجَمَة الروم وهَيْنَمَة فارس وأشعار العربوكهانة الكهان وكلام مَقَاول خِمْير، فما يشبه كلامُ محمد شيئا من كلامهم، فأطيعونى وخذوا بنصيبكم منه.

فلما كان عام الفتح خرجت بنو سُكَيم فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقَديد وهم سبعمائة . ويقال : كانوا ألفا ، وفيهم العباس بن مر داس وجماعة من أعيامهم ، فأسلموا وقالوا: أجعلنا في مقدمتك ، واجعل لواءناأ حمر وشعارنا مُقدّما . فقعل ذلك مهم فشهدوامعه الفتح والطائف وحنينا .

وقد كان راشد بن عبد ربه السُّلمي يعبد صماً ، فرآه يوما وتُعَلّمان يبولان عليه فقال : أربُّ يَبُولُ الثعلبان برأسه لقد ذَلَّ من بالتُّ عليه الثَّعالبُ !

ثم شد عليه وسلم فأسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مااسمك ؟ قال : غاوى بن عبد العرسى . فقال : بل أنت راشد بن عبد ربة . وأقطعه موضعا يقال له رُهَاط فيه عين تجرى يقال له أنت راشد بن عبد ربة . وأقطعه موضعا يقال له رُهَاط فيه عين تجرى يقال له على قومه وشهد الفتح لها عين الرسول ، وقال : هو خير بنى سليم . وعقد له على قومه وشهد الفتح وما بعدها .

#### وفد بنی هلال بن عامر

ذكر فى وفدهم: عبد عوف بن أُصْرَم ، فأسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، و قبيصَة بن تُحَارِق الذي له حديث في الصدقات .

وذ كر فى وفد بنى هلال زياد بن عبد الله بن مالك بن بُجَـير بن الهدّم بن رُوَيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر ، فلما دخل المدينـة يمَّم منزل خالته ميمونة بنت الحارث ، فدخل عليها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله رآه فغضب ورجع . فقالت :

يارسول الله إنه ابن أختى . فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد ، فصلى الظهر ثم أدنى زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حدرها على طرف أنفه ، فكانت بنو هلال تقول : مازلنا نتمر ف البَركة في وجه زياد .

وقال الشاعر لعلى بن زياد:

یابن الذی مسح الرسول برأسه و دعا له بالخیر عند المسجد ا اعنی زیاداً لا أرید سواه من عابر أو مُنهم أومُنجد مازال ذاك النور فی عر نینه حتی تبواً بیته فی مُلْحَد (۱) وفد بنی بكر بن وائل

ذكر الواقدى: أنهم لما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قُسّ بن ساعدة ؛ فقال: ليس ذاك منكم ، ذاك رجل من إياد تحنَّف في الجاهلية ، فوافي عُكَا ظ والناس مجتمعون ، فكلَّمهم بكلامه الذي حُفظ عنه .

قال ؛ وكان فى الوفد بَشير بن الخصاصِيَة ، وعبد الله بن مَرْ ثَد وحسان بنخُوط. فقال رجل من ولد حسان :

> أناابنُ حسَّانِ بنخُوطوأ بى رسولُ بَكْرَكُلْهَا إلى النبى وفد ت**َغْلب**

ذكر أنهم كانوا ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى عليهم صُلُب الذهب، فنزلوا دار رَمْلة بنت الحارث.

فصالح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النصارى على أن لا يَعَنَّبغوا أولادهم في النصرانية وأجازَ المسلمين منهم

<sup>(</sup>١) الملحد: القبر.

# وفادات أهل البمين وفد تجييب

ذكر الواقدى: أنهم قدموا سنة تسع ، وأنهم كانوا ثلاثة عشر رجلا ، فأجازهم أكثر مما أجاز غيرهم وأن غلاما منهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماحاجتك ؟ فقال : يا رسول الله ادع الله ينفر لى ويرحمنى ويجمل غِنائ فى قلبى .

فقال : « اللهم اغفر له وارحمه ، واجعل غناه فى قلبه » فـكان بعــد ذلك من أزهد النــاس .

#### وفد خُو ْلان

ذكر أنهم كانوا عشرة ، وأنهم قدموا في شعبان سنة عشر .

وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنصنمهم الذى كان يقال له عم أنس<sup>(۱)</sup>، فقالوا أُبْدَلنا به خَيراً منه ولو قد رجعنا لهدمناه .

وتعلَّمُوا القرآن والشّنن ، فلما رجعوا هدموا الصنم ، وأحلُّوا ما أحل الله وحرَّموا ماحرم الله .

#### وفد جُعْنِي

ذكر أنهم كانوا يحرمون أكل القلب ، فلما أسلم وفدهم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل القلب، وأمر به فشوى وناوله رئيسَهم وقال : لا يتم عليم أيمانُكم حتى تأكلوه. فأخذه ويده تُرْعد فأكله وقال :

على أنى أكلت القلب كُرْهاً وتُرْعِـــد حينَ مَسَّتْه بَنانِي

<sup>(</sup>١) في القاموس. عميانس. بضم العين وسكون الميم والنون المكسورة.

# فصـــل (۱) في قدوم وفد الأزد على رسول الله وَاللَّهِ

ذكر أبو نعيم فى كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المدينى ، من حديث أحمد بن أبى الحوارى ، قال سمعت أبا سلمان الدار ابى قال: حدثنى عَلقمة بن يَزيد بن سُويد الأَّزْدى قال : حدثنى أبى ، عن جدى ، عن سُويد بن الحارث ، قال : وفدتُ سابع سبعة من قومى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاما دخلنا عليه وكاناه فأعجبه مارأى من سُمتنا وزينا فقال : ما أنتم ؟ قلنا مؤمنون .

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إن لكل قول حقيقة ، فما حقيقة ولكم وإيمانكم ».

قلنا: خمس عشرة خصلة ؛ خمس منها أمرَ ثنا بها رُسلك أن نؤمن بها ، وخمس أمرتنا أن نعمل بها ، إلا أن تكره منها شيئا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما الخمسة التي أمر أسكم مهما رسلي أن تؤمنوا بها؟ » .

قلنا: أمرَيُّنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.

قال: « وما الخمسة التي أمرتُكم أن تعملوا بها؟ » قلنا: أمر تَنا أن نقول: لا إله إلا الله ، ونقيم الصلاة ، ونؤتى الزكاة ، ونصوم رمضان ، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا.

<sup>(</sup>١) سقط من ات.

الرَّخاء ، والصبر عند البلاء ، والرضى بمرّ القضاء ، والصدق في مواطن اللقاء ، وترك الشمانة بالأعداء .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حُـكاء عُلَماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » .

ثم قال: « وأنا أزيدكم خمسا، فيتم ُ لكم عشرون خصلة . إن كنتم كما تقولون، فلا تجمعوا مالا تأكلون ، ولا تَبْنوا مالا تَسْكنون ، ولا تَنافسوا في شيء أنتم عنه غداً تَزُولون ، واتقوا الله الذي إليه تُرجعون وعليه تُعْرضون ، وارغبوا فيما عليه تَقَدَّمون ، وفيه تَخْلدون » .

فأنصرف القوم من عند رسول الله صالى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعلوا بها .

ثم ذكر:

## و فد كندة

وأنهم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم الأشعث بن قيس، وأنه أجازهم بعشر أواق وأجاز الأشعث ثنتي عشرة أوقية . وقد تقدم .

## وفد الصَّدِف

قدِمُوا في بضعة عشر راكبا ، فصادفُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ، فجلسُوا ولم يسلِّمُوا ، فقال : « أمسْلمُونَ أَنْتُم ؟ » قالوا : نعم . قال : « فهلا سَأَمْتُم ؟ » .

فقاموا قياما فقالوا: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليكم السلام، اجلسوا». فجاسوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات.

## وفد خُشَين

قال : وقدم أبو ثعلبة الخَشَنيّ ورسول الله يتجَّهز إلى خيبر ، فشهد معه خيبر ، ثم قدم بعد ذلك بضعة عشر رجلا منهم فأسلموا .

\* \* \*

ثم ذكر وفد بنى سعد هُذَيم و َبلَى وبَهْر اء وبنى عُذْرة وسَلامان وجُهينة وبنى كلب والجرامين . وقد تقدم حديث عمر و بن سلمة الجرامي في صحيح البخاري .

وذكر: وفد الأزد ووفد غسّان والحارث بن كعب وَهَمْدان وسعد العشيرة وعَبْس ، ووفد الداربين والرَّهاووين وبنى غامد والنَّخْع و تَجِيلة وخَثْم ، وحضرموت وذكر فيهم وائل بن حُجْر ، وذكر فيهم الملوك الأربعة جَمْداً ونِحْوَساً ومِشْرَحاً وأَبْضَعة . وقد ورد في مسند أحمد كُفْنُهم مع أختهم العَمَرَّدة (١) ، وتكلم الواقدى فيهم كلاما فيه طول .

وذكر وفد أزْد عُمَان وغافِق وبارِق ودَوْس و تُمَالة والجدار وأسلم وجُذام ومَهرة وحِّمير ونَجْران وجَيْشان. وبَسْط الـكلام على هذه القبائل يطول جدا ، وقد قدمنا بعض مايتعلق بذلك . وفيما أوردناه كفاية والله أعلم .

\*\* \*

نم قال الواقدى :

# وافد السِّباَع

حدثنى شُعيب بن عبدادة ، عن المطَّاب بن عبد الله بن حَنْطب ، قال : بَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه فعوى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا وافدُ السباع إليكم فإن أحببتم أن (١) الأصل : مع أخبهم الغمر . وما أنبته عن القاموس . باب السين .

تفرضوا له شيئا لا يَعَدُوه إلى غيره، وإن أحببتم تركتموه وتحذَّرْتُم منه، فما أخذ فهو رزقه».

قالوا: يارسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء. فأومأ إليسه النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه الثلاث: أي خالِسْهم. فولَّى وله عَسَلَان (١).

وهذا مرسل من هذا الوجه .

ويشبه هذا الذئب الذئب الذئب الذي ذكر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ، أنبأنا القاسم بن الفضل الحدّ الي (٢) ، عن أبي تَضرة ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : عدّا الذئب على شاة فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه ، فقال : ياجبا ذئب مُقع على ذنبه بكلمني كلام الإنس!

فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؛ محمد رسول الله صلى الله عليــ وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ماقد سبق .

قال: فأقبل الراعى يسوق غنمه حتى دخل المدينة ، فزواها إلى زاوية من زواياها ، ثم أتى رسول َ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودى: الصلاة جامعة ، ثم خرج فقال للا عرابى: أخبر هم . فأخبر هم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صدّق والذى نفس محمد بيده ، لا تقوم الساعة حتى تـكلّم السباع الإنس وتـكلم الرجل عَذبهُ سَوطه وشِر اك نعله ، وتخبره فخذُه بما أحدَث أهلُه بعدَه » .

وقد رواه الترمذي عن سفيان بن وكيم بن الجراح ، عن أبيسه ، عن القاسم بن الفضل به ، وقال : حسن غريب صحيح ، لانعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو

<sup>. (</sup>١) العسلان : الاضطراب في العدو وهز الرأس .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى محلة بالبصيرة نزلها بطن من الأزد يقال لهم حدان . اللباب ١ / ٢٨٤ .

ثفة مأمون عنــد أهل الحديث وثَّقه يحيى وابن مهــدى .

قلت : وقد رواه الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو الىمان ، أنبأنا شعيب هو ابن أبي حمزة ، حدثني عبد الله بن أبي الحسين ، حدثني مهران أن أبا سعيد الخدري حـدُّثه ، فذكر هذه القصة بطولها بأبسط من هذا السياق.

ثم رواه أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، حدثنا شَهْر ، قال : وحدَّث أبو سعيد . فذكره .

وهذا السياق أشبه والله أعلم . وهو إسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه .

#### فص\_\_\_ل

وقد تقدم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة (١).

وقد تقصينا الـكلام في ذلك أيضا عند قوله تعـالي في سورة الأحقاف: « وإذ صَرَفْنَا إليك تَفراً من الجن يستمعون القرآن » فذكرنا ماورد من الأحاديث في ذلك والآثار ، وأوردنا حديث سُواد بن قارب الذي كان كاهنا فأسلم . وما رواه عن رئيــه الذي كان يأتيه بالخبر حين أسلم [ الرئي (٢)] حين قال له:

> عجبتُ للحن وأنجاسه\_ا وشَـــــــدُّها العِيسَ بأحلاميها واشمُ بعينيك إلى راسهــــــا

وشَدِّها العيسَ بأفتا بهــــــــا ليس قُدَامها كَأَذَنَامِا

(٢) مِن ا

تُهُوى إلى مـكة تبغي الهـدَى ما مؤمنو الجن كأرجابيهـــــا فانهض إلى الصُّفُّوة من هاشم ثم قوله:

> عجبتُ للجــن وتَطَلَّابهــا تهوى إلى مكة تَبغى الهـدَى

<sup>(</sup>١) سبق ذلك في الجزء الأول ٣٤٤.

فانهض إلى الصَّفوة من هاشم واسمُ بعينيك إلى بابهــــا ثم قوله :

عجبتُ للجن وتخبارها وشَـــدُّها الهِيسَ بأكوارها تَهُوى إلى مَـكة تبغى الهَـدَى ليس ذوو الشرِّ كأخيـــارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككفارها وهذا وأمثاله مما يدل على تـكرار وفود الجن إلى مكة . وقد قررنا ذلك هنالك بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .

#### \* \* \*

وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقى هاهنا حــديثا غريباً جــداً ، بل منــكراً أو موضوعا ، ولــكن تَخْرَجَه عزيز أحببنا أن نورده كا أورده . والعجب منه .

فإنه قال فى دلائل النبوة: باب قدوم هامة بن الميثم بن لاقيس بن إبليس على النبى صلى الله على النبى صلى الله على النبى صلى الله عليه وسلم وإسلامه .

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلَوى رحمه الله ، أنبأنا أبو نصر محمد ابن حَمْدویه بن سهل القاری المروزی ، حدثنا عبد الله بن حماد الآملی ، حدثنا محمد بن أبی مَمْشر ، أخبرنی أبی ، عن نافع عن ابن عمر ، قال قال عمر رضی الله عنه : بینا نحن قعود مع النبی صلی الله علیه وسلم علی جبل من جبال تهامة إذ أقبل شیخ بیده عصا، فسلم علی الله علیه وسلم فرد تم قال : « نغمة حن و غَمْفتهم من أنت » قال : أنا هامة بن الهیثم بن لاقیس بن إبلیس .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « فما بينك و بين إبليس إلا أبوان ، فَكُم أَتَى لك من الدهر؟ » قال : قد أفنيتُ الدنيا عرَها إلا قليلا ، ليالى قَتْل قابيلُ هابيل كنت غلاما ابن أعوام ، أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بئس عمل الشيخ المتوسّم ، والشاب المتلوّم » .

قال: ذَرْنَى مِن التَّرداد، إلى تائب إلى الله عز وجل، إلى كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكانى وقال: لا جرم إلى على ذلك من النادمين ، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين .

قال: قات ، يانوح إلى كنت بمن اشترك فى دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم ، فهل تجد لى عندك توبة ؟ قال: ياهام هُمَّ بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة ، إنى قرأت فيما أنزل الله على أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغُ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه ، قم فتوضأ واسجد لله سجدتين .

قال ففعلت من ساعتی ما أمرنی به . فنادانی : ارفع رأسك ، فقد نزلت توبتُك من الساء . فخررت لله ساجداً .

قال: وكنت مع هود فى مسجده مع من آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتبه على دعوته على دعوته على ذلك من النادمين ، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين .

قال: وكنت مع صالح فى مسجده مع من آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكانى وقال: أنا على ذلك من النادمين ، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين .

وكنت أزور يعقوب وكنت مع يوسف فى المكان الأمين ، وكنت ألقى إلياس فى المكان الأمين ، وكنت ألقى إلياس فى الأودية وأنا ألقاه الآن .

و إنى لقيت موسى بن عمران فعلَّمني من التوراة ، وقال : إن لقيتَ عيسي ابن مريم

فأقرأنه منى السلام . و إنى لقيت عيسى ابن مريم فأقرأته عن موسى السلام ، و إن عيسى قال : إن لقيت محمداً صلى الله عليه وسلم فأقرئه منى السلام .

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه فبكى ثم قال : وعلى عيسى السلام مادامت الدنيا ، وعليك السلام ياهام بأدائك الأمانة .

قال: يارسول الله افعل بى ما فعل موسى ، إنه علمنى من التوراة. قال: فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كوِّرت ، والمعوذتين ، وقل هو الله أحد، وقال : « ارفع إلينا حاجتك ياهامة ، ولا تدَع زيارتنا » .

قال عمر : فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعد إلينا ، فلا ندرى الآن أحى ﴿

ثم قال البيهق : ابن أبي مَعْشَر هـذا قد روى عنـه الـكبار إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه .

وقد روى هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى منه. والله أعلم (١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ظاهر الوضع والاختلاق ، وقد أشار إلى وضعه ابن الجوزى في مقدمة كتابه ه الوفا في أخبار الصطفى .

## سنة عشر من الهجرة

# باب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلمخالد بن الوليد

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدً بن الوايد في شهر ربيع الآخر أو جمادي الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنَجْران.

وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثًا ، فإن استجابوا فاقبل منهم ، وإن لم يفعلوا فقارِتْلُهم .

فخرج خالد حتى قدم عليهم ، فبعث الرُّ كُبان يَضْر بون في كل وَجه ويَدْعون إلى الإسلام ويقولون : أيها الناس أسلموا تَسْلموا

فأسلم الناس ودخلوا فيما دُعوا إليه ، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، كما أمره رسول الله إن هم أسلموا ولم يقاتلوا .

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم لحمد النبى رسول الله من خالد بن الوليد . السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد يارسول الله صلى الله عليك ، فإنك بعثمتنى إلى بنى الحارث بن كعب ، وأمرتنى إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم مَعالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم .

وإنى قدمتُ عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كاأمرنى رسول الله ، وبعثت فيهم رُ كُبانا [قالوا : ] (١) يابنى الحارث أسلموا تَسْلموا .فأسلَموا ولم يقاتِلوا ،وأنا مقيم

<sup>(</sup>١) من ابن هشام .

بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عمانهاهم الله عنه ، وأعلَّمهم مَعالم الإسلام وسنة النبى صلى الله عليه وسلم، حتى يكتب إلى وسول صلى الله عليه وسلم . والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته .

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى رسول الله إلى خالد بن الوايد . سلام عليك ، فإنى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فإن كتابك جاءنى مع رسولك يخبر أن بنى الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن قد هَداهم الله بهداه ، فَبَشَّرهم وأَنْذرهم وأَقْبل ، وليُقبل معك وفدُهم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

\* \* \*

فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كعب ؟ منهم قيس بن الحصين ذو النُصَّة ، ويزيد بن عبد المدان ، ويزيد بن المحجَّل ، وعبد الله بن قُرَاد الزِّيادي ، وشَدَّاد بن عبيد الله القَناني ، وعمرو بن عبدالله الضِّبابي .

فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم . قال : من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهيند ؟

قيل يا رسول الله: هؤلاء بنو<sup>(۱)</sup> الحارث بن كعب ، فلما وقفوا على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله . فقال رسول الله عليه وسلم: « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » .

ثم قال : « أنتم الذين إذا زُجروا استَقْدَموا » فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثانية ثم الثالثة فلم يراجعه منهم أحد .

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ؤلاء رجال بني الحارث.

ثم أعادها الرابعة . قال يزيد بن عبد المَدَان : نعم يارسول الله ، نحن الذين إذا زُجِروا استَقْدَموا ، قالها أربع مرات .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لو أن خالداً لم يكتب إلى أنكم أسامتم ولم تقاتِلوا لألقيتُ رءوسكم تحت أقدامكم » .

فقال يزيد بن عبد المدَّان : أماً والله ما حَمِدْناك ولا حمدنا خالدا ('` . قال : فَمَن حَمَدَتُم؟ قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدقتم .

قالوا: كنا نَعْلُب مَن قاتلنا يارسول الله ، أنا كنا نجتمع ولا نتفرَّق ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : « صدقتم » ثم أمَّر عليهم قيسَ بن الحصَين .

قال ابن إسحاق : ثم رجعوا إلى قومهم في بقية شوال أو في صَدْر ذي القعدة .

قال: ثم بعَث إليهم بعد أن ولَّى وفدُهم عمرَ و بن حزم ليفقههم في الدين ويعلِّمهم الشّغة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم ، وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده وأمَره أمره .

ثم أورده ابن إسحاق . وقد قدمناه فى وفد ملوك حمير من طريق البيهتى ، وقد رواه النسائى نظير ماساقه محمد بن إسحاق بغير إسناد .

<sup>(</sup>١) زاد في 1: ولكن . وليست في ابن هشام .

# بعث رسول الله وَيُطَلِّقُوالأمراء إلى أهل اليمن قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل

قال البخارى : باب بَمْث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع .

حدثنا موسى ، حدثنا أبو عَوانة ، حدثنا عبد الملك ، عن أبى بُرْدة ، قال : بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى البي عال : وبعث كلَّ واحد منهما على فخلاف . قال : والىمن مخلافان .

ثم قال : ﴿ يَسِّرا وَلا تُعسِّرا وِيشِّرا وِلا تَنفِّرا ﴾ وفي رواية : وتَطاوعاً ولا تَختلفًا .

وانطلق كل واحد منهما إلى عمله .

ثم نزل . فقال : ياعبـد الله كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوَّقه (٣) تفوُّقاً . قال : فكيف تقرأ أنت يامعاذ ؟ قال : أنام أولَ الليل فأقوم وقد قَضيت جُزئى من النوم ،

<sup>(</sup>١) من البخاري ٢ / ٢٦١

<sup>(</sup>۲) أيم : قال القسطلاني : أن مسلم معني شيء ، فأصله أي ما . وأي استفهاميــة وما يمعني شيء ، فخذف الألف تخفيفا . إرشاد الساري ٦ / ٤١٨ . (٣) أنفوقه : أقرأه شيئا بعد شيء .

فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسبُ نَوْمتي كما أحتسبُ قَوْمتي .

أنفرد به البخارى دون مسلم من هذا الوجه .

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق ، حدثنا خالد ، عن الشَّيبانى، عن سعيد بن أبى بُرْدة ، عن أبيه ، عن أبي موسى الأشعرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المين فسأله عن أَشْرِبة تُصنع بها ، فقال : ماهى ؟ قال : البِتْع والمِزْر . فقلت لأبي برُدة : ما البِتْع ؟ قال : تَبيل العسل ، والمِزْر نبيل الشعير . فقال : « كل مُسْكر حرام » .

ورواه جریر وعبد الواحد ، عن الشَّیبانی ، عن أبی بُر دة . ورواه مسلم من حدیث سعید بن أبی بردة .

وقال البخارى: حدثنا حِبّان ، أخبرنا عبد الله ، عن زكريا بن أبى إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفى ، عن أبى مَعْبَد مَولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمساذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتى قوماً أهل كتاب ، فإذ جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، واتق دعوة المظاهر فإنه على فقرائهم ، واتق دعوة المظاهر فإنه ليس بينها وبين الله حِجَاب » .

وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق متعددة .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنى راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد [ السَّكُونِي (١) ]، عن معاذ بن جبل، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله (١) ليست في ا

عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى تحت راحلته ، فلما فرَغ قال: يامعاذ إنك عسى ألا تُلقانى بعدَ على هـذا ، ولعلك أن تمرّ بمسجدى هذا وقبرى .

فبكي معاذ خَشمًا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال : « إن أَوْلَى الناس بى المَتَّقُون مَن كانوا وحيث كانوا وحيث كانوا » .

ثم رواه عن أبى اليمان ، عن صفو ان بن عمــرو ، عن راشــد بن سمد ، عن عاصم بن حميد السَّــكُونى ؛ أن معاذا لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله يمشى تحت راحاته ؛ فلما فرغ قال : « يامعاذ إنك عسى ألا تَلْقانى بعد عامى هذا ، ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقَبرى » .

فبكى معاذ خَشمًا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا تَبْك يامعــاذ ، البكاء أوان ، البكاء من الشيطان » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان ، حدثنا أبو زياد يحيى بن عبيد الغَسَّانى ، عن يزيد بن قُطَيب ، عن معاذ أنه كان يقول : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : « لعلك أن تمر بقبرى ومسجدى ، فقد بعثنك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين ؛ فقاتل بمن أطاعك منهم مَن عصاك ، ثم يَفيئون إلى الإسلام ، حتى تبادر المرأة زوجَها والولد والدَه والأحُ أخاه ، فانزل بين الحيَّين السَّكُون والسَّكاسِك » .

وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذاً رضى الله عنــ لا يجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ؛ وكذلك وقع ، فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع ، صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ؛ وكذلك وقع ، فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع ،

ثم كانت وفاته عليه السلام بعد أحد وثمانين يوما من يوم الحج الأكبر. و مع عد

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ، عن الأعش ، عن أبي ظَبيان، عن معاذ ، أنه لما رجع من اليمن قال: يارسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك ؟ قال: « لو كنت آمر مشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .

وقد رواه أحمد عن ابن نُمير ، عن الأعش ، سمعت أبا ظَبْياَن يحدِّث عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن جبل ، قال : أقبل معاذ من المين فقال : يارسول الله إنى رأيت رجالا . فذكر معناه .

فقد دار على رجل مُنهَم، ومثله لا يُحتج به، ولا سيًا وقد خالفه غيره ممن بعتد به، فقالوا: لما قدم معاذ من الشام كذلك. رواه أحمد

وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدى، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن شَهر بن حَوْشب ، عن معاذ بن جبل ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » .

وقال أحمد: حدثنا وكيم ، حدثنا سفيان ،عن حبيب بن أبى ثابت ،عن ميمون بن أبى شبيب، عن معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « يامعاذ أتبع السيئة الحسنة تَمْحُها ، وخا إق الناس بخلق حسن » .

قال وكيم : وجدته في كتابي عن أبي ذر ، وهو السماع الأول . وقال سفيان مرةً عن معاذ .

ثم قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، عن ليث ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن معاذ ، أنه قال : واتق الله

حيثًا كنت . قال: زِدْنى. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحمًا . قال: زدنى . قال: خا ِلق الناس بخلق حسن » .

وقدرواه الترمذى فى جامعه عن محمود بن غَيْلان ، عن وكيع ، عن سفيان الثَّورى به وقال : حسن .

قال شيخنا في الأطراف : وتا بَعه فُضَيل بن سليمان ، عن ليث بن أبى سليم، عن الأعشى عن حبيب به .

وقال أحمد: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير الحصرَى ، عن معاذ بن جبل ، قال : أوصابى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كمات قال : « لا تشرك بالله شيئا وإن تُعتلت وحُرقت ، ولا تَعَقَنَّ [ والديك] وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك ، ولا تتركن صلاةً مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاةً مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمراً فإنه رأس كل فاحشة ، وإباك والمعصية فإن بالمعصية يَحل سَخطُ الله ، وإباك والفر ارمن الزَّحف وإن هَلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت ، وأنفق على عيالك من طواك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدباً ، وأحبهم في الله عز وجل » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا تقيّة ، عن السّرى بن يَنْعَم ، عن شُريح، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى العمن ،قال: 
﴿ إِياكَ والتَّنْعَمْ فَإِنْ عِبَادَ الله ليسوا بالمتنَّمَّمين » .

\* \* \*

وقال أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي تُمُحدثنا أبو بكر \_ يعني ابن عَيَّاش \_ حدثنا عاصم ، عن أبي وائل ، عن معاذ ، قال : بعثني رسول الله صلى الله وسلم إلى الهين ،

وأمرنى أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عِدْله من المعاَ فِر ، وأمرى أن آخذ من كل أربعين بقرة مُسنةً ، ومن كل ثلاثين بقرة تَدِيعا حَوْليا ، وأمرى فيا سَقت السهام المُشر وما سُقى بالدَّوالى نصفُ العشر » .

وقد رواه أبو داود من حديث أبى معاوية ، والنسائي من حديث محمد بن إسحاف عن الأعمش كذلك .

وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق ، عن الأعش ، عن أبى وائل ، عن مسروق، عن معاذ به .

وقال أحمد: حدثنا معاوية ، عن عرو وهارون بن معروف ، قلا: حدثنا عبد الله ابن وهب ، عن حَيْوة ، عن يز يد بن أبى حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ، أن معاذاً قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصد ق (١) أهل المين ، فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً . قل هارون: والتبيع: الجَذَع أو الجَدَعة \_ ومن كل أربعين مُسِنة .

فعرَ ضوا على أن آخـذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيتُ ذلك ، وقلت لهم :أسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

فقد مت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أخذ من كل ثلاثين تبيعاً ، ومن المانين كل أربعين مُسنة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبمين مُسنة و تبيعا ، ومن الثانين مُسنّة بن ، ومن العشرة وما تتبيعا ، ومن العشرة وما تتبيعا ، ومن العشر ومائة ثلاث مُسنّات أو أربعة أتباع .

· قال : وأمرنى رسـول الله صلى الله عليه وسلم ألا آحــذ في بين ذلك شيئا (١) أصدق : أجم صدقاتهم .

إلا أن ببلغ مُسلَّةً أو جَذعًا . وزعم أن الأُوقاص(١) لإفريضة فيها .

\* \* \*

وهذا من أفراد أحمد ، وفيه دلالة على أنه قدِم بعد مَصيره إلى النمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والصحيــج أنه لم يرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما تقدم في الحديث .

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن أبى بن كعب بن مالك، قال : كان معاذ بن جبل شابا جميلا سَمْحا من خير شباب قومه، لا يُسأل شيئا إلا أعظاه، حتى كان عليه دَين أغلق ماله، فكلم رسول الله فى أن يكلم غرماء فقعل، فلم بضعوا له شيئا، فلو تُرك لأحد بكلام أحد لتُرك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال : فدعاً ورسول الله فلم َيْبرح أن باع ماله وقسَمه بين غرمائه . قال : فقام معاذ ولا مال له .

قال: فلما حجَّ رسول الله بعث معاذاً إلى اليمن، قال: فكان أول من تَجر في هذا المال معاذ .

قال : فقدم على أبى بكر الصديق من اليمن وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر فقال : هل لك أن تطيعنى فتدفع هذا المال إلى أبى بكر، فإن أعطاكه فاقبله ؟ قال : فقال معاذ : لن (٢) أدفعه إليه، وإنما بعثنى رسول الله ليَجْبُرنى .

فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبى بكر ، فقال : أرسلُ إلى هذا الرجل فحله منه ودَعُ له . فقال أبو بكر : ما كنت لأفعل ، إنما بَعثه رسولُ الله ليَجْبُره، فلست آخذ منه شعثًا .

<sup>(</sup>١) الأوقاس: أَبْابِين الفريضتين في الزكاة . (٢) الأصل: لم .

قال : فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر فقال : ماأراني إلا فاعلَ الذي قلت ، إنى رأيتني البارحة في النوم ـ فيما يحسب عبد الرزاق قال ـ أُجرُ إلى النار وأنت آخذ محُجْزَني (١).

قال: فاطلق إلى أبى بكر بكل شىء جاء به ، حتى جاءه بسَوطه وحَلف له أنه لم يكتمه شيئًا . قال فقال أبو بكر رضى الله عنه : هو لك لا آخذ منه شيئًا .

وقد رواه أبو ثَور ، عن مَعْمر ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، فذكره إلا أنه قال : حتى إذاكان عام فتح مكة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائفة من الىمن أميراً ، فمكث حتى قُبض رسول الله ، ثم قدِم فى خلافة أبى بكر وخرج إلى الشام .

قال البيهق : وقد قدَّ منا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الستخلفه بمكة مع عَتَّاب ابن أُسَيد ليملِّم أهلَها ، وأنه شهد غزوة تبوك ؛ فالأشبه أن بَعْثُهُ إلى النمِن كان بعدذلك. والله أعلم .

ثم ذكر البيهق لقصة مَنام معاذ شاهداً من طريق الأعمش ، عن أبى واثل ، عن عبد الله ، وأنه كان من جملة ماجاء به عبيدفأنى بهم أبا بكر ، فلما ردَّ الجميع عليه رجم بهم ثم قام يصلى فقاموا كلهم يصلون معه . فلما انصرف قال : لمن صليتم ؟ قالوا : لله . قال : فأنتم له عتقاء . فأعتقهم .

#### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بنجمفر ، حدثنا شعبة ، عن أبى عَون ، عن الحارث ابن عمرو ابن أخى المفيرة بن شعبة ، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حَمْص ، عن معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم حين بعثه إلى الهين قال : كيف تصنع إن عَرض لك قضاه ؟ قال : أقضى بما في كتاب الله .

<sup>(</sup>١) الحجزة : معقد الإزار .

قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم · قال: فإن لم يكن في سُنة رسول الله ؟ قال: أجتهد وإنى لا آلُو .

قال : فضرب رسول الله صدرى ثم قال : « الحمد لله الذى وفَّق رسولَ رسولِ الله لله يرضى رسول الله » .

وقد رواه أحمد عن وَكيع ، عن عَفَّان ، عن شعبة بإسناده ولفظه .

وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث شعبة به ، وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي متصل .

وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه ، إلا أنه من طريق محمد بن سعد بن حسان \_ وهو المصلوب أحد السكذ ابين \_ عن عبادة بن نُسي (١) ، عن عبد الرحمن بن غُنم ، عن معاذ به نحوه .

وقد روى الإمام أحمد ، عن محمد بن جمفر ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن عمرو ابن أبى حكيم ، عن عبدالله بن بُرَيدة ، عن يحيى بن مَعمر ، عن أبى الأسود الله بلى قال : كان معاذ بالمين فارتفعوا إليه في يهودى مات وترك أخا مسلما .

فقال معاد : إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الإسلام يزيد ولا يُنقَص » فور مه .

ورواه أبو داود من حديث ابن برُيدة به .

وقد حُـكي هذا المذهب عن معاوية بن أبى سفيان وراويه (٢) يحيى بن معمر القاضى وطائفة من السلف ، وإليه ذهب إستحاق بن راهَويه .

وخالفهم الجمهور، وممهم الأئمة الأربعة وأصحابهم، محتجين بما ثبت في الصحيحين

<sup>(</sup>۱) هو عبادة بن نسى الكندى ، ناضى طبرية توفى سنة ۱۱۸ . تهذيب المهذيب ٥١٤/٥

<sup>(</sup>٢) غير 1: ورواه عن .

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم « لا يرثُ الكافرُ المسلمُ ولا المسلمُ الكافرُ ».

\* \* \*

والمقصود أن معاذاً رضى الله عنه كان قاضياً للنبي صلى الله عليه وسلم بالبمن وحاكماً في الحروب، ومصدِّقا إليه تُدفع الصدقات، كا دلَّ عليه حديثُ ابن عباس المتقدم.

وقد كان بارزاً للناس يصلّى بهم الصلوات الخمس ، كما قال البخارى : حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا شعبة ، عن حَبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جُبير ، عن عمرو بن ميمون ، أن معاذا لما قدم المين صلى بهم الصبح فقرأ : « واتخذ الله إبراهيم خَليلا » فقال رجل من القوم : لفد قَرَّت عين أمِّ إبراهيم !

انفرد به البخاري .

ثم قال البخارى :

# باب بَمْث رسول الله عَيَّالِيَّةِ على بن أبى طالب وخالد بن الوليد إلى البين قبل حجة الوداع

حدثنا أحمد بن عمّان ، حدثنا شُريح بن مَسْلمة ، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق ، سمعت البرّاء بن عازب قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى المين ، قال: ثم بعث عليّا بعد ذلك مكانه قال : مُر أصحاب خالد من شاء منهم أن يُعقِّب معك فليُعقِّب ، ومن شاء فليُقبل. فكنت فيمن عَقَّب معه . قال : فغنمت أو اقى ذات عَدد .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

ثم قال البخارى: حدثنامحد بن بشّار ، حدثنا روح بن عُبادة ، حدثناعلى بن سُويد ابن مَنْجوف ، عن عبد الله بن بُرَيدة ، عن أبيه ، قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس ، وكنت أبغض عليًا فأصبح وقد اغتسل ، فقلت خالد : ألا ترى إلى هذا ؟

فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتُ ذلك له فقال : « يا تُريدة تُبغض<sup>(۱)</sup> عليَّ ؟ » فقلت : نعم . فقال : « لا تبغضه فإن له فى الخمس أكثر من ذلك » .

انفرد به البخارى دون مسلم من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن سعيد، حدثنا عبد الجليل، قال: انتهيت إلى حَلقة فيها أبو مِجْلَز وا بنا بُريدة، فقال عبدالله بن بُريدة: حدَّثنى أبى بريدة قال: أبغضت عليًا بغضًا لم أبغضه أحدًا قط، قال: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بُغضه عليًا.

قال : فبمث ذلك الرجل على خيل ، فصحبتُه ما أصحبه إلا على بغضه عليًا . قال :

<sup>(</sup>١) البيخاري : أتبغض .

فأصبنا سَبْياً قال: فَكَتَب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمُّسه. قال: فبعث إلينا عليًا وفي السُّني وصيفة مِن أفضَل السَّبي.

قال: فخمس وقسَم فخرج ورأسه يَقْطُر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا ؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السّبي، فإنى قَسبت ُ وخَمَّست فصارت في الُخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل عليّ ووقعت ُ بها.

قال: فكتب الرجل إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم . فقلت: ابعثنى . فبعثنى مصدّقا . قال: فأمسك بدى والكتاب مصدّقا . قال: فأمسك بدى والكتاب فقال: « أَتُبغض عليًّا ؟ » قال: قلت: نعم . قال: « فلا تبغضه ، وإن كنت تحبّه فازدَدْ له حبًّا ، فو الذى نفس محمد ببده لنصيبُ آل على (١) في الخس أفضلُ من وصيفة » .

قال : فماكان من الناس أحدُ بعد قول النبي صلى الله عليــه وسلم أحبُّ إلى من على .

قال عبد الله بن بُريدة : فو الذي لا إله غيره ما بيني و بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بُرَيدة .

تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن عطية العقيه أبو صالح البصرى ، وثقّه ابن مَعين وابن حبّان . وقال البخارى : إنما يُتهم في الشيء .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنا أبآن بن صالح، عن عبد الله بن نيار الأسلمى ، عن خاله عمرو بن شَأْس الأسلمى ، وكان من أسحاب الحديبية ، قال : كنت مع على بن أبى طالب في خيله التى بهئة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فجفاً في على بعض الجفاء ، فوجدت في نفسي عليه .

<sup>(</sup>١) ت : آل محد .

فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينية وعند من لقيته ، فأقبلت بوماً ورسول الله جالس في المسجد ، فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلى حتى جلست إليه ، فلما جلست إليه قال : « إنه والله يا عمرو بن شأس لقد آذيتني » فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون! أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله . فقال : « من آدى عليًا فقد آذاني » .

وقد رواه البيهقي من وجه آخر ، عن ابن إسحاق ، عن أبانَ بن الفضل بن مَعْقل ابن سَعْقل ابن مَعْقل ابن سَعْقل ابن سِنان ، عن عبد الله بن نِياًر ، عن خاله عمرو بن شأس . فذكره بمعناه .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو إسحاق المزكّى ، حدثنا عبيدة بن أبى السَّفْر ، سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبى إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل المين يدعوهم إلى الإسلام .

قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على بن أبى طالب وأمَره أن يُقفِل خالداً، إلا رجلاكان عمن مع خالد فأحب أن يُعقِب مع على فليعقب معه.

قال البراء: فكنت فيمن عقب مع على ، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا ، ثم تقدم بنا فصلى بنا على ، ثم صفّنا صفا واحداً ، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت محمدان جميعا ، فكتب على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسه فقال : « السلام على حمدان السلام على حمدان » .

قال البيهقى : رواه البخارى مختصراً من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف .

وقال البيهق : أنبأنا أبو الحسين محمد بن الفصل القطّان ، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ، حدثنا إسماء بن أبى أويس ، حدثنى أحى ، عن سلمان بن بلال ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة ، عن عمته زينب بنت كعب بن عُجْرة ، عن أبى سعيد الخدرى ، أنه قال : بعث رسول الله على بن أبى طالب إلى المين .

قال أبو سعيد : فكنت فيمن خرج معه ، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها و تريح إبلنا \_ وكنا قد رأينا في إبلنا خَالا \_ فأنى علينا وقال : إنما لكم فيها منهم كما للمسلمين .

قال: فلما فرغ على وانطلَق من البمن راجعاً أمَّر علينا إنسانا ، وأسرع هو وأدرك الحجَّ ، فلما قَضى حجَّته قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ارجع إلى أصحابك حتى تَقْدُم عليهم » .

قال أبو سعيد : وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان على منعنَا إياه ففعل ، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد رُكبت ، ورأى أثر الركب قدَّم الذي أمَّره ولامَه .

فقلت : أما إنّ لله عَلَى قلد قدمتُ المدينة لأذكرنَ لرسول لله ولأخبرنه ما لقينا من الفيلظة والتضييق .

قال: فلما قدِمنا المدينة غدوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل ماكنت حلفت عليه ، فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآنى وقف معى ورحّب بى وساءلنى وساءلته . وقال : متى قدمت ؟ فقلت قدمت ، البارحة . فرجع معى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل وقال : هذا سعد بن مالك بن الشهيد . فقال : اثذن له .

فدخلت فحيّيت رسول الله وحيّاني ، وأفبل على وساءاني عن نفسي وأهلي وأخفى المسألة ، فقلت : يا رسول الله ما لقينا من على من العلظة وسوء الصُّحبة والتضييق .

فاتـاًد رسول الله على فحذى ، وكنت منه قريبا ، وقال : « ياسعد بن مالك بن الشهيد ، ضرب رسول الله على فحذى ، وكنت منه قريبا ، وقال : « ياسعد بن مالك بن الشهيد ، مَه بعض قولك لأخيك على " ، فوالله لقد علمتُ أنه أخشن في سبيل الله » . قال : فقلت في نفسى : ثـكلتك أمك سعد بن مالك ، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم ولا أدرى ؟! لا جرم والله لا أذ كره بسو ، أبداً سرا ولا علانية .

وهذا إسناد جيد على شرط النسائى ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة .

\* \* \*

وقد قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عبد الله بن أبي عمر ، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة قال : إنما وجَدَ جيشُ على بن طالب الذين كانوا معه باليمر ، لأنهم حين أقبلوا خلَّف عليهم رجلا وتعجَّل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: فعمد الرجل فكساكل رجل حُلّة ، فلما دنّوا خرج عليهم على يستقبلهم، فإذا عليهم الحلّل. قال على: يستقبلهم، فإذا عليهم الحلّل. قال على: ما هذا ؟ قالوا: كسانا فلان: قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تَقْدَم على رسول الله فيصنع ما شاء؟ فنزع الحلل منهم.

فلما قدموا على رسول الله اشتكوه لذلك ، وكانوا قد صالحُوا رسول الله ، وإيما بعث عليًا إلى جزِّية ، وضوعة .

قلت: هذا السياق أقرب من سياق البيهق.

وذلك أن عليًا سبقهم لأجل الحج وساق معــه هديًا وأهل بإهلال النبي

صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يمكث حَراما . وفى رواية البراء بن عازب أنه قال : له إنى سُقْت الهدمي وقرنت م .

والمقصود أن عليًا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إباهم استمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه ، وعلى معذور فيما فعل لكن اشتهر الحكلام فيه في الححيج ، فلذلك والله أعلم الما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرَّغ من مناسكه ورجع إلى المدينة فمرَّ بغَدير خُم قام في الناس خطيبا فبرًا ساحة على ورفع من قدره و نبَّه على فضله ، ليزيل ماوقر في نفوس كثير من الناس. وسيأتي هذا مفصلا في موضعه إن شاء الله . وبه النقة .

#### \* \* \*

وقال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد الواحد ، عن عمارة بن القمقاع بن شبرمة ، حدثنى عبد الرحن بن أبى أنم ، سمعت أبا سميد الخدرى يقول : بعث على بن أبى طالب إلى النبى صلى الله عليه وسلم من اليمن بذُهَيْبة في أديم مَقْروظ لم تُحصّل (١) من ترابها .

قال : فقسمها بين أربعة ؛ بين عُيَينة بن بدر ، والأقرع بن حابس ، وزيد الخيل ، والرابع إما عَلْقمة بن عُلاَثة وإما عامر بن الطَّفيل .

فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليـه وسلم فقـال: « ألا تَأْمنونى ؟ وأنا أمينُ من فى السماء يأتينى خـبر السماء صباحا ومـاء ».

قال: فقام رجل غائر العينين مُشْرِف الوَجْنتين ناشِزُ الجبهة كُثُّ اللحية كَمُلوق

<sup>(</sup>٠) الذهبية : القطعة من الذهب . والمفروظ : المدبوغ . وتحصل : تخلص .

الرأس مشمَّر الإزار فقال : يارسول الله اتق الله . فقال : ويلك أو لست أحقَّ الناس أن يَتَّقِى الله . قال : ثم ولَّى الرجل .

قال خالد بن الوليد : يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لا لعدله أن يكون يصلّى . قال خالد : وكم من مُصَلّ يقول بلسانه ماليس فى قلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لم أومَر أن أنقبُ عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم .

قال ثم نظر إليه وهو مُقْف فقال : ﴿ إِنه يخرج من ضِيْضِي ۚ (١) هـذا قوم يَنْلُونَ كَتَابَ الله رَطْبا لا يجاوز حناجرهم ، يَمْرقون من الدِّين كَا يَمْرُق السهم من الرَّمِيّة ﴾ \_ أظنه قال : لئن أدركتهم لأفتلنهم قتل ثمود .

وقد رواه البخارى فى مواضع أخر من كتابه ، ومسلم فى كتاب الزكاة من صحيحه من طرق متعددة إلى عُمارة بن القَمقاع به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ، عن الأعش ، عن عمرو بن مُرّة ، عن أبى البَخْتَرى ، عن على ، قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليمه وسلم إلى البمين وأنا حديث السِّن .

قال : فقلت : تبعثنى إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لى بالقضاء ؟ قال : « إن الله سيَهْدى لسانَك ويثبِّت قلبك » قال : فما شكَكْتُ في قضاء بين اثنين .

ورواه ابن ماجه من حديث الأعش به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا شريك ، عن سِمَاك ، عن حَنش، عن على ، قال فقلت : يارسول الله عنى على ، قال فقلت : يارسول الله تبعثنى إلى قوم أسنَّ متى وأنا حدَث لا أبْصر القضاء ؟

<sup>(</sup>١) الضَّفْضَى : الأصل .

قال فوضع يده على صدرى وقال: « اللهم ثبّت لسانه واهدِ قلبَه ، ياعلى إذا جلس إليك الخصان فلا تقضِ بينهما حتى تسمع من الآخر ماسمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبيّن لك » .

قال : فما اختلف على قضاء بعدُ ــ أو ما أَشْكَل على قضاء بعد .

ورواه أحمد أيضا وأبو داود من طرق ، عن شريك ، والترمذى من حمديث زائدة كلاها عن سِمَاك بن حَرب ، عن حَنش بن المعتمر ، وقيل ابن ربيعة الكنانى الكوفى ، عن على به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الأجْلح ، عن الشَّعبي ، عن عبدالله ابن أبى الخليل ، عن زيد بن أرقم ، أن نفراً وطئوا امرأة فى طهر ، فقال على لاثنين : أتطيبان نفسا لذا ؟ أتطيبان نفسا لذا ؟ فقالا : لا . فقال : أنتم شركاء متشاكسون .

فقال : إنى مُقْرع بينكم ، فأيكم قرع أغرمتُه ثاثى الدية وألزمته الولد .

قال : فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا أعلم إلا ماقال على .

وقال أحمد : حدثنا شُرَيح من النعان ، حدثنا هُشَيم ، أنبأنا الأجلح ، عن الشعبى ، عن أبى الخليل ، عن زيد بن أرقم ، أن عليّا أنى فى ثلاثة نفر إذ كان فى البين اشتركوا فى ولد ، فأفرَع بينهم فصمَّن الذى أصابته القُرعة ثاثى الدية وجعل الولد له .

قال زید بن أرقم : فأتیت النبیّ صلی الله علیه وسلم فأخبرته بقضاء علی ، فضحك حتى بُدَت نواجذه .

ورواه أبو داود عن مُسدَّد، عن يحيي القَطَّان، والنسأني عن على بن حُجْر،

<sup>(</sup>١) ت: شاكا.

عن على بن مُسمر ، كلاها عن الأجلح بن عبد الله ، عن عامر الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل.

وقال النسائى فى رواية عبد الله بن أبى الخليل عن زيد بن أرقم . قال : كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البمن فقال : إن ثلاثة نفر أتوا عليًا يختصمون فى ولد وقموا على امرأة فى طهر واحد . فذكر نحو ماتقدم . وقال : فضحك النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد رویاه \_ أعنی أبا دواد والنسائی \_ من حدیث شعبة ، عن سَلَمَة بن كُهَيل ، عن الشعبی ، عن أبی الخليل أو ابن الخليل ، عن علی قوله . فأرسله ولم يرفعه .

وقد رواه الإمام أحمد أيضا ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثورى ، عن الأجلح ، عن الشُّعبى ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم. فذكر نحو ماتقدم .

وأخرجه أبو داود والنسائى جميعا عن حَنش بن أَصْرَم ، وابن ماجه عن إسحاق ابن منصور ، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثورى ، عن صالح الهمدانى ، عن الشّعبى ، عن عبد خير ، عن زيد بن أرقم به ..

\* \* \*

قال شيخنا في الأطراف : لعل عبد خير هـــذا هو عبد الله بن الخليل ولـكن لم يضبط الراوى اسمه .

قلت : فعلى هذا يقوَى الحديث و إن كان غيره كان أجودَ لمتابعته له، الكن الأجْلَح ابن عبد الله الكندى فيه كلام ما .

وقد ذهب إلى القول بالقُرْعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا سِمَاك ، عن حَنْش ،

عن على قال : بعثنى رسول الله إلى الهين فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبيّة (1) للأسد، فينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتملّق بآخر ، ثم تعلق آخر (٢) بآخر حتى صاروا فيما أربعة ، فجرحهم الأسدُ ، فانتدب له رجل بحرّ بة فقنله وماتوا من جراحتهم كلهم .

فقام أولياً الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتاوا ، فأتاهم على على تعبية ذلك ، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى الهي أقضى بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حَجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضى بينكم ، فمن عدًا بعد ذلك فلا حق له .

اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فللأول الربع لأنه هلك ، والثانى ثلث الدية ، والثالث نصف الدية ، والرابع الدية .

فأبوا أن يرضوا فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إِبراهيم ، فقصُّوا عليه القصة . فقال : أنا أحكم بينكم . فقال رجل من القوم : يارسول الله إن عليًّا قضَى فلينا . فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم رواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن سِماك بن حرب ، عن حَنش ، عن على . فذكره .

<sup>(</sup>١) الزبية : حفرة للأسد .

<sup>(</sup>۲) 1 : رجل بآخر .

# كتاب حجة الوراع في سنة عشر وبقال لها حجة البلاغ ، وحجة الإسلام ، وحجة الوداع

لأنه عليه الصلاة والسلام ودَّع الناسَ فيها ولم يحج بعدها . وسميت حجة الإسلام لأنه عليه السلام لم يحج من المدينة غيرها ، ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها .

وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذ ، وقيل سنة تسع . وقيل سنة ست . وقيل قبل المحرة وهو غريب .

وسميت حجة البلاغ لأنه عليه السلام بلَّغ الناس شَرعَ الله في الحج قولًا وفعلا، ولم يكن بتى من دعائم الإسلام وقواعده شي الاوقد بيَّنه عليه السلام، فلما بين لهم شريعة الحج ووضَّحه وشرحه أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة: « اليومَ أَكملتُ لَكم دِينكم وأَمَّمَتُ عليكم نِعمتي ورَضيتُ لَكم الإسلامَ دِينا » (١).

وسيأتي إيضاح هذا كله.

والمقصود ذكر حِجَّته عليه السلام كيفكانت ، فإن النَّقَلة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا جدًا ، بحسب ماوصل إلى كل منهم من العِلم ، وتفاوتوا فى ذلك تفاوتاكثيرا لا سيا من بَعد الصحابة رضى الله عنهم .

ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من هذه الروايات ، ونجمع بينها جمعها يُثلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه وجمع بين طريقتى الحديث وفهم معانيه إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣.

وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة ومتأخريهم .

وقد صنّف العلامة ُ أبو محمد بن حَزْم الأندلسي رحمه الله مجلداً في حجة الوداع أجاد في أكثره ، ووقع له فيه أوهام سننبه عليها في مواضعها . وبالله المستعان .

#### باب

بيان أنه عليه السلام لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة وأنه اعتمرقبلها ثلاث ُعرَر

كا رواه البخارى ومسلم عن هُدْبة ، عن هما ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إلا التى فى حجته . الحديث وقد رواه يونس بن بُـكير ، عن عمر بن ذر ، عن مجاهد ، عن أبى هريرة مثله . وقال سعد بن منصور عن الدَّرَاوردى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر : عمرة فى شوال ، وعمرتين قى ذى القعدة .

وكذا رواه ابن بكير عن مالك، عن هشام بن عروة .

وروى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله اعتمر ثلاث عمر كلمن في ذي القعدة .

وقال أحمد: حدثنا أبو النَّضر، حدثنا داود ـ يعنى العَطَّار ـ عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال اعتمر رسول الله أراع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجُعْرانة والرابعة التي مع حجته.

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود العطار وحسَّنه رمذي .

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة . وسيأتى فى فصل من قال إنه عليه السلام حج قارناً وبالله المستمان .

فالأولى من هـذه العُمَر : عمرة الحديبية التي صُدَّ عنها . ثم بعدها عمرة القضاء ويقال بل عمرة القصاص ، ويقال عمرة القضية . ثم بعدها عمرة الجعرانة مَرجعَــه من الطائف ، حين قسم غنائم حنين . وقد قدمنـا ذلك كله في مواضعه . والرابعـة عمرته مع حجته .

وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة ، هل كان مُتمتّما ، بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحَلَّ منها ، أو منعه من الإحلال منها سَوقُه الهدْي ، أو كان قارناً لها مع الحجة . كا نذكره من الأحاديث الدالة على ذلك ، أو كان مُفرداً لها عن الحجة ، بأن أوقعها بعد قضاء الحجة . قال : وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كا هو الشبهور عن الشافعي .

وسیأتی بیان هذا عند ذکرنا إحرامه صلی الله علیه وسلم کیف کان مفرداً أو متمتعا أو قارنا .

قال البخارى : حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زُهير ، حدثنا أبو إسحاق ، حدثنى زيد بن أرقم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة ، وأنه حجَّ بعد ماهاجر حجةً واحدة .

قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى.

وقد رواه مسلم من حديث زهير ، وأخرجاه من حديث شعبة . زاد البخارى وإسرائيل ثلاثتهم عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبِيعي ، عن زيد به .

وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه السلام حج بمكة حجة أخرى، إن أراد أنه

لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر لفظه ، فهو بعيد .

فإنه عليه السلام كان بعدَ الرسالة يحضر مواسمَ الحج ويدعو الناس إلى الله ويقول: « مَنْ رجلُ يُونُوبنى حتى أبلغ كلام ربى ، فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ كلام ربى عز وجل » .

حتى قيَّض الله له جماعة الأنصار يَلقُونه ليــلة العقبة ، أى عشية بوم النحر عنــد جمرة العقبة ثلاث سنين متتاليات ، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية ، وهى ثالث اجتماعهم به ، ثم كانت بعدها الهجرة ُ إلى المدينة . كما قدمنا ذلك مبسوطا فى موضعه . والله أعلم .

وفى حديث جمفر بن محمد بن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ، ثم أذَّن فى الناس بالحج ، فاجتمع بالمدينة بَشَرْ كثير ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة أو لأربع ، فلما كان بذى الحليفة صلى ثم استوى على راحلته ، فلما أخذت به فى البَيْدَاء لبّى وأهْلَنا لا نَنْوى إلا الحج .

وسیأتی الحدیث بطوله . وهو فی صحیح مسلم ، وهذا لفظ البیهتی من طریق أحمد بن حنبل ، عن إبراهیم بن طَهُمان ، عن جعفر بن محمد به .

باب

# تاریخ خروجه علیه السلام من المدینة لحجة الوداع بعد ما استعمل علیها أبا دُجانة سِمَاك بن خَرشة الساعدى ویقال سِبَاع بن عُرْ فُطة الغفاری حکاها عبد الملك بن هشام

قال محمد بن إسحاق : فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعدة من سنه عشر تجهَّز للحج ، وأمر الناس بالجهاز له .

فحد ثنى عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذى القعدة .

وهذا إسناد حيد .

ورواه الإمام مالك فى موطَّنه ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن تحرة ، عن عائشة ، ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن تُمير ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عن عمرة عنها .

وهو ثابت فی الصحیحین وسنن النسائی وابن ماجه ومصنف ابن أبی شیبة ، من طرق ، عن یحیی بن سعید الأنصاری ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله لخمس بقین من ذی القعدة لا نری إلا الحج . الحدیث بطوله كما سیأتی .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدَّمِي ، حدثنا فُضَيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عُقبة ، أخبرنى كُريب عن ابن عباس ، قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم

من المدينة بعد ما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداء ، ولم يَنه عن شيء من الأردية ولا الأُزُر إلا المزغفَرة التي تَرْدع (١) على الجَلدَ ، فأصبح بذى الحَليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البَيْداء ، وذلك لخمس بقين من ذى القعدة ، فقدم مكة لخمس خَلون من ذى الحجة .

تفرُّد به البخاري .

فقوله: « وذلك لخمس بقين من ذى القعدة » إن أراد به صبيحة يومه بذى الحليفة صح قول ابن حزم فى دعواه أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذى الحليفة ليلة الجمعة . وأصبح بها يوم الجمعة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذى القعدة .

وإن أراد ابنُ عباس بقوله « وذلك لخمس من ذى القعدة » يومَ انطلاقِه عليه السلام من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه ، كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذى القعدة ، بَعَدُ قول ابن حزم وتعذَّر المصير إليه وتعيَّن القول بغيره ، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة ، إن كان شهر ذى القعدة كاملا .

ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة ، لما رواه البخارى: حدثنا موسى بن اسماعيل ، حدثنا وهَيب ، حدثنا أيوب، عن أبى قَلاَبة ، عن أنس ابن مالك ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الخليفة ركعتين ، ثم بات بهاحتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء ، حمد الله عز وجل وسبح [ وكبر ] (٢) ثم أهل بحج وعرة .

وقد رواه مسلم والنسائي جميعا ، عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب، عن

<sup>(</sup>١) تردع: تغير اللون إلى الصفرة .

أبى قِلابة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين .

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن محمد ـ يعنى ابن المنكدر ـ وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن محمد ـ يعنى ابن المناهر وإبراهيم بن مَيْسرة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين .

ورواه البخارى عن أبى نُعيم ، عن سفيان هو الثَّورى به ، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسأني من حديث سفيان بن عُيينة ، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مَيْسرة عن أنس به .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكير، حدثنا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر عن أنس قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين ،ثم بات بذى الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل .

وقال أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن محمد بن إسحاق، حدثنى محمد بن المنكدر التيمى ، عن أنس بن مالك الأنصارى، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ، ثم صلى بنا العصر بذى أكليفة ركعتين آمناً لا يخاف في حجة الوداع .

تفرد به أحمد من هذين الوجهين ، وها على شرط الصحيح . وهذا ينفى كونَ خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا .

ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس ، كا قال ابن حزم ، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذى القمدة ، لأنه لا خلاف أن أول ذى الحجة كان يوم الخميس ، لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه السلام وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذى الحجة بلا نزاع .

فلوكان خروجـه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذى القعدة ، لبقى فى الشهر ستُّ ليال قطعاً ، ليــلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء . فهذه ست ليال .

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر أنه خرج لخمس بقين من ذى القعدة ، وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس ، فتعين على هذا أنه عليه السلام خرج من المدينة يوم السبت ، وظن الراوى أن الشهر يكون تاما ، فاتفق فى تلك السنة نُقْصانه ، فانسلخ يومُ الأربعاء واستهل شهر ذى الحجة ليله الخميس . ويؤيده ما وقع فى رواية جابر : لخمس بقين أو أربع .

وهذا التقرير على هذا التقدير لا تحِيد عنه ولا بد منه . والله أعلم .

باب

## صفة خروجه عليه السلام من المدينة إلى مكة للحج

قال البخارى: حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس بن عِياض ، عن عبيد الله ، هو ابن عمر ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرّس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلى في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى يصبح .

تفرد به البخاري من هذا الوجه.

وقال الحافظ أبو بكر البزّار : وجدت في كتابى عن عرو بن مالك ، عن يزيد بن زُرَيع ، عن هشام ، عن عَزْرة بن ثابت ، عن أُمَامة ، عن أنس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم : حج على رحلرَث وتحته قطيفة وقال : «حِجّة لا رياء فيها ولا شُمْمة » .

وقد علقه البخارى في صحيحه فقال : وقال محمد بن أبي بكر المقدَّمي ، حدثنا يزيد بن

زُرَيع ، عن عَزْرة بن ثابت ، عن ثُمَامة قال : حج أنسُ على رحل رَثَ ولم يكن شحيحا . وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رَحْل وكانت زامِلَته (١٠) . هكذا ذكره البزار والبخارى معلقا مقطوع الإسناد من أوله .

وقد أسنده الحافظ البيهتي في سننه فقال: أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقاضى ، المقرئ ، أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى ، حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا يزيد بن زُرَيع . فذكره .

وقد رواه الحافظ أبو يَعْلَى الموصِلَى في مسنده من وجه آخر ، عن أنس بن مالك ، فقال : حدثنا على بن الجُعْد ، أنبأنا الربيع بن صَبيح، عن يزيد الرَّقاشي،عن أنس ، قال : حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رَثِّ وقطيفة تساوى \_ أو لا تساوى \_ أربعة دراهم . فقال : « اللهم حِجةً لا رياء فيها » .

وقد رواه الترمذي في الشمائل (٢) من حديث أبي داود الطَّيالسي ، وسفيان الثوري وابن ماجه من حديث وَكيم ابن الجراح، ثلاثتهم عن الربيع بن صبيح به .

وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي ، فإنه غير مقبول الرواية عند الأئمة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، قال: صدّرت مع ابن عمر فمرَّت بنا رُفقة كمانية ورحالُهم الأَدَم وخُطم إبلهم الخررَز (٦)، فقال عبدالله: من أحبَّ أن ينظر إلى أَشْبه رُفقة وردَت العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدِموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرُّفقة.

<sup>(</sup>١) الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع .

<sup>(</sup>٢) في باب ماجاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم . الشمائل ٢٠/٢

<sup>(</sup>٣) الخرز : نبات من النجيل منظوم من أعلاه إلى أسفله أ.

ورواه أبو داود عن هَنَّاد،عن وكيع ، عن إسحاق،عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه عن ابن عمر .

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عرو : قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم ، أنبأنا محمد بن عبدالله بن الحسكم ، أنبأنا سعيد بن بَشير القرشى، حدثنا عبد الله بن حكيم الكيناني \_ رجل من أهل اليمن من مواليهم \_ عن بشر بن قدامة الضّبابي ، قال : أبصرت عيناى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصّواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول «اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا مباهاة ولا سُمْعة » . والناس يقولون : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدرس ، حدثنا ابن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ، أن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حُجّاجا حتى أدركنا بالعَرْج (١) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلست عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجلست إلى جنب أبي ، وكانت زمالة (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر فلس أبو بكر ينتظر أن يَطلع عليه ، فطلع عليه وليس معه بعيره ، فقال : أين بعيرك ؟ فقال أضلاتُه البارحة . فقال أبو بكر : بعير واحد تُضله ! فطفق يضر به ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم ومايصنع ! » .

وكذا رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز بن أبى رزَّمة . وأخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس به .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) العرج: منزلُ بطريق مَكَةً .

<sup>(</sup>٢) الزمالة : المركوب والأداة ، وما كان معهماً في السفر . النهاية ٢/١. ١ .

فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزّار في مسنده قائلا : حـدثنا إسماعيل بن حفص ، حدثنا يحيى بن اليمان ، حدثنا حمزة الزيات ، عن 'حمران بن أغيَن ، عن أبى الطُّفيل عن أبى سعيد ، قال : حج النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاةً من المدينة إلى مكة قد ربطوا أوساطَهم ومَشْيهُم خلط الهر ولة .

فإنه حـديث منكر ضعيف الإسنـاد ، وحـرة بن حبيب الزيات ضعيف وشيخه متروك الحديث . وقد قال البزار : لا يُروى إلا من هذا الوجه ، وإن كان إسناده حسنا عندنا .

ومعناه أنهم كانوا في عُمرة إن ثبَت الحديث ، لأنه عليه السلام إنما حجَّ حجة واحدة وكان راكبًا وبعض أصحابه مُشاة .

قلت : ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من عُمَرَه ماشياً ، لافي الحديبية ولا في القضاء ولا الجمرانة ولا في حجة الوداع .

وأحواله عليه السلام أشْهَرُ وأَعْرَف من أن تَخْفي على الناس ، بل هـذا الحديث منكر شاذ لا يثبت مثله . والله أعلم .

### فص\_ل

تقدم أنه عليه السلام صلى الظهر بالمدينة أربعا ، ثم ركب منها إلى الحكيفة وهي وادى العَقِيق (١) فصلى بها العصر ركعتين .

فدل على أنه جاء الحليفة نهاراً في وقت العصر فصلى بها العصر قَصْراً ، وهي من المدينة على ثلاثة أميال ، ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى أصبَح فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحى من الليل بما يعتمده في الإحرام.

<sup>(</sup>١) وادَّى لعقيق : قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال .

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا زُهَير ، عن موسى بن عُقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عبر ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه أتى في المعرَّس من ذى الحليفة فقيل له : إنك ببَطْحاء مبارَكة .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث موسى بن عقبة به .

وقال البخارى: حدثنا المحيدى ، حدثنا الوليد ويشر بن بَكْر ، قالا : حدثنا الأوزاعِيّ ، حدثنا يحيى ، حدثنى عِكْرمة ، أنه سمع ابن عباس أنه سمع عمر (٢) يقول : سمعت رسول الله بوادى العَقِيق يقول : « أتانى الليلة آت من ربى فقال : صَلِّ في هذا الوادى المبارّك وقُلْ : عُمْرة في حِجّة » .

تفرَّد به دون مسلم .

فالظاهر أن أمره عليه السلام بالصلاة في وادى العَقِيق هو أمر الإفامة به إلى أن يصلى صلاة الظهر ، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح ، فلم يبق إلا صلاة الظهر ، فأمر أن يصلّمها هنالك وأن يوقع الإحرام بعدها .

ولهذا قال : أثنانى الليلةَ آتٍ من ربى عز وجل فقال : صَلِّ فى هذا الوادى المبارَك ، وقُلْ عُمْرة فى حجَّة .

وقد احتُج به على الأمر بالقران في الحج ، وهو من أقوى الأدلة على ذلك . كما سيأتي بيانه قريبا .

#### \* \* \*

والمقصود أنه عليه السلام أمر بالإقامة بوادى العقيق إلى صلاة الظهر ، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك، فأقام هنالك وطاف على نسائه فى تلك الصَّبيحة وكن تسع نسوة ، وكلمن خرج معه ، ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر . كما سيأتى فى حــديث

<sup>(</sup>٢) الأصل : ابن عمر . وما أثبته عن صعبح البخاري .

أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الله عليه وسلم صلى الظهر بذى الحكيفة ، ثم أَشْعَر بَدنته ، ثم ركب فأهل .

وهو عند مسلم .

وهكذا قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا أشعث \_ هو ابن عبد الملك \_ عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته ، فلما علا شَرف البَيْداء أهل .

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، والنسأني عن إسحاق بن راهَوَيَه ، عن النَّضَر بن شُمَيل عن أشعث بمعناه ، وعن أحمد بن الأرهر ، عن محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن أشعث أتمَّ منه .

وهذا فيه ردٌّ على ابن حزم ، حيث زعم أن ذلك في صَدْر النهار .

وله أن يَعْتَضِد بما رواه البخاري من طريق أيوب ، عن رجل ، عن أنس أن رسول الله بات بذي الحَلَيْفة حتى أصبح ، فصلى الصبح ثم ركب راحلته ، حتى إذا استوتْ به البيداء أهل بعمرة وحَجّ .

ولَـكُن فِي إِسْنَادَهُ رَجِلٍ مُنْهُمُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَبُو قِلاَبَةً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قال مسلم فى صحيحه : حــدثنا يحيى بن حبيب الحارثى ، حــدثنا خالد ــ يعنى ابن الحارث ــ حدثنا شُعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتَشِر ، سمعت أبى يحدث عن عائشة أنها قالت : كنت أُطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح مُحْرِما يَنْضح طِيباً .

وقد رواه البخارى من حديث شعبة ، وأخرجاه من حديث أبى عَوانة . ومسلم ومِسْدر وسفيان بن سَعِيد الثورى ، أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به .

وفى رواية لمسلم عن إبراهيم بن محمد بن المُنتَشِر ، عن أبيه قال : سألت عبدَ الله بن عمر عن الرجل يتطيّب ثم يُصْبح مُحرِما . قال : ماأحبُ أبى أصبح محرما أَنْصَح طِيبًا ، لأن أَطَّلى الفَطِرانَ (١) أحبُ إلى من أن أفعل ذلك .

فقالت عائشة : أنا طيَّنبتُ رسول الله عند إحرامه ، ثم طاف في نسائه ثم أصبح تُحْر ما .

وهذا اللفظ الذى رواه مسلم يقتضى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيّب قبلَ أن يطوف على نسائه ، ليكون ذلك أطيبَ لنفسه وأحبّ إليهن ، ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيّب أيضا للإحرام طيبا آخر .

كا رواه الترمذى والبيهق من حديث عبد الرحمن بن أبى الزِّنَاد عن أبيـه عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيـه أنه رأى رسول الله صلى الله عليـه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل .

وقال الترمذي : حسن غريب .

وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عَدِى أنبأنا عبيدالله بن عمرو ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحِرْم غسل رأسه بخِطْمِى وأشنان (٢) ودهنه بشيء من زيت غير كثير .

الحديث تفرَّد به أحمد .

وقال أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : أنبأنا سفيان بن عُيينة ، عن عَمَان بن عُيينة ، عن عَمَان بن عُديه الله عليه وق ، سمعت أبى يقول : سمعت عائشة تقول : طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحِلِّه قلت لها : بأى طِيب ؟ قالت بأطْيَب الطِّيب .

وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة وأخرجه البخارى من حديث وهب عن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: بقطران حديث ١١٩٢ . (٢) الخطمي والأشنان: نوعان من النبات .

هشام بن عروة ، عن أخيه عثمان ، عن أبيه عروة عن عائشة به .

وقال البخارى: حدثنا عبدالله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، قالت : كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يُحرم ، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت .

وقال مسلم: حدثنا عبدُ بن ُحَميد ، أنبأنا محمدبن أبى بكر : أنبأنا ابن جُرَيج ، أخبرنى عمر بن عبدالله بن عروة ، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت : طيَّبْتُ رسول الله بيدى بذَريرة (١) في حجة الوداع للحِلِّ والإحرام .

وروى مسلم من حديث سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : طيَّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى هاتين لحرمه حين أُحْرَم ولحله قبل أن يطوف بالبيت .

وقال مسلم: حدثنى أحمد بن مَنِيع ، ويعقوب الدَّوْرَقِ قالا : حدثنا هُشَيم ، أخبرنا منصور ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحْرم [ ويحل ] (٢) ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك .

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شَيبة وزُهير بن حَرب (٢) ، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش ، عن أبى الضُّحَى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كأنى أنظر إلى وبيص المِسْك فى مَفَارِق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبِّي .

ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغيره ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ،

<sup>(</sup>٣) الدريرة: نواع من الطيب: قال النووي: هي فتات قصب طيب يجاء به من الهند.

<sup>(</sup>١) ليست في صحيَّج مسلم . كتاب الحج حديث رقم ١١٩١ \_ ط الحابي أ

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم زيادة: وأبو سعيد الأشج قالواً . الح حديث ٩٠٠ .

عن الأسود ، عن عائشة قالت : كا ني أ نظر إلى وَ بِيص المِسْكُ في مَفْرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم .

ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى ومسلم من حديث الأعش ، كلاها عن منصور ، عن إبراهيم عن الأسود عنها .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شُعبة ، عن الحسكم بن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة .

وقال أبو داود الطَّيالسي: أنبأنا أَشْعَث، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة، قالت: كا ثني أنظر إلى وَ بِيص الطَّيب في أصول شَعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرم.

وق ل الإمام أحمد: حدثنا عَفَّان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن إبراهيم النَّخَمى ، عن الأَسُود ، عن عائشة ، قالت : كأنى أنظر إلى وَبِيص الطِّيب في مَفْرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو مُحْرم .

وقال عبد الله بن الزبير الحمَيْدى: حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا عطاء بن السائب، عن إبراهيم النَّخمى ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : رأيت الطيب في مفرق رسول الله بعد ثالثة وهو مُحْرم .

\* \* \*

فهذه الأحاديث دالة على أنه عايه السلام تطيَّب بعد الغُسل ، إذ لو كان الطِّيب قبل الغسل لذهب به الغسلُ ولما بقى له أثر ، ولا سيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام . وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى كراهة النطيَّب عند الإحرام .

وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشة ، فقال الحافظ البيهقي : أنبأنا

أبو الحسين بن بِشِران \_ ببغداد \_ أنبأنا أبو الحسن على بن محمد المصرى ، حدثنا يحيى ابن عمّان بن صالح ، حدثنا عبد الرحمن ، العمر ، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر عن عائشة ، أنها قالت : طيّبت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيّدة عند إحرامه .

وهذا إسناد غريب عزيز المخرّج.

ثم إنه عليه السلام لَبَد رأسَه ليكون أحفظ لما فيه من الطِّيب وأصُون له من استقرار التراب والغبار .

قال مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، أن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يارسول الله ماشأنُ الناس حَلُوا من العمرة ولم تَحَلِّ أنت من عمرتك ؟ قال : « إنى لَبَدَت رأسى وَقَلَّدت هَدْيى ، فلا أَحِلُّ حتى أَحْر » .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ، وله طرق كثيرة عن نافع.

وقال البيهق : أنبأنا الحاكم ، أنبأنا لأصم ، أنبأنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حمد ثنا عبيد الله بن عمرالقوَ اريرى ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه بالعَسل .

وهذا إسناد جيد .

ثم إنه عليه السلام أَشْعَر الهدْيَ وقلَّده (١) وكان معه بذي اكْلَيفة .

قال الليث ، عن عَقِيل ، عن الزهرى ، عن سالم عن أبيه ، تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعُمْرة إلى الحج ، وأهددَى فساقَ معه الهدْىَ من ذى الحليمة .

وسيأتى الحديث بتمامه ، وهو في الصحيحين والكلام عليه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) الإشعار : أن يجعل لها شعيرة ، أي علامة تنميز بها . والتقليد : إلباسها ما يعلم به أنها هدى .

وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ــ هو الدَّسَتُو أَى تــ حدثنى أَبِي ، عن قتادة ، عن أبى حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشْعَرها فى صفحة سنامها الأيمن وسلَت الدم وقلَّدها نعلين مُ ركب راحلته .

وقد رواه أهل السُّنن الأربعة ، من طرق عن قتادة .

وهذا يدل على أنه عليه السلام تعاطَى هذا الإشعارَ والتقليد بيده الكريمة في هذه البَدنة ، وتولَّى إشعارَ بقية الهدى وتقليدَه غييرُه ، فإنه قد كان معه هَدَّى كثير (١) ، إما مائة بَدنة أو أقل منها بقليل . وقد ذبح بيده الكريمة ثلاثا وستين بدَّنة وأعطى عليًا فذبح ماغبَر (٢) .

وفى حديث جابر أن عليا قدم من الىمين ببُدُن للنبي صلى الله عليه وسُلُّم .

وفى سياق ابن إسحاق أنه عليه السلام أشرَك عليًّا فى بُدُنه والله أعلم . وذكر غيره أنه ذبح هو وعلى يومَ النحر مائة بدنة .

فعلی هذا یکون قد ساقها معه من ذی الحلیفة ، وقد یکون اشتری بعضَها بعد ذلك وهو مُخْرِم .

(٢) غبر: بقي.

<sup>(</sup>١) ج : كان هدياً كشيراً .

## باب

# بيان الموضع الذي أهل منه عليه السلام واختلاف الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك

ذِكْر من قال إنه عليه السلام أحرَم من المسجد الذي بذي الحلَّيفة بعد الصلاة:

تقدَّم الحديث الذي رواه البخاري من حديث الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن الله عليه وسلم عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول : أنانى آت من ربى فقال : صلِّ فى هـذا الوادى المبارك وقُلُ عمرة فى حِجّة .

وقال البخاري : باب الإهلال عند مسجد ذي الحَمَيْفة :

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا موسى بن عُقبة ، سمعت سالم بن عبد الله .ح. و حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، حدثنا مالك ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع أباه يقول : ما أهل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد \_ يعنى مسجد ذى الحكيفة \_

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه ، من طرق عن موسى بن عُقبة .

وفى رواية لسلم عن موسى بن عقبة ، عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر ، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر ، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر فذكره . وزاد فقال : لشيك اللهم لبَّيك .

وفى رواية لهما من طريق مالك ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم قال : قال عبد الله

ابن عمر: بَيْداؤكم هذه التي تَـكْذبون فيها (١) على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماأهل رسول الله [إلا] من عند المسجد.

وقد روى عن ابن عمر خلافُ هذا ، كما يأتى في الشق الآخر .

وهو ما أخرجاه فى الصحيحين منطريق مالك ، عنسعيد بنأ بى سعيدالمُقْبُرى ، عن عبيد بن جُرَيج ، عن ابن عمر . فذكر حديثا فيه أن عبد الله قال : وأمّا الإهلال فإنى لم أرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهلُّ حتى تَذْبعثَ به راحلتُهُ .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، حدثنى خُصَيف ابن عبد الله بن عباس : ابن عبد الرحمن الجزري ، عن سعيد بن جُبَيْر ، قال : قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس ، عجباً لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوْجَب ؟!

فقال: إنى لأعلم الناس بذلك. إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حِجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا .

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا ، فلما صلى فى مسجده بذى الحَلَيفة ركعتيه ، فسَمع ذلك منه قوم وكمتيه أوجب فى تجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسَمع ذلك منه قوم في في في في في في المنتقلت به ناقتُه أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا ، فسمعوه حين استقات به ناقته يُهل ، فقالوا : إنما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته .

ثم مضى رسول الله ، فلما علا شَرف البَيْداء أهل ّ ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا:

 <sup>(</sup>١) المراد بالبيداء هنا : شرف أمام ذى الحليفة ؛ سميت بيداء لأنه ليس فيها بنساء ولا أثر . ومعنى
 تكذبون فيها : تنسبون إلى الرسول أنه أهل منها ، ولم يفعل .

إنما أهل رسول الله حين علا شرف البيداء ، وايم الله لقد أَوْجَب في مُصلاًه ، وأهل حين استقلَّت به ناقته ، وأهل حين عَلا شرف البيداء .

فمن أخلف بقول عبد الله بن عباس [أنه] أهل في مُصلاً ه إذا فرغ من ركمتيله وقد رواه الترمذي والنسائي جميما عن قُتيبة ، عن عبد السلام بن حرب ، عن خُصَيف به نحوه .

وقال الترمذى : حسن غرب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام . كذا قال ، وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه \_ وكذلك رواه الحافظ البيهقى عن الحاكم عن القطيعى ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ثم قال : خُصَيف الجزرى غير قوى ، وقد رواه الواقدى بإسناد له عن ابن عباس . قال البيهقى : إلا أنه لا ينفع متابعة الواقدى ، والأحاديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره مَسانيدها قوية ثابتة والله تعالى أعلم \_

قلت : فلو صح هذا الحديث لكان فيه جَمعُ لما بين الأحاديث من الاختلاف وبَسطُ لعذر من نَقل خلاف الواقع ، ولكن في إسناده ضعف .

ثم قد روی عرب ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عمما کا سننبه علیه و نبینه .

#### \* \* \*

وهكذا ذكر من قال إنه عليه السلام أهلُّ حين استوت به راحلته .

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا هشام بن يوسف ، أنبأنا ابن جُرَيج، حدثنى محمد بن المنكَلَدر ، عن أنس بن مالك ، قال : صلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذى الحكيفة ؛ فلما ركب راحلته واستوت به أهل .

وقد رواه البخارى ومسلم وأهل السنن من طرق عن محمد بن المنكَدر وإبراهيم بن مَيْسرة ، عن أنس .

وثبت في الصحيحين من حديث مالك ، عن سعيد المقبرى ، عن عبيد بن جريج ، عن ابن عمر قال :

وأما الإهلالُ فإنى لم أر رسول الله يُهلُّ حتى تنبعثَ به راحلتُه .

وأخرجا فى الصحيحين من رواية ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهرى ، عن سالم عن أبره ، عن الزهرى ، عن سالم عن أبره ، أن رسول الله كان يركب راحلته بذى الحكيفة ثم يُهل حين تستوى به قائمة .

وقال البخارى : بابُّ من أهل حين استوت به راحلته :

حدثنا أبو عاصم ، حدثنا ابن جُرَيج ، أخبرنى صالح بن كَيْسان ، عن نافع ، عن ابن عر ، قال : أهل النبى صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلتُه قائمة . وقد رواه مسلم والنسائى من حديث ابن جُرَيج به .

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شَيبة ، حدثنا على بن مُسْمِر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجلَه فى الغَرَّرْ (١) وانبعثَتْ به راحاتُه قائمةً أهلَّ من ذى الخلَيفة .

انفرد به مسلم من هذا الوجه ، وأخرجاه من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عنه .

ثم قال البخارى: بأب الإهلال مُسْتَقبلَ القِبْلة:

قال أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبوب ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا صلّى العَداة بذى الحكيفة أمر براحلته فرحّلت ثم رَكب ، فإذا استوت به استقبلَ القبلة

<sup>(</sup>١) الغرز : ركاب كور البغير .

قائمًا ثم يلبِّى حتى يَبْلغ الحرم ، ثم يُمسْك ، حتى إذا جـاء ذا طُوًى (١) بات به حتى يُصْبح ، فإذا صلى الغَداةَ اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعل ذلك .

ثم قال : تابَعه إسماعيلُ ، عن أيوب في الغسل .

وقد علَّق البخارى أيضا هذا الحديث في كتاب الحج ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد ابن ريد ، وأسنده فيه عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورق ، عن إسماعيل ،هو ابن عُليَّة .

ورواه مسلم عن زُهير بن حرب ، عن إسماعيل ، وعن أبى الربيع الزَّهْرانى وغيره ، عن حماد بن زيد ، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبى تميمة السَّخْتيانى به . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل بن علية به .

ثم قال البخارى: حدثنا سليمان أبو الربيع ، حدثنا فُلَيح ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة ، ثم يأتى مسجد ذى الحكيفة فيصلًى ثم يركب، فإذا استوت بهراحلته قائمة أَحْرَم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عليه وسلم يفعل .

تفرد به البخاري من هذا الوجه .

وروى مسلم عن قتيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن موسى بن عُقبة ، عن سالم عن أبيه ، قال : بَيْداؤكم هذه التي تَكْذبون على رسول الله صلى الله عليسه وسلم فيها، والله ماأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره .

وهمذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهمذه الروايات عنه ، وهو أن الإحرام كان من عند المسجد ، ولسكن بعد ماركب راحلته واستوت به على البَيْداء ، يعنى الأرض وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبَيْداء

<sup>(</sup>۱) ذو طوی : موضع قرب مکہ .

ثم قال البخارى في موضع آخر (۱): حدثنا محمد بن أبي بكر المقدري ، حدثنا فضيل ابن سليان ، حدثناموسي بن عُقبة ، حدثني كرّ يب، عن عبد الله بن عباس، قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ماترج ل وادّهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأردية والأزُر تُلبس إلا المزّعةرة التي تَرْدَع على الجلد ، فأصبح بذي المحليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلّد بُدنه ، وذلك لخمس بقين [ من ذي القعدة ، فقدم مكة لأربع ليال خلون (٢٠) من ذي الحجة . فطاف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة ولم يحلّ من أجل بُدْنه لأنه قلّدها ، ثم زل بأعلى مكة عند الحجون وهو مُهل بالحج ولم يقرّب السكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من راوسهم ثم

انفرد به البخارى .

والطيب والثياب.

وقد روى الإمام أحمد عن مَهْز بن أسد وحجاج ورَوْح بن عبادة وعفان بن مُسلم، كلمهم عن شُعبة قال : أخبرنى قتادة ، قال سمعت أبا حسان الأعراج الأجرد ، وهو مسلم ابن عبد الله البصرى ، عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المظهر بذى الحليفة ، ثم دعا ببد نته فأشعر صفحة سَفامها الأيمن وسَلَت (١) الدّم عنها وقلّه ها نعلين ، ثم دعا براحلته ، فاما استوت على البيداء أهل بالحج .

يَحِلُوا ، وذلك لمن لم يُحكن معه بَدَنة قَلَّدها ، ومن كانت معه امرأته فهي له حـــلال

ورواه أيضا عن هُشَمِ ، أنبأنا أصحابنا منهم شعبة . فذكر نحوه .

ثم رواه الإمام أحمد أيضًا عن رَوْحُ وأبي داود الطَّيالسي ووكيع بن الجرَّاح ، كلمهم

<sup>(</sup>١) الحديث في باب مالا يلمبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . صحيح البخاري ١٩٧/١ ط الأمبرية

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وأثبتها من البخاري .

<sup>(</sup>٣) سات الدم : قشره حتى أظهر دمها .

عن هشام الدُّسْتَو أنى ، عن قتادة به ، نحوه .

ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه وأُهل السَّنْن في كتمهم .

\* \* \*

فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه السلام أهلَّ حين استوتْ به راحلتُهُ أصحُّ وأَثْبَت من رواية خُصَيف الجزري ، عن سعيد بن جبير عنه . والله أعلم .

وهكذا الرواية المُثبَّنة المفسِّرة أنه أهلَّ حين استوتْ به الراحلةُ مُقدَّمة على الأخرى، لاحتمال أنه أراد أنه أخرَّم من عند المسجد حين استوت به راحلته، وتكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرى. والله أعلم.

ورواية أنس فى ذلك سالمة عن المُعارِض ، وهكذا رواية جابر بن عبد الله فى صحيح مسلم ، من طريق جعفر الصادق عن أبيه ، عن أبى الحسين زين العابدين ، عن جابر فى حديثه الطويل الذى سيأتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحاته سالمة عن المعارض . والله أعلم .

وروى البخارى من طريق الأوزاعى ، سمعت عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذى الحليفة حين استوت به راحلته .

فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبى الزِّناد ، عن عائشة بنت سعد ، قالت : قال سعد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَخذ طريق الفرَّع (١٠ أهلَّ إذا استقلَّت به راحلته ، وإذا أخذ طريقا أخرى أهلَّ إذا علا على شرَف البَيْداء . فرواه أبو داود والبيهق من حديث ابن إسحاق وفيه غرابة ونكارة. والله أعلم .

فهذه الطرق كلها دالة على الفطع أو الظن الفالب أنه عليه السلام أُحْرَم بعد الصلاة وبعدَ ما ركب راحلته وابتدأت به للسير . زاد ابن عمر في روايته : وهو مُسْتقبل القبلة .

<sup>(</sup>١) الفرع : قرية بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مَكه ."

### باب

# بَسْط البيان لما أحرَم به عليه السلام في حجته هذه من الإفراد أو التمتع أو القِرَان

# ذكر الأحاديث الواردة بأنه عليه السلامكان مُفْردا

### رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك :

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : أنبأنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَد الحج .

ورواه مسلم عن إسماعيل ، عن أبى أويس ويحيى بن يحيى، عن مالك . ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن مالك به .

وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنى المنْكَدِر بن محمد ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرَد الحجّ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيح ، حدثنا ابن أبى الزِّناد ، عن أبيه ، عن عروة عن عائشة ، وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه ، عن عائشة ، وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .

تفرَّد به أحمد من هذه الوجوه عنها .

وقال الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن أبي الأسود، عن عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أَفْرَ د الحجّ .

وقال: حدثنا رَوْح ، حدثنا مالك ، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتما فى حجر عُروة ـ عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .

ورواه ابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك كذلك .

ورواه النسائى عن قتيبة ، عن مالك ، عن أبى الأسود ، عن عروة عن عائشة : أن رسول الله أهل بالحج .

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن أبى الأسود ، عن عروة عن عائشة ، قالت : خرجنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم فمنّا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ، وأهل رسول الله بالحج ؛ فأما من أهل بالعمرة فلم فأحانوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يَحلُوا إلى يوم النحر .

وهكذا رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف والفَعَيْني وإسماعيل بن أبي أوَيْس، عن مالك . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به .

وقال أحمد : حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل ناس باحج والعمرة ، وأهل ناس بالعمرة .

ورواه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عُيينة به نحوه .

\* \* \*

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عَلْقمة بن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع . فقال : من أحب أن يبدأ بعُمرة قبل الحج فليفعل . وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يَعْتمر .

فإنه حديث غريب جداً ، تفرّد به أحمد بن حنبل ، وإسناده لا بأس به ، ولكن لفظه فيه نكارة شديدة وهو قوله : « فلم يعتمر » .

فإن أريد بهذا أنه لم يمتمر مع الحج ولا قبله هو قول من ذهب إلى الإفراد . وإن أريد أنه لم يمتمر بالحكية لا قبل الحج ولامعه ولابعده ، فهذا مما لا أعلم أحداً من العلماء كال به . ثم هو مخالف لما صح عن عائشة وغيرها من أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلمن فى ذى القعدة إلا التى مع حِجته .

وسيأتى تقرير هذا في فصل القِران مستقصى . والله أعلم .

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قائلافي مسنده: حدثنا رَوْح ، حدثنا صالح بن أبي الأخضر ، حدثنا ابن شهاب ، أن عروة أخبره أن عائشة زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أهل رسول الله بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الهذي ، وأهل ناس معه بالعُمْرة وساقوا الهدى ، وأهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا .

قَالَتَ عَائِشَةَ : وَكَنْتُ مِمْنَ أَهُلَّ بِالْعِمْرَةِ وَلَمْ أَسُقَ هَدَيًّا .

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]: من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه الهدى فليطف بالبيت وبالصَّفا والمروة ولا يَحلُّ منه شيء حَرُم منه حتى يقضى حَجَّه وينحر هَد يه يوم النحر ، ومن كان منكم أهل بالعمرة ولم يَسُق معه هدياً فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصِّر وليَحْلِل ثم ليهل بالحج وليُه د ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

قالت عائشة : فقدَّم رسول الله الحجَّ الذي خَاف فَوْ تَهُ وأخَّر العمرة .

فهو حديث من أفراد الإمام أحمد ، وفى بعض ألفاظه نكارة . ولبعضه شاهد فى الصحيح ، وصالح بن أبى الأخضر ليس من عِلْية أصحاب الزُّهرى ، لا سيما إذا خالفه غيره كما هاهنا ، فى بعض ألفاظ سياقة هذا .

وقوله: « فقدَّم الحجُّ الذي يخاف فَوْته وأخر الْمُمْرة » لا يَلتَمُ مَعَ أُولَ الحَديث : « أَهُلَّ بالحَج والعمرة » .

فإن أراد أنه أهلَّ بهما في الجملة وقدَّم أفعال الحج، ثم بعد فراغه أهلَّ بالعمرة كا يقوله من ذهب إلى الإِفراد ، فهو مما نحن فيه هاهنا .

وإن أراد أنه أخّر العمرة بالكلّية بعد إحرامه بها ، فهذا لا أعلم أحداً من العلماء صار إليه . وإن أراد أنه اكتفى بأفعال الحج عن أفعال العمرة ودَخلت العمرة في الحج، فهذا قول من ذهب إلى القرآن ، وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج أى أفرد أفعال الحج وإن كان قد نَوى معه العمرة . قالوا : لأنه قد رَوى القران كل من رَوى الإفراد كا سيأتى بيانه . والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

### رواية جابر س عبد الله في الإفراد

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعش ، عن أبى سفيان ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : أهل وسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بالحج .

إسناده جيد على شرط مسلم.

ورواه البيهق عن الحماكم وغيره ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن أبى معاوية ، عن الأعش ، عن أبى سفيان عن جابر ، قال : أهل رسول الله في حجته بالحج ليس معه عمرة .

وهذه الزيادة غريبة جداً . ورواية الإمام أحمد بن حنبل أحفظُ. والله أعلم .

وفى صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، قال : وأهلَانا بالحج لسنا تعرف العمرة .

وقد روى ابن ماجه ، عن هشام بن عمار ، عن الدُّراوَرْدي وحاتم بن إسماعيل ،

كلاها عنجعفر بن محمد ، عن أبيه عنجابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرَدَ الحجّ ، وهذا إسناد جيد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب الثقنى ، حدثنا حبيب ــ يعنى المعلِّم ــ عن عطاء حدثنى جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أهلَّ هو وأصحابه بالحج ليس مع أحد منهم هَدْى إلا النبى صلى الله عليه وسلم وطلحة .

وذكر تمام الحديث . وهو في صحيح البخارى بطوله ، كا سيأتى عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب .

#### \* \* \*

## رواية عبد الله بن عمر للإفراد

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد ، حدثنا عبّد \_ يعنى ابن عباد \_ حدثنى عبيد الله عبد يعنى ابن عباد \_ حدثنى عبيد الله عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أهْلَانا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مُمْردا .

ورواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عَون ، عن عَبّاد بن عباد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ً بالحج مُفْردا .

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا الحسن بن عبد العزيز و محمد بن مسكين، قالا: حدثنا بِشْر بن بكر، حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلج \_ يعنى مُفرداً.

إسناده جيد ولم يُخرَّ جوه .

#### \* \* \*

### رواية أبن عباس للإفراد

روى الحافظ البيهقي من حــديث رَوح بن عُبادَة ، عن شعبة ، عن أيوب ، عن

أبى العالية البرّاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فقدم لأربع مضَيْن من ذى الحجة ، فصلّى بنا الصبح بالبَطْحاء ، ثم قال : من شاء أن يجعلما عُمرةً فليجعلما .

ثم قال : رواه مسلم ، عن إبراهيم بن دينار ، عِن ابن رَوْح ·

وتقدم من رواية قتادة ، عن أبى حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بذى الحليفة ، ثم أنى ببَدنة فأشْعَر صَفحة سَنامها الأيمن ، ثم أنى براحلته فركبها ، فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحج .

وهو في صحيح مسلم أيضا.

وقال الحافظ أبو الحسن الدار قطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل ،حدثنا أبوهشام ، حدثنا أبو الحسن الأسود عن أبيه ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، حدثنا أبو حصين ، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، قال : حجَجْتُ مع أبى بكر ، فجرّد ، ومع عمر فجرّد ، ومع عثمان فجرد .

تابعه الثُّورى عن أبى حُصَين .

وهذا إنما ذكرناه هاهنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضى الله عنهم إنما يفعلون هذا عن توقيف ، والمراد بالتَّجريد هاهنا الإفراد والله أعلم.

وقال الدارقطنى: حدثنا أبو عبيد الله القاسم بن إسماعيل ومحمد بن تخلد، قالا: حدثنا على بن محمد بن معاوية الرزّاز، حدثنا عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عَتَّاب بن أسيد على الحج فأفررد، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر فأفرد الحج، ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فبعث عمر فأفرد الحج، ثم حج أبو بكر فأفرد الحج، وتوفى أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف

فأفرد الحج ، ثم حج فأفرد الحج ، ثم حُصر عثمان فأقام عبد ُ الله بن عباس للناس فأفرد الحج .

فى إسناده عبد الله بن عمر العُمرى وهو ضعيف ، لـكن قال الحافظ الببهقى : له شاهد بإسناد صحيح .

## ذكر من قال إنه عليه السلام حج متمتعا

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثنى عَقِيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، أن عبد الله بن عمر قال: تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج، وأهلَّ فساقَ الهدْى من ذى الحليفة، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة ثم أهل بالحج، وكان من الناس من أهدَى فساق المدى من ذى الحليفة ومنهم من لم يُهذِ

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: « مَن كان منكم أهدَى فإنه لا يحلُّ من شيء حَرم منه حتى يَقضى حجَّه، ومن لم يكن أهدى فليَطُف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليَحْلِل ثم ليهُل بالحج وليُهْدِ ، فمن لم يجد هدياً فليَصُم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله » .

وطاف رسول الله صلى الله عايه وسلم حين قدم مكة ، استَلم [الرُّكنَ] أولَ شيء ثم خَبَّ ثلاثة أشواط من السَّبع ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافَه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة ، ثم لم يَحْلل من شيء حَرُم منه حتى قضى حجَّه وتحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، وفعل مثل مافعل رسول الله صلى الله عايه وسلم مَن أهدى فَساق المدى من الناس.

قَالَ الإِمَّامُ أَحَمَدُ : وحدثنا حجاج ، حدثنا ليث ، حدثني عَقِيل ، عن أبن شهاب ،

عن عروة بن الزبير ، أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تمتمه بالعمرة إلى الحج وتمتم الناس ممه بمثل الذى أخبرنى سالم بن عبد الله ، عن عبدالله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد روى هــذ الحديث البخارى عن يحيى بن بُـكير ، ومسلم وأبو داود ، عن عبد الله بن ألمين عن محمد بن عبد الله بن المبارك عبد الملك بن شُعيب ، عن الليث ، عن أبيه ، والنسائى عن محمد بن عبد الله بن المبارك الحُرَى ، عن حُجَين بن المثنى ، ثلاثتهم عن الليث بن سعد ، عن عَقِيل ، عن الزهرى عن عروة عن عائشة . كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله .

وهذا الحديث من المشكِّرللات على كل من الأقوال الثلاثة .

أما قولُ الإفراد: ففي هذا إثباتُ عمرة إما قبلَ الحج أو معه .

وأما على قول التمتع الخاص ، فلا أنه ذكر أنه لم يحلَّ من إحرامه بعد ما طاف بالصفا رالمروة ، وليس هذا شأنَ المتمتِّع .

ومَن زعم أنه إنما منعه من التحلل سَوْقُ الهَدْى ، كا قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يارسول الله ماشأن الناس حَلُّوا من العمرة ولم تحلَّ أنت من عر تك ؟ فقال: إلى لَبَدتُ رأسى وقلَّدت هَدْ بي فلا أحلُّ حتى أنحر. فقولهم بعيد "، لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران تردُّ هـذا القول وتأبى كونه عليه السلام إنما أهل أولًا بعمرة ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهلًّ بالحج ؛ فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح بل ولا حسن ولا ضعيف.

وقوله فى هذا الحديث: « تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » إن أريد بذلك التمتم الحاص ، وهو الذي يحل منه بعد السعى فليس كذلك ، فإن فى سياق الحديث ما يردَّه ، ثم فى إثبات العمرة المقارينة لحجه عليه السلام مايأ باه .

وإن أريد به التمتع العام دخل فيه اَلْقِرَ ان وهو المراد .

وقوله: « وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج ، بأنقال: لبّيك اللهم عُمْرة وحجًا. فهذا سهل ولا ينافى القران.

وإن أريد به أنه أهلَّ بالعمرة أولًا ثم أدخل عليها الحج متراخياً ولكن قبل الطواف فقد صار قارناً أيضا .

وإن أريد به أنه أهلً بالعمرة ثم آفرغ من أفعالها تحلّل أو لم يتحلل بسوق الهدى كما زعمه زاعمون، ولـكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منّى، فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمنا، ومن ادعاه من الناس فقوله مردود لعدم مَقَله ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتى، بل والأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتى، بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق. والله أعلم.

والظاهر والله أعلم أن حديث الليث هذا عن عَقِيل ، عن الزُّهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر مَرُوى من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أَفْرَ د الحج زمن محاصرة الحجّاج لابن الزبير ، فقيل له : إن الناس كائن بينهم شيء ، فلو أخّرت الحج عامَك هذا ؟ فقال : إذا أفعل كما فعل الذي صلى الله عليه وسلم . يعنى زمن حُصر عام الحديبية فأحرم بعمرة من ذى الحليفة ثم لما علا شَرف البيداء قال : ما أرى أمر هما إلا واحداً . فأهل بحج معها ، فاعتقد الراوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل ، سواء بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، فرووه كذلك . وفيه نظر لما سنبينه .

وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وغيره ، أن فافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمراً وقال : إن صُدرِدْتُ عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج فأهل العمرة وسار حتى إذا ظهر على

ظاهِرِ البَيْداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهُما إلا واحدٌ، أشهدكم أنى قد أوجبتُ الحجَّ معالممرة. فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعاً لم يزدعليه ورأى أن ذلك مُجْزِ عنه، وأهدَى .

وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث مالك. وأخرجاه من حديث عبيد الله عن نافع به نحوه؛ عن نافع به نحوه؛ وفيه : ثم قال في آخره : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفيا رواه البخارى حيث قال: حدثنا قتيبة ، حدثنا ليث ، عن نافع: أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج ُ بابن الزبير ، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قِتال ، وإنا نخاف أن يصد وك . قال: «لقد كان له كي رسول الله أسوة حسنة» إذاً أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنى أشهدكم أنى قد أوجبت ُ عمرة ً .

ثم خرج حتى إذ كان بظاهِر البَيْداء قال : ماأرى شأنَ الحج والعمرة إلا واحداً ، أشهدكم أنى أوجبت حجًّا مع عرتى . فأهدى هدياً اشتراه بقدَيْد ، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ، ولم يحلق ولم يقصر ، حتى كان يوم النحر فنحروحلق ، ورأى أنْ قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول .

وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن عُليّة ، عن أيوب،عن نافع ، أن ابن عمر دخل ابنه عبدالله بن عبد الله وظَهره (١) في الدار ، فقال : إلى لا آمَن ُ أن يكون العام بين الناس قتال فيصد ُ وك عن البيت ، فلو أقمت ؟

قال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحالَ كفارٌ قريش بينه وبين البيت،

<sup>(</sup>١) الظهر : المركوب من الإبل ، وكان ابن عمر قد عزم على الحج وأحضر مركوبه ليتوجه عليه .

فإن يُحَلِّ (1) بينى وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد كان لحم فى رسول الله أسوة حسنة ، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنى أشهدكم أنى قد أوجبتُ مع عمرتى حجًّا . ثم قدم فطاف لهما طوافا واحداً .

وهكذا رواه البخارى عن أبى النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب بن أبى تميمة السَّخْتِيانى ، عن نافع به . ورواه مسلم من حديثهما عن أيوب به .

#### \* \* \*

فقد اقتدى ابن عمر رضى الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم فى التحلُّل عند حَصْر العَدة والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة .

وذلك لأنه كان قد أحرَ م أولا بعمرة ليكون متمتعا ، فخشى أن يكون حَصْرٌ ، فجمعهما وأدخل الحجَّ قبل العمرة قبل الطواف فصار قارِناً .

وقال: ما أرى أمرَ هما إلا واحداً \_ يعنى : لا فرق بين أن يُحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما \_ فلم القدم مكة اكتنى عنهما بطوافه الأول ، كما صرح به فى السياق الأول الذى أفردناه ، وهو قوله : ورأى أن قد قضى طواف الحرج والعمرة بطوافه الأول .

قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم \_ يعنى أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد \_ يعنى بين الصفا والمروة.

وفى هذا دلالة على أن ابن عمر رَوى القِرَان .

ولهذا روى النسائى عن محمد بن منصور ، عن سفيان بن عُيينة ، عن أبوب بن موسى ، عن نافع : أن ابن عمر قَرَن الحجَّ والعمرة فطاف طوافا واحداً .

١) البخارى: فإن حيل .

ثم رواه النسائى ، عن على بن ميمون الرَّقى ، عن سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل ابن أمية ، وأيوب بن موسى ، وأيوب السَّخْتيانى ، وعبد الله بن عمر ، أربعتهم عن نافع : أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهلَّ بعمرة ، فخشى أن يُصدَّ عن البيت . فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارناً .

والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر : « إِذاً أَصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم » . أعتقد أن صلى الله عليه وسلم » . أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف ، فرواه بمعنى ما فَهم .

ولم يُرد ابن عمر ذلك ، وإنما أراد ما ذكرناه . والله أعلم بالصواب.

ثم بتقدير أن يكون أهلَّ بالعمرة أولا ثم أدخـل عليها الحج قبل الطواف فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص ، فيـكون فيه دلالة لمن ذهب إلى أفضلية التمتع . والله تعالى أعلم .

#### \* \* \*

وأما الحديث الذي رواه البخارى في صحيحه: حدثنــا موسى بن إسماعيل، حدثنا همّام عن قتادة، حدثني مُطَرِّف، عن عمران، قال: تمتعنا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم و نزل القُرآن قال رجلُ برأيه ما شاء.

فقد رواه مسلم ، عن محمد بن المثنّى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن هام ، عن قَتَادة به .

والمراد به المتمةُ التي أعمُّ من القِران والتمتع الخاص . ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن مُطَرَّف ، عن عبد الله بن الشِّخير ، عن عمران بن الحصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . وذكر تمام الحديث .

وأ كثر السلف يُطْلقون المتعة على القِران ، كا قال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا حجاج بن مجمد الأعور عن شعبة ، عن عمرو بن مُرة ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : اختلف على وعثمان رضى الله عنهما وهما بعُسْفان في المتعة ، فقال على : ما تريد إلى أن تَنْهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلما رأى ذلك على بن أبى طالب أهل بهما جميعا .

ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا ، عن الحكم بن عُيينة ، عن على بن الحسين ، عن مروان بن الحكم عنهما به . وقال على : ما كنت لا دُع سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحدٍ من الناس .

ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شَقِيق ، عنهما . فقال له على : لقد علمت إنما تمتمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجل، ولكناكنا خائفين .

وأما الحديث الذى رواه مسلم من حديث غُندًر ، عن شعبة ، وعن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه عن شعبة ، عن مسلم بن نخراق القُرِّى (١) ، سمع ان عباس يقول : أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهلَّ أصحابه بحج ، فلم يَحل رسول الله ولا مَن ساق الهذى من أصحابه و حلَّ بقيتهم .

فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ، وروح بن عبادة عن شعبة ، عن مسلم القُرِّى ، عن ابن عباس ، قال : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج . وفي رواية أبي داود : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ، فمن كان منهم لم يكن له متعة ُ هَدْي حَلَّ، ومن كان معه هدى لم يحل. الحديث .

<sup>(</sup>١) الأصل: المقبري . وهو تحريف ، وما أثبته عن صحيح مشلم ٤ / ٦ ه .

فإن صَحَّحنا الروايتين جاء القِرانُ ، وإن توقَّفْنا في كل منهما وقف الدليل ، وإن رجعنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة ، فقد تقدم عن ابن عباس أنه رَوى الإفراد وهو الإحرام بالحج ، فتكون هذه زيادةً على الحج ، فيجيء القول بالقران ، لاسيا وسيأتي عن ابن عباس ما يدل على ذلك .

وروى مسلم من حديث غُندَر ومعاذ بن معاذ ، عن شعبة ، عن الحبكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أن رسول الله قال : هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدى فليحل الحل كله ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .

وروى البخارى عن آدم بن أبى إياس، ومسلم من حديث غُندَر، كلاها عن شعبة، عن أبى جَمْرة (أ) ، قال : تمتمت فنها في ناس فسألت ابن عباس فأمرنى بها ، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول [لى (٢)] : حج مبرور ومُتَّمَة (٣) متقبّلة ، فأخبرت ابن عباس فقال : الله أكبر! سُنة أبى القاسم صلوات الله وسلامه عليه .

والمراد بالمتعة هاهنا القِران .

\* \* \*

وقال القُعَيْنَ وغيره ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان يذكر التمتّع بالعمرة إلى الحج . فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد : بئس ما قلت يابن أخى .

<sup>(</sup>١) هو نصر بن عمران الضبعي ، كما في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۲) من صحیح البخاری .

<sup>(</sup>٣) صحيح المخارى : وعمرة . القسطلاني ٣ / ١٣٤ .

فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان يَنْهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.

ورواه الترمذي والنسائي عن قتيبة ، عن مالك . وقال الترمذي : صحيح .

وقال عبد الرزاق ، عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك ، كلاها عن سليمان التليمى ، حدثنى غُنيم بن قيس ، سألت سعد بن أبى وقاص : عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال : فعلتُها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر فى العرش \_ يعنى مكة \_ ويعنى به معاوية .

ورواه مسلم من حديث شعبة وسفيان النورى ويحيى بن سعيد ومروان الفزّارى ، أربعتهم عن سليان التَّيْعى ، سمعت غُنيم بن قيس ، سألت سعدا عن المتعـة فقال : قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرش .

وفی روایة یحیی بن سعید \_ یعنی معاویة \_

وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ماهو أعم من التمتع الخاص وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها ثم الإحرام بالحج ومن القرآن ، بل كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج ، وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر ممكة قبل الحج ، إما عرة الحديبية أو عرة القضاء وهو الأشبه ، فأما عرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح ، وروينا أنه قَصَّر من شعر النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمِشْقَص في بعض عَمرة الجعرانة لا محالة . والله أعلم .

# ذكرُ حجة من ذهب إلى أنه عليه السلامكان قارناً ، وسَرْد الأحاديث في ذلك

رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قد تقدم مارواه البخارى من حدیث أبی عمرو الأوزاعی ، سمعت یحیی بن أبی گثیر ، عن عِکْرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوادی العقیق یقول : أتانی آتٍ من ربی عز وجل فقال : صَلِّ فی هـذا الوادی المبارّك وقل عُمرة فی حجة .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا على بن أحمد بن عمر بن حفص المقبرى ببغداد ، أنبأنا أحمد بن سليمان ، قال : قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع ، حدثنا أبو زيد الهروى، حدثنا على بن المبارك ، حدثنا يحيى بن أبى كثير ، حدثنا عكرمة ، حدثنى ابن عباس ، حدثنا على بن المبارك ، حدثنا عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتابى جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال : صل في هذا الوادى المبارك ركعتين . وقل : عُرْة في حِجّة ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى بوم القيامة .

ثم قال البيهقي : رواه البخاري عن أبي زيد الهرَوي .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ، حدثنا سَيَّار ، عن أبي وائل ، أن رجلا كان نصر انيا يقال له الصّبيّ بن مَعْبَد ، فأراد الجهاد فقيل له : ابدأ بالحج ، فأتى الأشعريّ فأمره أن يُهل بالحج والعمرة جميعا ، ففعل ، فبيما هو يلبّي إذ مرَّ بزيد بن صُوحان وسَلمان بن ربيعة ، فقال أحدها لصاحبه : لَهذا أضلُّ من بعير أهلِه . فسمعها الصبي فكرُ ذلك عليه فلما قدم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له . فقال له عمر : هُديتَ

لِسُنة نبيك صلى الله عليــه وسلم . قال : وسمعته مرةً أخرى يقول : وفَقَّت لِسُنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن يحيى بن سعيد القطّان ، عن الأعش ، عن شَقيق ، عن أبى و نل ، عن الصبى بن مَعْبَد ، عن عمر بن الخطاب فذكره . وقال : إنهما لم يقولاً شيئا ، هُديتَ لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

ورواه عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثُّورى ، عن منصور ، عن أبى وائل به .

ورواه أيضا عن غُندَر ، عن شعبة ، عن الحكم عن أبى وائل وعن سفيان بن عُبينة عن عَبدة بن أبى لُبابة ، عن أبى وائل ، قال : قال الصبى بن مَعْبد : كنت رجلا نصرانيا فأسلمت ، فأهملنت بحج وعمرة ، فسمعنى يزيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما ، فقالا : لَهذا أصل من بعير أهله . فكأ بما تحل على بكلمتهما جبل ، فقد مت على عمر فأخبرته ، فأقبل عليهما فلامَهما ، وأقبل على ققال : هُديت لِسُنة النبى صلى الله عليه وسلم .

قال عَبْدة : قال أبو وائل : كثيرا ماذهبت أنا ومسروق إلى الصبى بن مَعْبَد نسأله عنه .

وهذه أسانيد جيّدة على شرط الصحيح . وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق ، عن أبي وائل شَقيق بن سلّمة به .

وقال النسائي في كتاب الحج من سننه: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شَقيق، حدثنا أبى ، عن جَمْرة السَّكرى ، عن مُطَرَف ، عن ساءة بن كُمَمِيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، عن عمر ، أنه قال : والله إنى لأنها كم عن المثّعة وإنها الله كتاب الله وقد فعلما النبي صلى الله عليه وسلم .

إسناد جيد .

## رُوَايَةِ أُميرِي المؤمنين : عَمَانَ وَعَلَى رَضِي الله عَنهُمَا

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : اجتمع على وعمان بعُسْفان ، وكان عمان يبهى عن المتعة أو العمرة ، فقال على : ماتريد إلى أمر فعلَه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ فقال عمان : دَعْنا منك .

هكذا رواه الإمام أحمد مختصراً .

وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : على ماتريد إلى أن المسيَّب ، قال : اختلف على وعمان وهما بعُسْفان فى المتعة ، فقال : على ماتريد إلى أن تنهَى عن أمر فعلَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلما رأى ذلك على بن أبى طالب أهلً بهما جميعاً .

وهكذا لفظ البخاري .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن بَشَّار ، حدثنا عُندَر ، عن شعبة ، عن الحـكم ، عن على بن الحسين ، عن مروان بن الحـكم ، قال : شهدتُ عثمانَ وعليًّا ، وعثمانُ يَنهى عن المتعة وأن يُحْمَع بينهما ، فلما رأى على الهول أجما : لَبيّك بعُمرة وحج . قال : ماكنت لأدَع سُنّة النبى صلى الله عليه وسلم لقول أحد .

ورواه النسائى من حديث شعبة به ، ومن حديث الأعمش عن مسلم البطين ، عن على بن الحسين به .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : قال عبد الله بن شَقِيق : كان عثمان ينهى عن المتعة وعلى أمر بها ، فقال : عثمان لعلى : إنك

لَـكذا وكذا . ثم قال على : لقد علمتَ أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم . قال : أجل ، ولـكناكنا خائفين .

ورواه مسلم من حديث شعبة .

فهذا اعتراف من عثمان رضى الله عنه بما رواه على وضى الله عنهما ، ومعلوم أن عليًا رضى الله عنه أَخْرَم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان قد ساق الهدى ، وأمره عليه السلام أن يمكث حَراما ، وأشركه النبى صلى الله عليه وسلم في هديه . كما سيأتى بيانه .

وروى مالك فى الموطأ عنجعفر بن محمد عن أبيه ، أن المقداد بن الأسود دخل على على بن أبى طالب بالسُّقيا وهو يَنجع بَكُرات له دقيقا وخَبَطاً (') ، فقال : هذا عثمان ابن عفان يَنهى عن أن يُقرَن بين الحج والعمرة . فخرج على وعلى يده أثر الدقيق والخبط على ذراعيه \_ حتى دخل على عثمان فقال : أنت تنهى أن يُقرَن بين الحج والعمرة ؟ فقال عثمان : ذلك رأيى . فخرج على مُفضَبا وهو يقول : لبيك اللهم لبيك بحِجة وعُمرة معاً .

وقد قال أبو داود فى سننه : حدثنا يحيى بن مَعِين ، حدثنا حَجَّاج ، حدثنا يونس ، عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب ، قال : كنت مع على حين أمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على النمين . فذكر الحديث فى قدوم على .

قال على : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف صنعت ؟ قال : قلت : إنما أَهْلاتُ بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : إنى قد شُقْت الهَدْىَ وقَرَنْتُ .

 <sup>(</sup>١) البكرات : الإبل الفتية . وينجع : يسقى . والجبط : ورق الشجر ينفض ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق وغيره ، ثم تسقاه الإبل . .

وقد رواه النسائى من حديث يحيى بن مَعِين بإسناده ، وهو على شرط الشيخين . وعلَّه الحافظ البيهقي بأنه لم يَذَكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل .

وهذا التعليل فيه نظر ، لأنه قد روِى القِرَان من حـديث جابر بن عبد الله .كما سيأتي قريبا . إن شاء الله تعالى .

وروى ابن حِبَّان فى صحيحه ، عن على بن أبى طالب ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وخرجت أنا من العين ، وقلت : لبَّيك بإهلال كإهلال النبى . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فإنى أهللتُ بالحج والعمرة جميعا .

#### \* \* \*

### رواية أنس بن مالك رضى الله عنه

وقد رواه عنه جماعة من التابعين ، ونحن نوردهم مرتَّبين على حروف المعجم . بَكْر بن عبد الله الْمُزَنِّي عنه :

قال الإمام أحمد: حمد ثنا هُشَيم ، حد ثنا محميد الطويل ، أنبأنا بكر بن عبد الله المرز في ، قال سمعت أنس بن مالك يحدِّث ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبِّي بالحج والعمرة جميعا ، فحدثت بذلك ابنَ عمر ، فقال: لبيَّ بالحج وحمده . فلقيتُ أنساً فحدثته بقول ابن عمر ، فقال: ما تَعدُّونا إلا صبياناً! سمعت رسولَ الله صلى الله عليمه وسلم يقول: لبَّيك عمرةً وحجًّا .

ورواه البخارى عن مُسدَّد ، عن بِشْر بن الفضل ، عن حمید به . وأخرجه مسلم عن شُرَیح بن یونس ، عن هُشَیم به . وعن أمیــة بن بسِطَام ، عن یزید بن زُرَیع ، عن حبیب بن الشهید ، عن بکر بن عبد الله المزنی به .

#### ثابت البُناني عن أنس

قال الإمام أحمد حدثنا وَكِيع، عن ابن أبى ليلى ، عن ثابت ، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم . قال : لبيك بعمرة وحِجّة معاً .

تفرَّد به من هذا الوجه الحسن البصرى عنه .

قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا أَشْمَث ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد لبّوا بحج و عرة ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدَما طافوا بالبيت وبالصّفا والمروة أن يَحِلُوا وأن يجملوها عمرة ، فكأن القوم هابُوا ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أنى سُقْت هدياً لأَحْلَاتُ . فأحلً القوم و تمتّعوا .

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا الحسن بن قَزَعة ، حدثنا سفيان بن حبيب ، حدثنا أشعث ، عن الحسن ، عن أنس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم أهلّ هو وأصحابه بالحج والعمرة ، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصّفا والمروة ، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلُّوا فهابوا ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحِلُّوا فلولا أن معى الهدْى لأحْللَتُ . فحلوا حتى حَلُّوا إلى النساء .

ثم قال البزار : لانعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك .

\* \* \*

ُحَمَيد بن تِيرُويَه الطُّويل عنه :

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ، عن حميد ، سمعت أنساً ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبَّميك بحج وعمرة وجج .

هـذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخيين ، ولم يخرجاه ولا أحدٌ من أصحاب الـكتب من هذا الوجه ، لـكن رواه مسلم عن يجيي بن يجيي ، عن هُشَيم ، عن يحيي بن أبى إسحاق وعبد العزيز بن صُهيب و ُحميد ، أنهم سمعدوا أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا : لبيك عمرة وحجا ، ابيك عرة وحجا . وقال الإمام أحمد : حدثنا يَعمر بن يُسر ، حدثنا عبد الله ، أنبأنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدُنا كثيرة وقال : لبيك بعمرة وحج ، وإنى لَعند نخذ ناقته اليسرى .

تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا .

\* \* \*

حُمَيد بن هِلال العدّوي البصري عنه:

قال الحافظ أبو بكر البرَّار في مسنده: حدثنا محمد بن المثنَّى ، حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قِلاَبة ، عن أنس بن مالك . ح وحدثنا سلّمة بن شَبِيب ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبي قِلاَبة وُحيد بن هـلال ، عن أنس ، عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبي قِلاَبة وُحيد بن هـلال ، عن أنس ، قال : إنى رِدْف أبى طلحة وإن ركبته لنمسُّ ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلي بالحج والعمرة .

وهذا إسناد جيد قوى على شرط الصحيح ولم يخرجوه .

وقد تأوَّله البزَّار على أن الذى كان يلبيِّ بالحج والعمرة أبو طاحة . قال : ولم يُنكرِر عليه النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا التأويل فيه نظر ولا حاجة إليه ، لمجىء ذلك من طُرق عن أنس ، كما مضى وكاسيأتى . ثم عَوْد الضمير إلى أقرب المذكورين أولى ، وهو فى هذه الصورة أقوى دلالة والله أعلم .

وسيأتى في رواية سالم بن أبي الجُمْد، عن أنس، صريحُ الردُّ على هذا التأويل.

زيد بن أسلم عنه :

قال الحافظ أبو بكر البزار: روى سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي ، عن زيد بن أسلم ، عن أنسل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل يحج وعرة .

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجرَوى ومحمد بن مسكين ، قالا : حدثنا بِشِر بن بكر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن زيد بن أسلم ، عن أنس .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرطالصحيح، ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهتى بأبسط من هذا السياق ، فقال : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد ، أخبرنى أبى ، حدثنا شُعيب بن عبدالعزيز ، عن زيد ابن أسلم وغيره ؛ أن رجلا أتى ابنَ عمر فقال : يم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ابن عمر : أهل بالحج فانصرف .

ثم أتاه من العام المقبل ، فقال : بم أهل وسول الله ؟ قال : ألم تأتني عام أول ؟ قال : بلى ، ولكن أنس بن مالك كان أنس بن مالك كان على النساء وهن مُكشَّفات الرءوس، وإنى كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله على وسلم يمسُّنى لُعاَبها أسمعه يلميًّ بالحج .

\* \* \*

سالم بن أبي الجُمْد الفَطفاني الـكوفي عنه:

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شَرِيك ، عن منصور ، عن سالم بن أبى الجُهْد ، عن أنس بن مالك ، يرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم : أنه جمّع بين الحج والعمرة ، فقال : لَبَيْنَك بعمرة وحِجة معاً .

حَسنُ ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوَانة ، حدثنا عثمان بن المغيرة ،

عن سالم بن أبى الجمد، عن سعد مولى الحسن بن على ؛ قال : خرجنامع على فأتينا ذا الحكيفة فقال على : إنى أريد أن أجمع بين الحج والعمرة ، فمن أراد ذلك فليقل كما أقول ، ثم لبّى قال : لبيك بحجة وعُمرة معاً .

قال: وقال سالم: وقد أخبرنى أنس بن مالك ، قال: والله إن رجلي لتمسُّ رجلً رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليُهل بهما جميعاً.

وهذا أيضا إسناد جيد من هذا الوجه ولم يخرجوه .

وهذا السياق يردّ على الحافظ البزَّار ما تأوَّل به حديث ُحميد بن هلال ، عن أنس كما تقدم والله أعلم .

\* \* \*

سليمان بن طَرْخان التَّنيمي عنه :

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى ، حدثنا المُعتَمِر بن سليمان ، سمعت أبى يحدِّث عن أنس بن مالك ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبِّي بهما جميعا . ثم قال البزار: لم يَرُوه عن التَّيمي إلا ابنه المعتمِر ، ولم يسمعه إلا من يحيى بن حبيب العربي عنه .

قلت : وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه .

\* \* \*

سُوَيد بن حُجَير عنه :

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبى قَرَعة سُويد بن حُجَير ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت رَدِيف أبى طلحة ، فكانت رُكْبة أبى طلحة تحكاد أن تصيب ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهل بهما .

وهذا إسناد جيد ، تفرد به أحمد ولم يخرجوه . وفيه ردٌّ على الحافظ البزار صريح .

\* \* \*

عبد الله بن زيد أبو قِلاَبة الجرُّمِيُّ عنه :

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن أيوب ، عن أبى قِلاَبة ، عن أنس ، قال : كنت رَدِيف أبى طلحة وهو يسابرالنبى صلى الله عليه وسلم . قال : فإنّ رِجْلى لتمسُّ غَرْز النبى صلى الله عليه وسلم فسمعتُه بلبّي بالحج والعمرة معا .

وقد رواه البخارى منطرق ، عن أيوب ، عن أبى قِلاَ بة ، عن أنس، قال : صلى النبى صلى الله عليه وسلم الظهر َ بالمدينة أربعا والمصر بذى الحكيفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب راحلته حتى استوت به على البَيْداء حمد الله وسبح وكبَّر ، وأهلَّ بحج وعمرة وأهلَّ الناس بهما جميعاً.

وفى رواية له : كنت رَدِيف أبى طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميما ، الحج والعمرة. وفى رواية له عن أيوب ، عن رجل ، عن أنس ، قال : ثم بات حتى أَصْبَح فصلى الصبح ، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداه أهلًا بعمرة وحج .

عبد العزيز بن صُهيَب:

تقدمت روايته عنه مع رواية ُحَمَيد الطُّويل عنه ، عند مسلم .

\* \* \*

على بن زيد بن جُدْعان عنه:

قال الحافظ أبو بكر البزَّار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا على بن حكيم، عن شَريك، عن عن على بن زيد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى بهما جميعا.

هذا غريب من هذا الوجه ، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن وهو على شرطهم .

قَتادة بن دعَامة السَّدُوسيِّ عنه :

قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزُ وعبدالصمد المُعْنِيّ ، قالاً: حدثنا هماَّ م بن يحيى ، حدثنا قتادة ، قال : لله عليه وسلم ؟ قال : حِجّة قتادة ، قال : سألت أنسَ بن مالك قلت : كم حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : حِجّة واحدة واعتمر أربع مرات ، عُمْرته زمن الُحد يَبية ، وعمرته فى ذى القعدة من المدينة ، وعمرته من الجعْرانة فى ذى القعدة حيث قَسم غنيمة حُنَين ، وعمرته مع حجته .

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث هام بن يحيى به .

\* \* \*

مُصْعَب بن سُلَيم الزُّ بيرى مولاهم عنه:

قال الإمام أحمد : حدثنا وَكِيع ، حدثنا مُصْعَب بن سُليم ، سمعت أنس بن مالك يقول : أهلٌ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة .

تفرد به أحمد .

يحيى بن إسحاق الحضرَمي عنه :

قال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيم ، أنبأنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صُهيب وُحميد الطويل ، عن أنس ، أنهم سمعوه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبِّى بالحج والعمرة جميعا يقول : لبيَّك عمرةً وحجًا ، لبيك عمرة وحجا .

وقد تقدم أن مُسْلما رواه عن يحيي بن يحيي ، عن هُشَيم به .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا عبد الأعلى ، عن يحيى ، عن أنس ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، قال : فسمعته يقول : لبَّيك عمرة وحجًّا .

\* \* \*

أبوأسماء الصَّيقَلعنه

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا زُهَير . وحدثنا أحمد بن عبد الملك ، حدثنا

زهير ، عن أبى إسحاق ، عن أبى أسماء الصَّيْقل ، عن أنس بن مالك ، قال : خرجنا نَصْرخ بالحج ، فلما قدِمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عُمْرة . وقال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرةً ، ولكنى سُقْت الهدى وقر نت الحج بالعمرة .

ورواه النسأنى ، عن هَنَّاد ، عن أبى الأحْوص ، عن أبى إسحاق ، عن أبى أسماء الصَّيْقَل ، عن أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى بهما .

\* \* \*

أبو قُدَامة الحَنَفي ، ويقال : إن اسمه محمد بن عبيد ، عن أنس :

قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن أبي قُدَامة الحنفي ، قال : قلت لأنس بأى شيء كان رسول الله صـلى الله عليه وسلم يلبًى ؟

فقال : سمعته سبع مرات يلبي بعمرة وحجة .

تفرد به الإمام أحمد ، وهو إسناد جيد قوى ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . وروى ابن حِبَّان في صحيحه ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَرَن بين الحج والعمرة وقرن القومُ معه .

\* \* \*

وقد أورد الحافظ البيهق بعض هذه الطرق عن أنس بن مالك ، ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظر .

وحاصله أنه قال : والاشتباه وقَع<sup>(۱)</sup> لأنس لا لمن دونه ، ويحتمل أن يـكون سمعه

<sup>(</sup>۱) ۱: رجم .

صلى الله عليه وسلم يعلِّم غيره كيف يُهلُّ بالقِرَ ان لا أنه يُهلَّ بهما عن نفسه والله أعلم. قال: وقد روى ذلك عن غير أنس بن مالك وفى ثبوته نظر.

قلت: ولا يخنَى ما فى هذا السكلام من النظر الظاهر لمن تأمَّله ، وربما أنه كان تَرْكُ هذا السكلام أولى منه ، إذ فيه نطرُق احتمال إلى حِفظ الصَّحابى مع تواتره عنه ، كما رأيت آنفا ، وفتح هذا يُفضى إلى محذور كبير . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

حديث البرّاء بن عازِب في القِرّان.

قال الحافظ أبو بكر البيهةى : أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا على بن محمد المصرى ، حدثنا أبو غَسَّان مالك بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا زكريا بن أبى زائدة ، عن أبى إسحاق ، عن البَراء بن عازب ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله على وسلم ثلاث عُمَر كلهن فى ذى القمدة . فقالت عائشة : لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التى حج معها .

قال البيهقى : ليس هذا بمحفوظ . قلت : سيأتى بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه .

روایة جابر بن عبد الله رضی الله عنهما

قال الحافظ أبو الحسن الدارقُطْنى: أخبرنا أبو بكر بن أبى داود . ومحمد بن جعفر ابن رُميس والقاسم بن إسماعيل أبو عبيد وعثمان بن جعفر اللبّان وغيرهم ، قالوا : حدثنا أحمد بن يحيى الصوفى ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا سفيان الثورى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : حج النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج ، حجمتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عرق .

وقد روی هـذا الحدیث الترمذی و ابن ماجه ، من حدیث سفیان بن سمید الثوری به .

أما الترمذى فرواه عن عبد الله بن أبى زياد ، عن زيد بن الحباب ، عن سفيان به ثم قال : غريب من حديث سفيان ، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب . ورأيت عبد الرحمن بيعنى الدارمي ، روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبى زياد ، وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه ، ورأيته لا يعدُّه محفوظا . قال : وإيما روى عن النَّورى عن أبى إسحاق ، عن مجاهد مرسكاً .

وفى السنن الكبير للبيهق قال أبو عيسى الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ وإنما روى هذا عن الثورى مرسلا.

قال البخارى : وكان زيد بن الحباب إذا رَوى خطأً ، ربما غلط في الشيء .

وأما ابن ماجه فرواه عن القاسم بن محمد بن عبّاد المهلّي ، عن عبد الله بن داود الحرّ يُبي (١) ، عن سفيان به وهذه طريق لم يقف عليها الترمذي ولا البيهقي ، [وربما] (٢) ولا البخاري حيث تـكلم في زيد بن الخباب ظانًا أنه انفرد به وليس كذلك . والله أعـلم .

\* \* \*

طريق أخرى عن جابر:

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا ابن أبى عمر ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبى الزبير ، عن جاج ، عن أبى الله عليه وسلّم قرَن الحجّ والعمرة ، وطاف لهما طوافا واحدا .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الخريبة ، وهي محلة باليصرة . ثوق سنة ٢١١ . اللياب ١/٩٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ١ .

ثم قال : هذا حديث حسن . وفي نسخة صحيح .

ورواه ابن حِبّان في صحيحه عن جابر ، قال : لم يطُفُ النبي صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحداً لحجه ولعمرته .

قلت : حَجَّاج هذا هو ابن أَرْطاَة ، وقد تَكلم فيه غير واحد من الأَمَّة . ولكن قد روى من وجه آخر ، عن أبى الزبير ، عن جا ر بن عبد الله أيضا .

كَا قَالَ الحَافظ أَبُو بَكُرِ البَرُّارِ فِي مَسْنَدُه : حَدَثْنَا مَقَدَّم بن مُحَد ، حَدَثْنَى عَي القاسم ابن يحيي بن مقدم ، عن عبد الرحمن بن عَمَان بن خُشَم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فقر ن بين الحج والعمرة وساق الهذي . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقلِّد الهذي فليجعلها عُمرةً .

ثم قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هـذا الوجه بهذا الإسناد.

انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده ، وإسنادها غريب جداً ، وليست في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . والله أعلم .

رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا حجاج \_ هو ابن أرطاة \_ عن الحسن ابن سعد ، عن ابن عباس ، قال : أخبرنى أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليهوسلم جمع بين الحج والعمرة .

ورواه ابن ماجه عن على بن محمد ، عن أبى معاوية بإسناده ، ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن بين الحج والعمرة .

الحجاج بن أرطاة فيه ضعف والله أعلم .

# رواية سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم

قال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم ، حدثنا داود \_ يعنى ابن سُو َيد \_ سمعت عبد الملك الزرَّاد ، يقول : سمعت النزّال بن سَبرة صاحب على يقول : سمعت سُراقة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .

قال : وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ·

رواية سعد بن أبى وقاص عن النبى صلى الله عليــه وسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القِرَان

قال الإمام مالك عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان يَذْكر التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد : بئس ماقلت كابن أخى !

فقال الضحاك: فإن عربن الخطاب كان يَنْهَى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.

ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة ، عن مالك به . وقال الترمذي : هــذا حديث صحيح ·

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سليان ـ يعنى التَّيمى ـ حدثنى غُنيم ، قال سألت ابن أبى وقاص عن المتعـة فقال : فعلنـاها وهـذا كافر بالعرش \_ يعنى معاوية \_

هكذا رواه مختصراً.

<sup>(</sup>۱) 1: زید .

وقد رواه مسلم فی صحیحه ، من حدیث سفیان بن سعید الثوری وشعبة ومروان الغَزاری و یحیی بن سعید القطّان ، أربعتهم عن سلیمان بن طرخان التّیدی ، سمعت غُمنیم ابن قیس ، سألت سعد بن أبی وقاص عن المتعة فقال : قد فعلناها وهذا یومئذ كافر بالعُرش قال یحی بن سعید فی روایته \_ یعنی معاویة \_ .

ورواه عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان وعبد الله بن المبارك، كلاهما عن سليمان التيمى ، عن غنيم بن قيس ، سألت سعدا عن التمتم بالعمرة إلى الحج . فقال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالدرش \_ يعنى مكة ويعنى به معاوية \_ .

وهذا الحديث الثاني أصح إسناداً ، وإنما ذكرناه اعتضاداً لا اعتماداً ، والأول صحيح الإسناد ، وهذا أصرح في المقصود من هذا . والله أعلم .

### رواية عبد الله بن أبي أوْفَى(١)

قال الطّبرانى : حدثنا سعيد بن محمد بن المغيرة المصرى ، حدثنا سعيد بن سليان ، حدثنا يزيد بن عطاء ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله بن أبى أو كَى ، قال : إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجًا بعد ذلك العام .

#### رواية عبد الله بن عباس في ذلك

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النَّصر، حدثنا داود \_ يعنى القَطَّان \_ عن عمرو، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر :عرة الحديبية ، وعمرة القَضاء والثالثة من الِجَعْرانة ، والرابعة التي مع حجته .

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

المكى ، عن عرو بن دينار ، عن عكرمة عن ابن عباس به ، وقال الترمذى : حسن غريب . ورواه الترمذى عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان بن عُيينة ، عن عرو ، عن عكرمة مرسلا .

ورواه الحافظ البيهق من طريق أبى الحسن على بن عبد العزيز البغَوى ، عن الحسن بن الربيع وشهاب بن عباد ، كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العطار. فذكره . وقال : والرابعة التي قَرَن مَع الحجة .

ثم قال أبو الحسن على بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن . ثم حكى البيهتي عن البخارى أنه قال : داود بن عبدالرحمن صدوق ، إلا أنه ربما يتهم في الشيء .

وقد تقدم مارواه البخارى من طريق ابن عباس ، عن عمر أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادى العقيق : أتانى آت من ربى فقال : صل في هذا الوادى المبارك وقل : عمرة في حِجة . فلعل هذا مستشر ابن عباس فيا حكاه ، والله أعلم .

## رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

قد تقدم فيا رواه البخارى ومسلم من طريق الليث ، عن عقيل ، عن الزهرى ، عن سالم عن ابن عمر ، أنه قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وأهدَى فساق الهدى من ذى الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وذكر تمام الحديث فى عدم إحلاله بعد السعى .

فعلم كما قررناه أولا أنه عليه السلام لم يكن متمتما النمتع الخاص وإنما كان قارنا ، لأنه حكى أنه عليه السلام لم يكن متمتما ، اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة عن خجه وعمرته . وهذا شأن القارِن على مذهب الجمهور . كما سيأنى بيانه . والله أعلم .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو خيشة ، حدثنا يحيى بن يَمان ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحداً لإقرانه ، لم يَحِلّ بينهما ، واشترى من الطريق \_ يعنى الهدى \_ وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ، إلا أن يحيى بن يمان وإن كان من رجال مسلم في أحايثه عن الثورى نكارة شديدة . والله أعلم .

ومما يرجِّح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذى رواه إفراد أفعال الحج، لا الإفراد الخاص الذى يشير إليه أصحاب الشافعى، وهو الحج ثم الاعتمار بعده فى بقية ذى الحجة، قولُ الشافعى: أنبأنا مالك ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر ، أنه قال : لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحبُّ إلى من أن أعتمر بعد الحج فى ذى الحجة .

# رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد \_ يمنى الزُّبيرى \_ حدثنا يونس بن الحارث ، عن عمرو بن شميب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية أن يُصد عن البيت وقال: إن لم يكن حِجة فعُمْرة .

وهذا حديث غريب سنداً ومتناً ، تفرد بروايته الإمام أحمد .

وقد قال أحمد فى يونس بن الحارث الثقنى هذا: كان مُضْطَرب الحديث. وضَعَّفه وكذا ضعفه يحيى بن مَعين فى رواية عنه والنسائى .

وأما من حيث المتن فقوله : « إنما قَرن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يُصدَّ عن البيت » فمن الذي كان يصده عليه السلام عن البيت وقد أطَّد (١) الله له الإسلام وفتح البلد الحرام ، وقد نودى برحاب منى أيام الموسم فى العام الماضى : أن لا يحجُّ بعدَ العام (١) أطد : ثبت .

مُشْرِكُ ولا يطوفن بالبيت عريان وقد كان معه عليه السلام في حجة الوداع قريب من أربعين ألها ، فقوله : «خشية أن يصد عن البيت »عجيب .

وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين عثمان لعلى بن أبى طالب حين قال له على :لقد عَلمتَ انا تَمَتَّمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أَجَل ولكنا كنا خائفين .

ولست أدرى عَلامَ يُحْمل هذا الخوف من أى جهة كان ! إلا أنه تضمَّن رواية الصحابي لما رواه وحملَه على معنى ظَنه ، فما رواه صحيح مقبول ، وما اعتقده ليس بمعصوم فيه ، فهو موقوف عليه وليس بمحجة على غيره ، ولا يلزم منه ردُّ الحديث الذى رواه . وهكذا قول عبد الله بن عمرو ، لو صح السند إليه . والله أعلم .

### رواية عِمران بن حُصَين رضى الله عنه

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بنجمفر وحجاج ، قالا : حدثنا شُعبة عن محميد بن هلال سمعت مُطَرِّفا قال : قال لى عمران بن حُصَين : إنى محدِّثك حديثا عسى الله أن ينفعك به ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جَم بين حجة وعمرة ثم لم يَنه عنه حتى مات ، ولم ينزل قرآن فيه بحرِّمه ، وإنه كان يسلم على فلما اكتويتُ أمسك عنى ، فلما تركته عاد إلى .

وقد رواه مسلم عن محمد بن المثنّى ومحمد بن بَشَّار ، عن غُندَر ، وعن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، والنسائى عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث ، ثلاثتهم عن شعبة ، عن محمد بن هلال ، عن مُطَرِّف ، عن عمران به .

ورواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبى عَروبة ، عن قَتادة ، عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشَّخير ، عن عمر ان بن الحصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . الحديث .

قال الحافظ أبع الحسن الدارقطنى : حديث شُعبة ، عن ُحميد بن هلال ، عن مُطرف صحيح . وأما حديثه عن قَتادة عن مُطرف فإنما رواه عن شعبة كذلك بَقِيّة ُ بن الوليد . وقد رواه غُندُر وغيره عن سعيد بن أبى عَروبة ، عن قتادة .

قلت: وقد رواه أيضاً النسائى فى سننه ، عن عمرو بن على الفَلاَّس ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة . وفى نسخة عن سعيد بدل شعبة ، عن قتادة ، عن مُطرف ، عن عمران الحصين فذكره . والله أعلم .

وثبت فى الصحيحين من حديث همّام عن قتادة عن مُطرف عن عمران بن الحصين قال : تمتمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن بحر مه ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم .

## رواية الْهِرْمَاسُ بن زِيَادُ البَاهِلَىٰ

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن عمران بن على أبو محمد من أهل الرى ، وكان أصله أصبهانيا ، حدثنا يحيى بن الصَّرِيس ، حدثنا عِكرمة بن عمار ، عن المِيرِ ماس ، قال : كنت رِدْف أبى فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو على بعير وهو يقول : « لبَّيك بحجة وعمرة معاً » .

وهذا على شرط السُّنن ، ولم يخرجوه .

# رواية حَفْصة بنت عمر أم المؤمنين رضى الله عنها

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر ، عن حفصة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : مالك لم تحل من عمرتك ؟ قال : « إنى لَبَدْتُ رأسى و قَلَدت هديى ، فلا أحِل حتى أنحر » .

وقد أخرجاه في الصحيحين من حــديث مالك وعبيد الله بن عمر . زاد البخاري

وموسى بن عُقبة . زاد مسلم : وابن جريج ، كلهم عن نافع عن ابن عمر به .

وفى لفظهما أنهما قالت: يارسول الله ما شأنُ النماس حَلُّوا من العمرة ولم تَحل أنت من عمرتك ؟ فقال: ﴿ إِنِّي قَلَّدَت هَمَدْ بِي وَلَبَّدْت رأسي ، فلا أَحل حتى أَنْحُر ﴾ .

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا شعيب بن أبى حمزة ، قال : قال نافع : كان عبدالله ابن عمر يقول : أخبرتنا حفصة روج النبى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يَحْلَيْن عام حجة الوداع . فقالت له فلانة : ما يمنعك أن تحل ؟ قال : « إنى لَبَدت رأسى وقَلَدت هَدْ بي ، فلست أُحِل حتى أنحر هَدْ بي » .

وقال أحمد أيضاً : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حـدثنا أبى ، عن أبى إسحاق ، حدثنى نافع ، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة بنت عمر ، أنها قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يَحْللن بعمرة ، قلن : فما يمنعك يارسول الله أن تَحل معنا ؟ قال : « إنى أهديتُ ولبَّدت ، فلا أحل حتى أنحر هديى » .

ثم رواه أحمد عن كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ، عن نافع ، عن ابن عمر، عن حفصة . فذكره .

فهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متلبساً بعمرة ولم يَحلّ منها، وقد علم بما تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد أهل بحج أيضاً ، فدل مجموع ذلك أنه قارِنْ ، مع ماسلف من رواية من صرح بذلك . والله أعلم.

## رواية عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها

قال البخارى: حدثنا عبدالله بن مَسْلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة، عن عائشة روج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حِجة الوداع فأهْلَنا بُعُمرة . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم: من كان معه هَدْى فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يُحل حتى يحل منهما جميعا ، فقدِمتُ مكة وأنا حائض ، فلم أَطُفُ بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انقُضى رأسك وامتشِطى وأُهلِّى بالحج ودَعِى العمرة . ففعلتُ .

فلما قضيتُ الحجَّ أرساني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التَّنميم ، فاعتمَرْت . فقال : هذه مكانَ عمرتك .

قالت: فطاف الذين كانوا أَهَلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حَلُوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منّى ، وأما الذين جَمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً .

وكذلك رواه مسلم من حديث مالك ، عن الزهرى فذكره .

ثم رواه عن عبد بن محيد ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فأهْلَاتُ بعمرة ، ولم أكن سُقت الهدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج مع عمرته لا يحل حتى يحل منهما جميعاً . وذكر تمام الحديث كما تقدم .

والمقصود من إيراد هذا الحديث هاهنا قوله صلى الله عليه وسلم : « من كان معه هَدْى فليهل بحج وعمرة» .

ومعلوم أنه عليه السلام قد كان معه هدى ، فهو أول وأولى من ائتمر بهــذا ، لأن المخاطِب داخل في عموم متعلّق خطابه على الصحيح .

وأيضا فإنها قالت: « وأما الذين جَمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً » يعنى بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ( ١٨ ـ السية ٤ )

طاف بين الصفا والمروة طوافا واحداً ، فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة .
وقد روى مسلم من حديث حماد بن زيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ،
عن عائشة ، قالت : فكان الهدى مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر
وذوى البسار .

وأيضا فإنها ذَكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحلَّل من النَّسكين ، فلم يكن متمتعا ، وذكرت أنها سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُعمُر ها من التنعيم . وقالت : يارسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطاق بحج ! فبعثها مع أخيها عبد الرحمن بن أبى بكر فأ عُمَرها من التنعيم .

ولم يُذْ كر أنه عليه السلام اعتمر بعد حجته ، فلم يكن مُفْرِداً ، فمُلم أنه كان قارنا ، لأنه كان الله عليه السلام اعتمر في حجة الوداع . والله أعلم .

#### \* \* \*

وقد تقدم مارواه الحافظ البيهق من طريق يزيد بن هارون ، عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق ، عن البراء بن عازب ، أنه قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلمن فى ذى القعدة ، فقالت عائشة : لقد عَلم أنه اعتمر أربع عمر بعمر ته التى حَجَّ معها وقال البيهقى فى الحلافيات : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا أبو محمد ابن حَسَّان الأصهانى ، أنبأنا إبراهيم بن شَريك ، أنبأنا أحمد بن يونس ، حدثنا زُهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن مجاهد ، قال : سئل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد عَلم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى العمرة التي قَرنها مع حجة الوداع .

ثم قال البيهق : وهذا إسناد لابأس به ،لكن فيه إرسال . مجاهد لم يسمع من عائشة في قول بعض الححدثين . قلت : كان شعبة يُنْكره ، وأما البخاري ومسلم فإنهما أثبتاه . والله أعلم .

وقد رُوى من حديث القاسم بن عبد الرحمن بن أبى بكر وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه الهَدْى عام حجة الوداع . وفي إعمارها من التنميم ومصادفتها له منهبطاً على أهل مكة وبيتوته بالمحصّب حتى صلى الصبح بمكة ثم رجع إلى المدينة .

وهذا كله مما يدل على أنه عليه السلام لم يعتمر بعد حجته تلك ، ولم أعلم أحداً من الصحابة نقـله .

ومعلوم أنه لم يتحلَّل بين النُّسكين ، ولا روى أحدُّ أنه عليه السلام بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حكق ولا قصَّر ولا تحلل ، بل استمر على إحرامه باتفاق ، ولم يُنقل أنه أهلَّ بحج لما سار إلى منَّى ، فعلم أنه لم يكن متمتعا .

وقد اتفقوا على أنه عليه السلام اعتمر عام حجة الوداع فلم يتحلل بين النسكين ولا أنشأ إحراما للحج ولا اعتمر بعد الحج ، فلزم القِر انُ . وهذا مما يَعْسر الجواب عنسه والله أعلم .

وأيضا فإن رواية القِران مُثْيِبَة لما سكت عنه أو نفاه من رَوى الإفراد والتمتع، فهي مقدَّمة عليها ، كما هو مقرر في علم الأصول.

وعن أبى عمران أنه حج مع مَواليه ، قال : فأتيت أمَّ سلمة فقلت : ياأم المؤمنين إنى لم أحج قط ، فأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج ؟ قالت : ابدأ بأيهما شئت .

قال: ثم أتيتُ صفيةً أم المؤمنين فسألتها فقالت لى مثل ماقالت لى ، ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية فقالت لى أم سلمة : سمعت ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يا آل محمد من حَج منكم فليُهل بعمرة في حِجة » .

رواه ابن حِبان في صحيحه ، وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع من حديث الليث ابن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم ، [عن](١) أبي عران ، عن أم سلمة به .

<sup>(</sup>١) ليست في ١.

#### فصل

إن قيل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه السلام أفرد الحج ، ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعز غيرهم أنه جمع بين الحج والعمرة ، فما الجمع من ذلك ؟

فالجوب: أن رر : من روى أنه أفرد الحج محمولة على أنه أفرد أفعال الحج، ودخلت العمرة فيد نيةً وفعلا ووقتاً .

وهذا يدل على أنه اكتنى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها ، كما هو مذهب الجمهور في القارن خلافًا لأبى حنيفة رحمه الله ، حيث ذهب إلى أن القارن يطوف طوافين ويسمى سعيين ، واعتمد على ماروى في ذلك عن على بن أبى طالب وفي الإسناد إليه نظر .

وأما من رَوى التمتع ثم روى القِران ، فقد قدمنا الجواب عن ذلك ، بأن التمتع فى كلام السلف أعمُّ من التمتع الخاص والقِران ، بل ويُطْلقونه على الاعتمار فى أشهر الحج وإن لم يكن معه حج . كما قال سعد بن أبى وقاص : تمتَّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا \_ يعنى معاوية \_ يومئذ كافر بالعُرش \_ يعنى بمكة .

وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين ، إما الحديبية أو القضاء ، فأما عمرة الجِمْرانة فقد كان معاوية قد أسلم ، لأنها كانت بعد الفتح ، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر ، وهـذا كيّن واضح . والله أعلم .

#### فصل

إن قيل: فما جوابكم عن الحديث الذي رواه أبو داود الطَّيالسي في مسنده: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي شَيْخ الهُنَائي (١)، واسمه حَيْوان بن خالد، أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى (١) في الشتبه ١/٢٧٦: السبائي .

عن صُفَف (١) النمور ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : وأنا أشهد . قال : أنعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى عن لُبس الذهب إلا مُقطَّما (٢) ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : أنعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى أن يُقْرَن بين الحج والعمرة قالوا: اللهم لا . قال: والله إنها لمعهن .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا هم ، عن قتادة ، عن أبي شَيْح الهُنَائِي ، قال : كنت في ملاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يُركب عليها ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطّعا ؟قالوا: اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا: اللهم نعم . قال : وتعلمون أنه نهى عن المُتعة ؟ \_ يعنى مُتعة الحج \_ قالوا: اللهم لا .

وقال أحمد: حدثنا محمد بنجعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي شيخ الهُنائى ، أنه شهد معاوية وعنده جَمْع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم معاوية : أَمَّلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم . قال : تعلمون أن رسول الله نهى رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أنعلمون أن رسول الله نهى أن يُشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أتعلمون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعرة ؟ قالوا : اللهم لا . قال : فو الله إنها لمعهن .

وكذا رواه حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وزاد : ولكنكم نَسيتم .

وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عَرُوبة وهمَّام عن قتادة بأصله ورواه مَطر الورَّاق وبُهَيس بن فهْدان ، عن أبي شيخ ، في متعة الحج .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>: (</sup>١) الصفف : جمَّع صفة ، وهي ما يفرش تحت السرج .

<sup>(</sup>٢) المقطم : الشنىء اليسير منه كالحلقة . النهاية ٣ / ٢٩٦ .

فقد رواه أبو داود والنسائى من طرق عن أبى شيخ الهُنَائى به ، وهو حديث جيد الإسناد .

ويُستغرب منه رواية معاوية رضى الله عنه النَّهى عن الجمع بين الحج، والعمرة . ولعل أصل الحديث النهى عن المتعة ، فاعتقد الراوى أنها مُتَّعة الحج وإنما هى متعة النساء ، ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية فى النهى عنها .

أو لعل النهى عن الإفران (١) في النمر ، كما في حديث ابن عمر ، فاعتقد الراوى أن المراد القران في الحج ، وليس كذلك .

أو لعل معاوية رضى الله عنه إنما قال: أتعلمون أنه نهى عن كذا ، فبناه بما لم يسم قاعله ، فصر ح الراوى بالرفع إلى النبي وَ الله عنه ، وهم فى ذلك ، فإن الذي كان يَنهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولم يمكن نَهْيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم ، كا قدمنا . وإنما كان يَنهى عنها لتُفُر د عن الحج بسفَر آخر ، لا تكثر زبارة البيت .

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يها بونه كثيراً ، فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا ، وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها . فيقول : لقد خشيتُ أن تقع علم حجارةٌ من السماء ! قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفسنة رسول الله تُدّبع أو سنة عمر بن الخطاب ؟!

وكذلك كان عُمان بن عفان رضى الله عنه يَنْهى عنها ، وخالفه على بن أبى طالب كا تقدم ، وقال : لا أدّع سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس .

وقال عِمران بن حُصَين : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل قرآن

<sup>(</sup>١) الإقران : الجمع بين التمرتين في الأكل .

يحرّمه ولم يَنَّهُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات .

أخرجاه في الصحيحين .

وفى صحيح مسلم عن سعد ، أنه أنكر على معاوية إنكارَه المتعة وقال : قد فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذكافر بالعُرش . يعنى معاوية ، أنه كان حين فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كافراً بمكة يومئذ .

قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك ، ولم يسكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحدُ وثمانون يوما .

وقد شهد الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابى قولا منه وفعلا ، فلوكان قد نهى عن القرآن فى الحج الذى شهده منه الناس لم ينفرد به واحد من الصحابة ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ومن لم يسمع .

فَهِذَا كُلَّهُ ثَمَا يَدُلُ عَلَى أَنْ هَذَا هَكَذَا لَيْسَ مُحَفُوظًا عَنْ مَعَاوِيَةً رَضَى الله عَنْهُ . والله أعـلم .

\* \* \*

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنى حَيْوة، أخبرنى أبو عيسى الخراسانى ، عن عبد الله بن القاسم الخراسانى ، عن سعيد بن المسيَّب ، أن رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى قُبض فيه يَنْهى عن العُمْرة قبل الحج .

وهذا الإسناد لا يخلو عن نظر . ثم إن كان هذا الصحابى عن معاوية ، فقد تقدم الكلام على ذلك ، ولكن في هذا النهى عن المتعة لا القرران . وإن كان عن غيره فهو مُشكل في الجملة ، لكن لا على القران . والله أعلم .

# ذكر مُسْتَند من قال إنه عليه الصلاة والسلام أَ طُلقَ الإِحرام

ولم يميِّن حجًّا ولا عُرة أولا ، ثم بعد ذلك صرَفه إلى معيَّن .

وقد حُكي عن الشافعي أنه الأفضل ، إلا أنه قول ضعيف .

قال الشافعي رحمه الله : أنبأنا سفيان ، أنبأنا ابن طاوس وإبراهيم بن مَيْسَرة وهشام ابن حُجَير ، سمعوا طاوساً يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمّى حجاً ولا عرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة ، وقال : « لو استقبلت من أمرى ما استَدْبرتُ لما شُقْت الهدى ، ولكن لبّدتُ رأسي وسُقْت هديي فليس لى تحلي الا محل هَدْبي » .

فقام إليه سُراقة بن مالك ، فقال : يارسول الله اقض لمنا قضاء ، كأبما ولدوا اليوم ، أعُرتنا هذه لمامنا هذا أم للأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل للأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » .

قال: فدخل على من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: بم أَهْلَاتَ ؟ فقال أحدها: لبَيْك حِجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: لبَيْك حِجة النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا مُرسَل عن طاوس وفيه غَرابة .

وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يَقْبل المرسل بمجرده حتى يَمْتَضد بغيره ، اللهم إلا أن يكون عن كبار القابعين كما عوَّل عليه كلامه في الرسالة ، لأن الغالب أنهم لا يُرْسِلون إلا عن الصحابة . والله أعلم .

وهذا المرسَل ليس من هـذا القبيل ، بل هو مخالف للأحاديث المتقدمة كلها ، أحاديث الإفراد وأحاديث النمتع وأحاديث القران ، وهي مُسْنَدة صحيحة كا تقدم ، فهي مقدَّمة عليه ، ولأنها مُثبيتة أمراً نفاه هـذا المرسَل ، والمثبِت مقدَّم على النافي لو تَـكافاً ، فكيف والمسند صحيح ، والمرسل من حيث [هو] لا ينهض حجة لانقطاع سنده . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباس بن محمد الدُّورى ، حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر حجا الأسود، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر حجا ولا عمرة، فلما قدمنا أمرنا أن نَحل ، فلما كانت ليلة النَّفْر حاضت صفية بنت حُيّ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حَلْقَى عَقْرى (١)! ما أراها إلا حابستكم » . قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حَلْقَى عَقْرى (١)! ما أراها إلا حابستكم » . قال: هل كنت طُفْت يوم النحر ؟ قالت: نعم . قال: فانفرى . قالت: قلت: يا رسول الله إنى لم أكن أهْلَات . قال: «فاعتمرى من التَّنعيم » قال: فخرج معها أخوها . قالت: فلقينا مُذْ لجاً . فقال: مَوعدك كذا وكذا .

هكذا رواه البيهقي .

وقد رواه البخارى عن محمد ، قيل هو ابن يحيى الذُّهلى ، عن مُحاصِر بن المورِّع به . إلا أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر إلا الحج . وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة .

لكن روى مسلم عن سُويد بن سعيد ، عن على بن مُسْهِرِ ، عن الأعش ، عن

<sup>(</sup>١) حلقى عقرى : أى تعقر قومها وتحلقهم . والعقرى : الحائض . يضرب للتشاؤم .

إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَذْ كر حجاً ولا عُمْرة .

وقد أخرجه البخارى ومسلم من حديث منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج .

وهذا أصحُّ وأَثْبِت . والله أعلم .

وفى رواية لها من هذا الوجه: خرجنا نلبِّى ولا نذكر حجا ولا عمرة. وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية، وكانوا قد سمَّوه حال الإحرام، كما فى حديث أنس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لبَّيك اللهم حجًّا وعمرة » وقال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً

فأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن جابر وأبي سعيد الخدري، قالا: قدِمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نَصْرخ بالحج صراخا. فإنه حديث مُشْكِل على هذا. والله أعلم.

# ذكر تَلْبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الشافعى : أخبرنا مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر ، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه والنعمة لك ، الله عليه وسلم : « لبيّك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لك ، لا شريك لك » .

وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك لك وسَعْديك ، والخير في يديك ، لبيك والرَّغْباء إليك والعمل .

ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاها عن مالك به . وقال مسلم: حدثنا محمد بن عبّاد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن موسى بن عُقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عبر او ]عن نافع مولى عبد الله بن عبر وحمزة بن عبد الله بن عبر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا استوت به راحلته قائمةً عند مسجد ذى المحكيفة أهل فقال : « لبّيك الابهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك البيك ، إن الحمد والملك لك ، لا شريك لك » .

قالوا: وكان عبد الله يقول: هـذه (١) تلبية رسول الله. قال نافع: وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك، لبيك وسَعْدَ يك والخيرُ بيديك والرَّغباء إليك والعمل.

حدثنا محمد بن المثنّى ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ، أخبرنى نافع ، عن ابن عمر ، قال : تلقّفُتُ التلبية من [ في ] رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر بمثل حديثهم .

حدثنی حَرْملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا يونس ، عن ابن شِهاب ، قال : فإن (٢) سالم بن عبد الله بن عمر أخبرنی عن أبيه ، قال سمعت رسول الله صلى الله على الأصل : فإن الله عن مسلم . (٢) الأصل : قال ، وما أثبته عن مسلم .

عليه وسلم يُهُلُّ ملبِّداً يقول: « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » لا يزيد على هؤلاء الكلمات .

وإن عبد الله بن عمر كان يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْ كُع بذى الحَلَيفة ركعتين ، فإذا استوت به النهاقة قائمة عند مسجد ذى الحَلَيفة أهلًّ بهؤلاء الـكلمات .

وقال عبد الله بن عمر : كان عمر بن الخطاب يُهل بإهلال النبى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السكامات ، وهو يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسَعْديك والخيرُ في يديك لبيك والرَّغْبَاء إليك والعمل .

هذا لفظ مسلم ، وفى حديث جابر من التلبية كما فى حديث ابن عمر ، وسيأتى مطولاً قريباً ، رواه مسلم منفرداً به .

\* \* \*

وقال البخارى بعد إيراده من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر ماتقدم: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعش، عن عمارة، عن أبى عطية، عن عائشة، قالت: إلى لأعلم كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم ياتبى: « لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك».

تَابِعَهُ أَبُو مَعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ . وقال شُعَبَة : أَخَبَرُنَا سَلَيَانَ ، سَمَعَتَ خَيْثَمَة ، عَن أبي عطية ، سمعت عائشة .

تفرُّد به البخاري .

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مَهْدى ، عن سفيان الثورى ، عن سلمان ابن مهران الأعمش ، عن عمارة بن عُمَير ، عن أبى عطية الوادي ، عن عائشة . فذكر مثل مارواه البخارى سواء .

ورواه أحمد عن أبى معاوية ، وعبد الله بن كُميّر ، عن الأعمش ، كاذكره البخارى سواء. ورواه أيضاً عن محمد بن جعفر ورَوْح بن عبادة ، عن شعبة ، عن سليمان بن مهران الأعمش به كما ذكره البخارى . وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة سواء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُصَيل ، حدثنا الأعمش ، عن عمارة بن عُمير،عن أبى عطية ، قال قالت عائشة : إنى لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبّي . قال : ثم سمعتها تلتى فقالت : لبيك اللهم لبيك ، لسك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شريك لك .

فزاد في هذا السياق وحده : والملك لا شريك لك .

#### \* \* \*

وقال البيهق : أخبرنا الحاكم ، أنبأنا الأصم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب ، أخبرنى عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة أن عبد الله بن الفضل حدثه ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أنه قال : كان من تُنلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لبيك إله الحق » .

وقد رواه النسائى عن قتيبة ، عن 'حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد العزيز بن أبى سَلمة وابن ُ ماجه عن أبى بكر بن أبى سَلمة وابن ُ ماجه عن أبى بكر بن أبى شَيبة ، وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيع ، عن عبد العزيز به .
قال النسائى : ولا أعلم أحدا أسنده عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز . ورواه إسماعيل بن أمية مرسكلا .

وقال الشافعى : أنبأنا سعيد بن سالم القدّاح ، عن ابن جُريج ، أخبرنى ُحميدالأعرج ، عن عن مجاهد ، أنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يُظْهر من التّلبية : لبيك اللهم لبيك . فذكر التلبية .

قال : حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كا نه أعجبه ماهو فيه ، فزاد ا فيها : لبَّيك إن العيشَ عيشُ الآخرة .

قال ابن جريج : وحسبتُ أن ذلك يُومَ عرفة .

هذا مرسَل من هذا الوجه .

#### \* \* \*

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهق : أخبرنا عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو أحمد يوسف ابن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا تحمد بن إسحاق بن خُزيمة ، حدثنا نصر بن على المجهضمي، حدثنا محبوب بن الحسن ، حدثنا داود ، عن عِسكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خَطب بعرفات فلما قال : لبيك اللهم لبيك . قال : إنما الخير خير الآخرة .

وهذا إسناد غريب ، وإسناده على شرط السُّنن ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح ، حدثنا أسامة بن زيد ، حدثنى عبد الله بن أبى كبيد، عن المطلّب بن عبد الله بن حَنْطَب ، سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرى جبرائيل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج .

تفرد به أحمد .

وقد رواه البيهق ، عن الحاكم ، عن الأصم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمان وعبد الله بن أبي كبيد ، عن المطلّب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره . وقد قال عبد الرزاق : أخبرنا النّورى ، عن ابن أبي كبيد ، عن المطلّب بن حَنْطَب ، عن خَلّاد بن السائب ، عن زيد بن خالد ، قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية فإنها شِعار الحج .

وكذا رواه ابن ماجه ، عن على بن محمد ، عن وَكيع ، عن الثورى به . وكذلك واه شُعبة وموسى بن عُقبة ، عن عبد الله بن أبي لبيد به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا سُفيان ، عن عبد الله بن أبى لبيد ، عن المطلب بن عبد الله بن حَنْظب ، عن خَلَاد بن السائب ، عن زيد بن خالد الجُهنى ، قال : قال روزل الله صلى الله عليه وسلم : جاءنى جبرائيل فقال : يامحمد مُر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شِعار الحج .

\* \* \*

قال شیخنا أبو الحجاج المِزِّی فی کتاب « الأطراف » : وقد رواه معاویة عن هشام ، وقبیصة ، عن سفیان الثوری ، عن عبد الله بن أبی لَبید ، عن المطَّلب ، عن خلاً د بن السائب ، عن أبیه ، عن زید بن خالد به .

وقال أحمد : حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك ابن أبي بكر ، عن عبد الملك ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام ، عن خَلاّ د بن السائب بن خلاد ، عن أبيسه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أتاني جبرائيل فقال : مُرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال .

وقال أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهدى ، عن مالك . وحدثنا رَوْح ، حدثنا مالك ، يمنى ابن أنس ، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله ابن أبى بكر بن محمد بن السائب الأنصارى ، ابن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خلاد بن السائب الأنصارى ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أتابى جبرائيل فأمر بى أن آمر أصحابى – أو من معى – أن يرفعوا أصواتهم بالتلمية أو بالإهلال – يريد أحدَها .

وكذلك رواه الشافعي عن مالك . ورواه أبو داود عن القَمْنَبيّ ، عن مالك به ورواه الإمام أحمد أيضاً من حمديث ابن جُرَيج ، والترمذي والنسائي وابن ماجه

من حدیث سفیان بن عیینة ، عن عبد الله بن أبی بكر به . وقال الترمذی : هذا حدیث حسن صحیح .

وقال الحافظ البيهق : ورواه ابن جريج ، قال : كتب إلى عبدُ الله بن أبى بكر فذكره . ولم يذكر أبا خَلاّد في إسناده .

قال: والصحيح رواية مالك وسفيان بن عُيينـة ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عبد الله عليه وسلم كذلك . عن عبد الملك ، عن خلاً د بن السائب ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك .

قاله البخارى وغيره . كذا قال . وقد قال الإمام أحمد في مسند السائب ابن خَلاد بن سُويد أبى سَه لله الأنصارى : حدثنا محمد بن بكر ، أنبأنا ابن جُريج ، وحدثنا رَوْح ، حدثنا ابن جُريع ، قال : كتب إلى عبدُ الله بن أبى بكر محمد بن عمرو ابن حزم ، عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خَلاد ابن السائب الأنصارى ، عن أبيه السائب بن خلاد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنانى جبرائيل فقال : إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتَّلْبية والإهلال . وقال رَوْح : بالقلبية أو الإهلال .

قال : لا أدرى أيِّنا ، وهل أينا أو عبد الله أو خَلاَّد في الإهلال أو التلبية .

هذا لفظ أحمد في مسنده . وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه عن ابن جريج كرواية مالك وسفيان بن عبينة . فالله أعلم .

#### فصل

## فى إيراد حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ف حِجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو وحده مَنْسِك مستقل ، رأينا أن إيراده هاهنا أنْسَب ، لتضمّنه التلبية وغيرها، كما سلف وما سيأتي .

فنورد طُرقه وألفاظه ، ثم نُدِّبعه بشواهده مرخ الأحاديث الواردة في معناه .

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد ، حـدثنا جعفر بن محمد ، حدثني أبي ، قال : أُتينا جابرَ بن عبد الله وهو في بني سَلَمة ، فسألناه عن حِجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فحدَّثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَسكث فى المدينة تسعَ سنين لم يحج ، ثم أَذَّن فى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌ فى هذا العام .

قال: فنزل المدينة بشر كثير ، كلمم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليـــه وسلم ويفعل مايفعل.

غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخس (١) بقين من ذى القعدة ، وخرجنا معه حتى إذا أنى ذا الحليفة نُفِست أسماء بنت عُميس بمحمد بن أبى بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلى ثم اسْتَثْفِرى (٢) بثوب ، ثم أهلًى .

<sup>(</sup>١) 1: لعشر .

<sup>(</sup>٢) الاستثفار : أن يدخل إزاره بين فخذيه ملوبا .

فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء أهل التوحيد: لبيك النهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك له وألم من الكلام، والنبى لا شريك لك . واتبى الناسُ ، والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبى صلى الله عليه وسلم يَسْمع فلم يقل لهم شيئاً .

فنظرتُ مَدَّ بصرى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماشٍ ، ومن خلفه كذلك ، وعن يمينه مثل ذلك ،

قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَظْهِرُ نَا ، عليه يَبْرَلُ القرآن وهو يعرف تأويله ، وماعمل به من شيء عملناه .

فرجنا لا نَنُوى إلا الحجَّ ، حتى إذا أنينا الكعبة فاستلم نبى الله صلى الله عليه وسلم الحجَر الأسود ، ثم رَمل ثلاثةً ومشى أربعة ، حتى إذا فرغ عَمد إلى مقام إبراهيم فصلَّى خلفه رَكمتين ، ثم قرأ : « واتَّخِذُوا مِن مَقام إبراهيم مُصَلِّى » (١) .

قال أحمد : وقال أبو عبد الله ما يعنى جعفر ما : فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يأمها السكافرون .

ثم استلم الحجر وخرج إلى الصَّفا ثم قرأ : « إن الصَّفا والمروة من شعائر الله » (٢٠. ثم قال : نبدأ بما بدأ الله به . فرقَى على الصَّفا ، حتى إذا نَظر إلى البيت كبَّر ، ثم قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أَنْجَزَ وعدَه وصدق وعده وهزم \_ أو غَلب \_ الأحزاب وحده ثم دعا . ثم رجع إلى هذا الـكلام .

ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الودى رَمل ، حتى إذا صعد مشى ، حتى أتى المروة فرقَ عليها حتى نظر إلى البيت، فقال عليها كما قال على الصفا ، فلما كان السابع عند

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧٩. (٢) سورة الترة ١٠٨.

المروة قال : يا أيها الناس إنى لو استقبلتُ مِن أمرى ما استدبرتُ لم أَسُقُ الهَدْيَ وَلَجَعلتُها عَرةً . فحلَّ الناسُ كليم .

فقال سراقة بن مالك بن جُمْشُم وهو فى أسفل الوادى : يارسول الله ، ألِعاْمنا هذا أم للأبد ؟ فشبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال : للأبد . ثلاث مرات . ثم قال : « دخلت العمرةُ فى الحج إلى يوم القيامة » .

#### \* \* \*

قال: وقدم على من اليمن بهدئى وساق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معه من هدى الله بنة هدياً ، فإذا فاطمة قد حَلَّت ولبست ثياباً صَبِيغا واكتحلت ، فأنسكر ذلك عليها، فقالت : أمرنى به أبى . قال : على بالكوفة : قال جعفر «قال» أى هذا الحرف لم يذكره جابر . فذهبت مُحرِّشا (١) أستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى ذكرت فاطمة ، قلت : إن فاطمة لبست ثياباً صَبِيغا واكتحلت وقالت : أمرنى أبى . قال : صدقت صدقت ، أنا أمرتُها به .

وقال جابر : وقال لعلى : بم أَهْلَاتَ ؟ قال : قلت : اللهم إنى أُهِلُّ بما أَهْلَّ به رسولك . قال : ومعى الهذي . قال : فلا تَحَلَّ .

قال: وكان جماعة الهذي الذي أتى به على من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين ثم أعطى عليًا فنحر ماغَبَر ، وأشركه في هَدْيه ، ثم أمر من كل بَدنة ببَضْعة (٢) فجمِلت في قِدْر ، فأكلا من للمها وشربا من مرقها .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نحرتُ هاهنا ، ومنَّى كلها مَنْحَر . ووقف

<sup>(</sup> ٨ ) محرشا : مغريا الرسول بمؤاخذتها .

<sup>(</sup>٢) البضعة : القطعة من اللحم .

بعرفة فقال : وقفتُ هاهنا ، وعرفةُ كلّها مَوْقف . ووقف بالمزدلفة وقال : وقفت هاهنا ، والمزدلفة كلها مَوْقف .

\* \* \*

هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث، وقد اختصر آخره جداً.

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى المناسك من صحيحه ، عن أبى بكر بن أبى شَيبة وإسحاق بن ابراهيم ، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله فذكره .

وقد أَعْلَمنا في الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسلم ، إلى قوله عليه السلام لهلى : صدقت صدقت ، ماذا قلت حين فَرضت الحج ؛ قال : قلت : اللهم إلى أهلُّ بما أهلٌ به رسولك صلى الله عليه وسلم . قال : فإن معى الهدْى . قال : فلا تَحل . قال : في من المين والذى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة .

قال : فحـلَّ الناسُ كلهم وقصَّروا إلا النبي صلى الله عليــه وسلم ومن كان معه هَدْي .

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منَى فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنَمرة (١).

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تُشكُّ قريش إلا أنه (٢) واقف عند المشْمَر الحرام كما كانت قريش تَصْنع في الجاهلية ، فأجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عوفةً فوجد القبة قد ضُر بت له بنَمرة ، فنزل بها .

 <sup>(</sup>٢) نمرة: موضع بجنب عرفات ، وليس منها .
 (٣) إلا أنه : في أنه . فإلا زائدة ، وإن في موضع نصب على إسقاط الجار . والمشعر الحرام : جبل في المزدلفة يقال له قرح .

حتى إذا زاغت (1) الشمسُ أمر بالقَصُّواء فرحَّلت له ، فأنى بطنَ الوادى فحطب الناسَ وقال : « إن دماءكم وأموالـكم حرامُ عليـكم كحُرْمة يومكم هذا في شهركم هـذا في بلدكم هـذا .

ألا كلُّ شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهليـة موضوعة ، وإن أول دم أضَعُ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث (٢) كان مُسْتَرَضَعاً في بني سعد فقتلته هُذَيل ، ورباً الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه مِن رِبَانا رِبا العباسِ بن عبـد المطلب فإنه موضوع كله .

وانقوا الله فى النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، والحكم عليهن ألا يُوطِئن فُرُشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً عليهن ألا يُوطِئن فُرُشكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

وقد تركت فيكم ما لم تَضلّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تُسألون عنى ، فيا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت و تصحت وأدَّيت . فقال بإصبعه السَّبَّابة يرفعها إلى السماء و يَنْكَمَها على الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات . ثم أذَّن ثم أقام ، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا .

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن َ ناقته القَصُواء إلى الصَّخرات ، وجعل جَبَل المشاة (') بين يديه واستقبل القِبلة ، فلم يزل واقفاحتى غربت الشمس وذهبت الصُّفرة قليلاحتى غاب القُرص ، وأَرْدَف أسامة بن زيد خلفَه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شَنَق (٥) للقصواء الزمام حتى إن رأسها كتصيب مَوْرِك (١)

<sup>(</sup>١) زاغت : مالت . (٢) قيل اسمه آدم ، وقيل تمام . الروض الأنف ٢ .

<sup>(</sup>٣) ينكتها : يقلبها ويرددها مشيرا إلى الناس وق مسلم : إلى الناس . .

<sup>(</sup>٤) جبلُ الشاة : يروى بالحاء وبالجيم . ومعناه بالجيمُ الطريق . وبالحاء مجتمع المشاة .

<sup>(</sup>٥) شنق : ضيق . (٦) المورك : الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله .

رَحْله ويقول بيده الميني : أيها الناس السَّكينة السكينة . كلما أتى جبلا من الجبال أَرْخَى لها قليلا حتى تَصْعد .

حتى أتى المزدلفة فصلى بها المفرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبِّح بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشمَر الحرام ، فاستقبل القبدلة فدعا فحمد الله وكبَّره وهلله ووحَّده ، فلم يزل واقفا حتى أَشْفَر جداً .

فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن العباس ، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً ، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتث ظُعُن يَجْر بن ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يَده على وجه الفضل ، فحوّل الفضل يده إلى الشق الآخر ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر .

حتى أتى بطن مُحَسِّر فحرك قليـلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبري حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها [مثل] حصى الخذف(١)، رمى من بطن الوادى.

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليًا فنحر ماغبرَ ، وأَشْرَكُهُ فَي هَدْيهُ ، ثم أمر من كل بدنة ببَضْعة فجعلت في قِدْر فطُبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها .

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ، فصلى بمكة الظهر ، فأتى بنى عبد المطلب وهم يَسْقُون على زمزم ، فقال : انزَ عوا بنى عبد المطلب ، فلولا أن

<sup>(</sup>١) الخذف: حصى صفار يرمي باصبعين . وهو مصدر سمي به .

كَيْفَلُمِكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايِتُكُمُ لَنَزَعَتُ مُعَكُم . فَنَاوِلُوهِ دَلُوا فَشُرِبُ مِنْه .

ثم رواه مسلم عن عمر بن حفص ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر فذكره بنحوه .

وذكر قصة أبى سَيَّارَة (١)، وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار غُرْى (٢) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتُها هنا ومنَّى كلها مَنْحر، فانحروا فى رحالكم. ووقفتُ هاهنا وعَمْم (٣) كلها مُوقف.

وقد رواه أبو داود بطوله عن النَّفَيلي وعَمَان بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار وسليمان ابن عبد الرحمن . وربمـــا زاد بعضهم على بعض الـــكلمة والشيء ، أربعتهُم عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، بنحو من رواية مسلم . وقد رَمزْ نا لبعض زياداته عليه .

ورواه أبو داوداً يضا والنسائى ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد القَطَّان، عن جعفر به . ورواه النسائى أيضا عن محمد بن المثنّى ، عن يحيى بن سعيد ببعضه ، عن إبراهيم بن هارون البَلْخى ، عن حاتم بن إسماعيل ببعضه .

<sup>(</sup>١) الأصل أبى سنان ، وهو تحريف (٢) العرى : مالاسرج عليه . (٣) جمع : المزدافة .

# ذكر الأماكن التي صلى فيها رسول الله ﷺ وهو ذاهب

### من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته

قال البخارى: باب المساجد التي على طريق المدينة ، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم .

حدثنا محمد بن أبى بكر المقددًمِى ، قال: حدثنا فُضَيل بن سليمان ، قال: حدثنا موسى بن عُقْبة، قال: رأيتسالم بن عبدالله يتحرَّى أما كنمن الطريق فيصلى فيها ويحدث أن أباه كان يصلى فيها ، وأنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى تلك الأمكنة.

وحدثنى نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يصلى في تلك الأمكنة ، وسألتُ سالماً فلا أعلمه إلاوافق نافعاً في الأمكنة كلمها ، إلاأنهما اختلفا في مسجد بشَرف الرَّوحاء .

قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس بن عياض ، قال : حدثنا موسى بن عُقبة ، عن نافع، أن عبدالله بن عرأ خبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذى الحليفة حين يَعْتَمْرُ وفي حَجَتْهُ حين حَجَ تَحَتَ سَمُرَةً في موضع المسجد الذى بذى الحليفة ، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو في حج أو عمرة هَبط من بطن واد ، فإذا ظهر من بطنواد أناخ بالبَطْحاء التي على شفير الوادى الشرقية فعراس (١) ثَمَّ حتى يصبح ليس عند المسجد الذى بحجارة ولا على الله كمة التي عليه المسحد، كان ثَمَ خَليج (٢) يصلى عبد الله عليه وسلم ثمَّ بصلي ، فد حا (١) السيل فيه ، فله حتى دفن ذلك المسكان الذى كان عبد الله يصلى فيه .

<sup>(</sup>١) عرس : نزل ليستربح . (٢) الحليج : واد له عمق (٣) دحا : دفع .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي كان الذي دون المسجد الذي بشَرف الرَّوْحاء ، وقد كان عبد الله يُعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ثمَّ عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلّى ، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمني وأنت ذاهب إلى مكة ، بينه وبين المسجد الأكبر رَمْية بحجر أو نحو ذلك .

وأن ابن عمر كان يصلى إلى العِرْق الذي عند مُنْصَرَف الرَّوحاء ، وذلك العِرق التهاء طَرَفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصر ف وأنت ذاهب إلى مكة ، وقد ابتنى ثم مسجد ، فلم يكن عبد الله يصلى في ذلك المسجد ، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلى أمامه إلى العِرق نفسه ، وكان عبد الله يَرُوح من الرَّوحاء فلايصلى الظهر حتى يأتى ذلك المحكان فيصلى فيه الظهر ، وإذا أقبل من مكة فإن مرَّ به قبل الصبح بساعة أو من آخر السَّحر عرَّس حتى يصلى بها الصبح .

وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سَر ْحة (') ضخمة دُون الرُّويثة ('') عن يمين الطريق ووجاً، الطريق في مكان بَطِـح ('') سَهُل ، حتى يُفضى من أَكُمة دُوبْن بَريد الرُّويثة بميلين ، وقد الكسر أعلاها فانثني في جوفها ، وهي قائمة على ساق وفي ساقها كَثُب كثيرة .

وأن عبدالله بن عمر حدثه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلّى فى طَرَف تَلْعَهُ (١) من وراء العَرْج وأنت ذاهب إلى هَضبة ، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة ، على القبور رضم من حِجارة عن يمين الطريق عند سَلمات (٥) الطريق بين أولئك السَّلَمات كان

<sup>(</sup>١) المرحة: الشجرة لا شوك فيها

<sup>(</sup>٢) الرويثة : منهل من المناهل بين كة والمدينة : المراصد .

<sup>(</sup>٣) العلج : المسيل الواسع ﴿ ﴿ وَ ﴾ التلعة : ما ارتفع من الأرض ، وما انخفض .

<sup>(</sup>٥) الممآت : أشجار أسلم.

عبد الله يروح من العَرْج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ، فيصلى الظهر في ذلك المسجد .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سَرحات عن يسار الطريق في مَسِيلٍ دون هَر شَى () ؛ ذلك المسيل لاصق بكراع هَر شَى، بينه وبين الطريق قريب من غَلُوة () وكان عبد الله يصلى إلى سَرحة هي أقرب السَّرَحات إلى الطريق ، وهي أطولهن .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَبْزل فى المسيل الله عليه وسلم كان يَبْزل فى المسيل الذي فى أدى مَر الظّهران قبل المدينة حين بهبط من العَّفراوات ، ينزل فى بطن ذلك المسيل عن يسار الطربق وأنت ذاهب إلى مكة ، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رَمْية مُحجَر .

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذى طُوى ويبيت حتى يصبح يصلى السبح حين يَقْدُم مكة ، ومصلَّى رسول الله صلى الله عليــه وسلم ذلك على أَ كَمة غليظة ، ليس فى المسجد الذى 'بنى 'بَحَ"، ولكن أسفل من ذلك على أَ كَمة غليظة .

وأن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فُرْضَتى الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكهبة، فجعل المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، مُصلَى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدّع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلى مُسْتقبل الفُرْضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) هرشي : ثنية في طريق مَّكَمْ قريبة من الججَّفة

تفرد البخارى رحمه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه ، إلا أن مُسلما روى منه عند قوله فى آخره : «وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بدى طُوى » إلى آخر الحديث ، عن محمد بن إسحاق المُسَيَّى ، عن أنس عن عياض ، عن موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر فذكره . وقد رواه الإمام أحمد بطوله عن أبى قُرَّة موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر به نحوه .

وهـذه الأماكن لا يُعرف اليوم كثير منهـاأو أكثرها ، لأنه قد غُيِّر أسهاء أكثر هذه البِقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هنـاك ، فإن الجهل قد عَلَب على أكثرهم.

وإنما أوردها البخارى رحمه الله فى كتابه لعل أحداً يهتدى إليها بالتأمل والتفرأس والتوشّم، أو لعل أكثرها أو كثيراً منها كان معلوما فى زمان البخارى . والله تمالى أعلم .

#### باب

### دخول النبي ﷺ إلى مكة شرَّفها الله عز وجل

قال البخارى : حدثنا مُسدَّد ، حدثنا يحيى بن عبد الله ، حدثنى نافع ، عن ابن عمر ، قال : بات النبى صلى الله عليه وسلم بذى طُوَى حتى أصبح ، ثم دخل مكة . وكان ابن عمر يفعله .

ورواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به ، وزاد : « حتى صلى الصبح ، أو قال : حتى أُمبُح » .

وقال مسلم: حدثنا أبو الربيع الزَّهْراني ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كان لايَقْدَم مكة إلا بات بذى طُوًى حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة لهاراً ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله .

ورواه البخاري من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب به .

ولهما من طريق أخرى ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذى طُوًى . وذكره .

وتقدم آنفا ما أخرجاه من طريق موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذى طوى حتى يُصبح ، فيصلَّى الصبح حين يَقْدَم مكة ، ومُصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أَ كَمة غليظة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فُر ضَتى الجبل الذى بينه وبين الجبل الطويل نحوال كعبة ، فجعل المسجد الذى بئى ثمَّ يسارَ المسجد بطَرف الأكمة ، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الله كمة السوداء ، يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ، ثم يصلى مستقبل الفرضتين من الجبل الذى بينك وبين الكعبة .

أخرجاه في الصحيحين .

\* \* \*

وحاصل هذا كله :أنه عليه السلام لما انتهى في مسيره إلى ذي رُوى وهو قريب من مكة مُتاَخَمٌ للحرَم، أمسكَ عن النابية، لأنه قد وصل إلى المقصود، وبات بذلك المكان حتى أصبح، فصلى هذالك الصبح في المكان الذي وصفوه بين فُرْضَى الجبل الطويل هذالك.

ومن تأمل هذه الأماكن المشار إليها بعين البَصيرة عرفها معرفة جيدة وتميَّن له المسكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة ، ثمركب و دخلها نهاراً جهرةً علانية من الثنية العُليا التي بالبطَّحَاء . ويقال كَدَاء ايراه الناس ويُشرف عليهم ، وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه .

قال مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكةمن من الثَّذية العُليا وخرج من الثنية السفلي .

أخرجاه في الصحيحين من حديثه

ولهما من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء ، وخرج من الثنية السفلي .

ولهما أيضا من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مثل ذلك .

\* \* \*

ولما وقع بصره عليه السلام على البيت قال ما رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جُريج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: « اللهم زِدْ هـدا البيت تشريفا وتعظيما وتكريماً ومَهابةً ، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه، ومن حجه واعتمره تشريفاً وتكريما وتعظيما وبرَّا».

قال الحافظ البيهق : هـذا منقطع ، وله شاهد مُرسل عن سفيان النَّورى ، عن أبي سميد الشامى ، عن مَـكُحول ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع بديه وكبَّر وقال : «اللهمأنت السلام ومنك السلام فينّنا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً وتـكريما ومهابة وبراً ، وزد من حجه أو اعتمره تـكريما وتشريفا وتعظماً وبراً » .

وقال الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : حُدثت عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « تُرفع الأيدى في الصلاة وإذا رأى البيت ، وعلى الصَّفا والمروة ، وعشية عرفة وبجَمْع ، وعند الجرتين وعلى الميت » .

قال الحافظ البيهق : وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن الحـكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عبر ، مرةً موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إلى النهج صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت .

قال : وابن أبى ليلي هذا غير قوى .

\* \* \*

ثم إنه عليه السلام دخل المسجد من باب بني شَيْبة .

قال الحافظ البيهقى : روينا عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبى رباح ، قال : يَدُخل الحرم من حيث شاء .

قال : ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصَّفا .

ثم قال البيهقي : وهذا مرسل جيد .

وقد استدل البيهةى على استحباب دخول المسجد من باب بنى شيبة ، بما رواه من طريق أبى دواد الطَّيالسي ، حدثنا حماد بن سلمة ، وقيس بن سلاَّم ، كلهم عن سِمَاك بن حَرْب

عن خالد بن عُرْعرة ، عن على رضى الله عنه ، قال : لما انهدم البيتُ بعد جُرْهم بنته قريش ، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه ، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بنى شَيْبة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بنى شَيْبة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر كل \* فخذ أن يأخذوا بطائفة من المثوب ، فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه .

وقد ذكرنا<sup>(۱)</sup> هذا مبسوطا في باب بناء الكعبة قبل البعثة . وفي الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأول .

### صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه

قال البخارى: حدثنا أَصْبَغ بن الفرج، عن ابن وهب، أخبرى عمرو بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن، قال ذَ كرت لعروة قال: أخبرتنى عائشة: أن أول شىء بداً به حين قدم النبى صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر مثله، ثم حجَجْتُ مع أبى الزبير، فأولُ شىء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتنى أى أنها أهلت هى وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حَلُوا.

هذا لفظه . وقد رواه فی موضع آخر عن أحمد بن عیسی ، ومسلم ، عن هارون بن سمید ، ثلاثتهم عن ابن وهب به .

وقولها : « ثم لم تكن عُمرة » يدل على أنه عليه السلام لم يتحلُّل بين النُّسكين .

ثم كان أول ما ابتدأ به عليه السلام استلام الحجر الأسود قبل الطواف ، كما قال جابر : حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمَل ثلاثًا ومشى أربعا .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن الأعش، عن إبراهيم، عن عابراهيم، عن عابس بن ربيعة ، عن عمر، أنه جاء إلى الحجر فقبَّله وقال: إلى لأعلم أنك حجر لا تَضرُ ولا تَنفع، ولولا أنى رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلك ماقبلتك.

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن أبى شيبة وزُهير بن حرب وابن أبى أبى ميابة وزُهير بن حرب وابن أبى أبي عبي عن الأعش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، قال : رأيت عر يقبل الحجر ويقول : إنى لأعلم (١) أنك حجر لا نضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قَبَّلتك .

<sup>(</sup>١) مسلم : إنى لأقبلك وأعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة وأبو معاوية ، قالا: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم بن عابس بن ربيعة ، قال : رأيت عمر أتى الحجر فقال : أما والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أبى رأيت رسول الله قبَّلك ماقبلتك . ثم دنا فقبله .

فهذا السياق يقتضى أنه قال ماقال ثم قبله بعــد ذلك ، بخلاف سيــاق صاحبي الصحيح . فالله أعلم .

وقال أحمد: حدثنا وكيم ويحيى واللفظ لوكيم ، عن هشام ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب أتى الحجر فقال : إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ماقبلتُك . وقال : ثم قبَّله .

وهذا منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر .

وقال البخارى أيضا: حدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير ، أخبرنى زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال للركن : أماً والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أبى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك . فاستلمه .

ثم قال: وما لنا والرَّمَل ، إنمــاكنا راءَينا به المشركين ولقد أهلـكوم الله. ثم قال: شيء صَنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.

وهذا يدل على أن الاستلام تأخُّر عن القول .

وقال البخارى : حـدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، حـدثنا وَرْقاء ، حدثنا زيد بن أَسْلَم ، عن أبيه ، قال : رأيت عـر بن الخطاب قبَّل الحجر وقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك مافبلتك .

وقال مسلم بن الحجاج : حدثنا حَرْملة ، حدثنا ابنوهب ، أخبرني يونس ، هو ابن

يزيدالأيلى ، وعرو ، وهوابن دينار .ح. وحدثناهارون بنسميدالأبلى ، أنبأنا ابنوهب، أخبرنى عمرو ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن أباه حدثه أنه قال : قبّل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال : أما والله لقد علمت أنك حجر "، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك .

زاد هارون فی روایته : قال عمرو : وحدثنی بمثلها زید بن أسلم ، عن أبیه أسلم - یعنی عن عرب به .

وهذا صريح في أن التقبيل تقدُّم على القول. فالله أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قبّل الحجر ثم قال: قد علمت أنك حجر نه، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّلك ماقبلتك.

هكذا رواه الإمام أحمد .

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه ، عن محمد بن أبى بكر المقدَّمى ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، قبّل الحجر وقال: إنى لأقبلك وإنى لاعلم أنك حجر ، ولكنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك .

تم قال مسلم: حدثنا خلَف بن هشام والمقدّمي وأبو كامل وقتيبة ، كلهم عن حماد قال خلف: حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَرْجِس ، قال : رأيت الأصلع ما يعنى عمر يقبل الحجر ويقول: والله إنى لأقبلك وإلى لأعلم أنك حجر ، وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك .

وفى رواية المقدَّمى وأبى كامل: رأيت الأُصَيْلعَ. وهذا من أفراد مسلم دون البخارى.

وقد رواه الإمام أحمد عن أبى معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سَر جيس به. ورواه أحمد أيضا عن غُندَر ، عن شعبة ، عن عاصم الأحول به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد : حـدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سُويد بن غفلة ، قال : رأيت عمر يقبل الحجر ويقول : إنى لأعلم أنك حجر لا نضر ولا تنفع ، ولكنى رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حَفِيًّا .

ثم رواه أحمد عن وكيع ، عن سفيان الثورى به . وزاد : فقبله والتزمه .

وهكذا رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدى بلا زيادة ، ومن حديث وكيع بهدذه الزيادة : قبّل الحجر والنزَمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حَفِيًا .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُتَم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن عمر بن الخطاب أكب على الركن وقال : إنى لأعلم أنك حجر ، ولو لم أر حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك مااستلمتك ولاقبلتك « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » .

وهذا إسناد جيد قوى ، ولم يخرجوه .

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا جعفر بن عنمان القرشى؛ من أهل مكة ، قال :رأيت محمد بن عبّاد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت خالَك ابن عباس قبّله وسجد عليه ، وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه . ثم قال عمر : لولم أر النبي صلى الله عليه وسلم قبله ماقبلته .

وهــذا أيضًا إسناد حسن ، ولم يخرجه إلا النسائي ، عن عمرو بن عثمان ، عز

الوليد بن مسلم ، عن حنظلة بن أبى سفيان ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر فذكر نحوه .

وقد روى هــذا الحديث عن عمر الإمامُ أحمد أيضا من حديث يعلى بن أمية عنه ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق هشام بن حشيش بن الأشقر ؛ عن عمر .

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعَزْوه وعِلَله فى الكتاب الذى جمعناه فى مُسْنَد أُمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ولله الحمد والمنة .

#### \* \* \*

وبالجملة فهذا الحديث مَرْوى من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن .

وليس في هــذه الرواية أنه عليه السلام سجد على الحجر ، إلا ما أَشْعَر به روايةُ أَى داود الطيالسي ، عنجمفر بن عثمان ، وليست صريحةً في الرَّفْع

ولكن رواه الحافظ البيهتي من طريق أبى عاصم النبيل، حدثنا جعفر بن عبد الله ، قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت ُ خالك ابن عباس قبّله وسجّد عليه . ثم قال : رأيت عمر قبّله وسجّد عليه . ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت .

قال الحافظ السبهق : أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا الطبراني، أنبأنا أبو الخواني أنبأنا أبو الخواني أنبأنا أبو الزرني على الله على الله على الله عليه وسلم أبي حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد على الحجور .

قال الطبراني : لم يَرْوه عن سفيان إلا يحيي بن يمان .

وقال البخارى : حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا حاد ، عن الزبير بنعربي، قال : سأل رجلُ

ابنَ عمر عن استلام الحجر . قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتلمه ويقبله . قال : أرأيت َ إن زُحِمْتُ أرأيت إن عُلبت؟ قال : اجعل أرأيت بالعَبَن () ! رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله .

تفرد به دون مسلم .

وقال البخارى: حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال : ما تركتُ استلامَ هذين الركنين في شدة ولا رَخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقلت لنافع: أكان ابن عمر يمشى بين الركنين ؟ قال : إنماكان يمشى ليكون أَيْسَر لاستلامه.

وروى أبو داود والنسائى من حديث يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبى صلى الله عليمه وسلم «كان لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجَر فى كل طُوْفة » .

\* \* \*

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله ، عن أبيه ، قال : لم أرَ النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين .

ورواه مسلم عن يحيي بن يحيي وقتيبة ، عن الليث بن سعد به .

وفى رواية عنه أنه قال: ما أرى النبيّ صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما لم يُتَمَمّا على قواعد إبراهيم.

وقال البخارى : وقال محمد بن بكر ، أُنبأنا ابن جُريج ، أخبرنى عُرو بن دينار ، عن أَبِي الشَّمْثَاء ، أَنه قال : ومن يَتَقَى شيئًا من البيت !

<sup>(</sup>١) أي اتركها بعيدا عنك

وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: إنه لا يُسْتلم هذان الركنان . فقال له : ليس من البيت شيء مهجور . وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن .

انفرد بروايته البخارى رحمه الله تعالى .

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنى أبو الطاهر ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى عمرو بن الحارث ، أن قتادة بن دعَامة حدثه ، أن أبا الطفيل البَكْرى حدثه ، أنه سمع ابن عباس يقول : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين الىمانيين

انفرد به مسلم .

فالذى رواه أبن عمر موافق لمـا قاله ابن عباس ، أنه لا يُسْتَلَمُ الركنان الشاميان ، لأنها لم يُتمَّما على قواعد إبراهيم ، لأن قريشا قَصُرت بهم النفقة ، فأخرجوا الحجر من البيت حين بنوه . كما تقدم بيانه (۱) .

وود النبي صلى الله عليه وسلم أنْ لو بناه فتممّه على قواعد إبراهيم ، ولكن خشى من حَداثة عهد الناس بالجاهلية ، فتُنْكره قلوبهم .

فلما كانت إمرة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم كا أخبرته خالتُه أم المؤمنين عائشة بنت الصديق .

فَإِنَكَانَ ابنَ الزبيرِ استلمِ الأَركَانَ كُلمُ ابعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسنُ جداً وهو والله المظنون به ا

\* \* \*

وقال أبو داود : حدثنا مسدَّد ، حدثنا يحيى ، عن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد ، عن نافع ، عن ابن عر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يدَع أن يَسْتُلُم الركن الله عليه و الحيجر في كل طَوْفة ٍ » .

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الجزء الأول

ورواه النسائى عن محمد بن المثنَّى عن يحبى .

وقال النسائى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَق ، حدثنا يحيى بن سعيد القطَّان ، عن ابن جُرَيج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن السائب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن الىمانى والحيجر : « ربَّنا آتِنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقينا عذابَ النار (١)» .

ورواه أبو داود ، عن مسدَّد ، عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج به .

وقال الترمذى : حدثنا محمود بن غَيْلان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر ، قال : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجَر ، ثم مضى على يمينه فرمَل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم أتى المقام فقال : « واتخذوا من مَقام إبراهيم مُصَلى (٢)» فصلى ركمتين والمقام بينه وبين البيت ، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا ، أظنه قال : « إن الصّفا والمروة من شعائر الله » .

هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم .

. وهكذا رواه إسحاق بن راهُويه ، عن يحيى بن آدم . ورواه الطبراني عن النسائي وغيره ، عن عبد الأعلى بن واصل ، عن يحيى بن آدم به .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠١

### ذكر رَمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه

قال البخارى : حدثنا أَصْبِغ بن الفرج ، أخبرنى ابن وهب ، عن يونس ، عن أن شهاب ، عن سالم عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يَقَدَم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يَخُبُ (١) ثلاثة أشواط من السبع .

ورواه مسلم عن أبى الطاهر بن السَّرح ، وحَرُّ ملة ، كلاها عن ابن وهب به .

وقال البخارى : حدثنا محمد بن سَلام ، حدثنا شُريح بن النعان ، حدثنا فُلَيَح ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سعى النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة .

تَا بَعِهِ اللَّيْثُ : حَدَثَنَى كَثَيْرِ بِن فَرْقَدَ ، عَن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

انفرد به البخاري .

وقد روى النسائى عن محمد وعبد الرحمن ابنى عبد الله بن عبد الحسكم ، كلاهما عن شعيب بن الليث ، عن أبيه الليث بن سعد ، عن كثير بن فَرْقد ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

وقال البخارى : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أبو ضَمْرة أنس بن عياض ، حدثنا موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أولَ ما يَقَدَم ، سعَى ثلاثة أطواف ومشى أربعةً ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة .

<sup>(</sup>١) يخب: يسرع ، وهو ضرب من الرمل .

ورواه مسلم من حديث موسى بن عُقبة .

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يَحَبُّ ثلاثة أطواف ويمشى أربعة ، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصَّفا والمروة » .

ورواه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر . وقال مسلم : أنبأنا عبد الله بن عمر بن أبان الجمع أبان البارك ، أنبأنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا .

ثم رواه من حديث سليم بن أخضر ، عن عبيدالله بنحوه

وقال مسلم أيضا : حدثنى أبو الطاهر ، حدثنى عبد الله بن وهب ، أخبرنى مالك وابن جُريج ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رمَل ثلاثة (۱) أَطُواف من الحجر إلى الحجر . وقال عمر بن الخطاب : فيم الرَّمَلان والسَّمَشُفُ عن المناكب ، وقد أطَّد الله الإسلامَ وننَى السَّمَة ، ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهق ، من حديث هشام بن سعيد ، عن زيد ابن أسلم ، عن أبيه عنه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم : الثلاثة

الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلما إلا الإبقاء علمهم .

وهذا ثابت في الصحيحين ، وتصريحه بعُذر سببه في صحيح مسلم أَظْهَر · فَكَا أَن ابن عباس يُنكر وقوع الرَّمل في حجة الوداع ·

وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم ، بل فيه زيادة تـكميل الرمل من الحجر إلى الحجر، ولم يمش ما بين الركنين الىمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضَّعف .

وقد ورد في الحــديث الصحيح عن ابن عبــاس ، أنهم رملوا في عمرة الجِعْرانة واضطَبَعوا (١) .

وهو رَدُّ عليــه ، فإن عمرة الجُعْرانة لم يَبْقَ فى أيامها خوف ، لأنها بعـــــد الفتح كما تقدم .

رواه حماد بن سلمة ، عن عبدالله بن عُمان بن خُشيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجُعْرانة فرمَاوا بالبيت واضْطَبعوا ووضَعوا أَرْديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم .

ورواه أبو داود من حديث حماد بنحوه ، ومن حديث عبد الله بن خُتَمَم ، عن أبى الطُّفيل ، عن ابن عباس به .

فأما الاضطِباع فى حجة الوداع فقد قال قبيصة والفر يابى، عن سفيان الثورى، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن يعلى بن أمية، عن أمية، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مُضْطَبعا.

رواه الترمذي من حديث الثوري ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ، ويبدى منكبه الأيمن ويغطى الأيسر ، سمى به لإبداء أحد الضبعين .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن ابن يَعْلَى، عن أبيه، قال: طاف رسول الله مُضْطَبِعا ببُرُ د أخضر.

وهكذا رواه الإمام أحمد، عن وكيع، عن الثورى ، عن ابن جريج ، عن ابن يعلى ، عن أبيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وهو مُضْطَبع بُبُرْد له حَضْر مى. وقال جابر فى حديثه المتقدم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمَل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم تقدم إلى مَقام إبراهيم فقرأ : « واتخذوا مِن مَقام إبراهيم مُصَلَّى » فجعل المقام بينه وبين البيت . فذكر أنه صلى ركمتين قرأ فيهما : « قل هو الله أحد » . و « قل يا أمها الكافرون » .

\* \* \*

فإن قيل: فهل كان عليه السلام في هذا الطواف راكبا أو ماشيا ؟

فالجواب: أنه قد ورد نَقُلان ، قد يُظن أنهما متعارضان ، ونحن نذكرهاو نشير إلى التوفيق بينهما ورفع اللَّبْس عند من يتوهم فيهما تعارضاً . وبالله التوفيق وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل .

قال البخارى رحمه الله : حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سلمان ، قالا : حدثنا ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في حجة الوداع يستلم الركن بميحْجَن (١).

وأُخْرَجِه بقية الجماعة ، إلا الترمذي ، من طرق عن ابن وهب . قال البخارى : تَابَعه الدَّراوَرْدى ، عن ابن أخى الزهرى ، عن عمه .

وهذه المتابَعة غريبة جداً .

وقال البخارى : حدثنا محمد بن المثنّى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا خالد الحذَّاء ، (۱) المحجن : العما الموحة .

عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بمير ، كلما أنى الركنَ أشار إليه .

وقد رواه الترمذي من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني وعبد الوارث، كلاها عن خالد بن مهران الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه.

وقال: حسن صحيح.

ثم قال البخارى: حدثنا مُسدَّد، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذَّاء، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طاف النبى صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير ، فلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر .

تابعه إبراهيم بن طَهْمَان ، عن خالد الحذَّاء .

وقد أسند هذا التعليق هاهنا في كتاب الطواف ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبى عامر ، عن إبراهيم بن طَهْمان به .

وروى مسلم عن الحكم بن موسى ، عن شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع حول الكعبة على بعير يَسْتلم الركنَ ، كراهيةً أن يُضْرَب عنه الناسُ .

فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير ، ولَـكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف : الأول طواف القُدوم ، والثاني طواف الإفاضة وهو طواف الفَرْض وكان يوم النحر ، والثالث طواف الوداع .

فلمل ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في أحد الآخرين أو في كليهما ، فأما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشياً فيه . وقد نص الشافعي على هذا كله . والله أعلم وأحكم . والدليل على ذلك ماقال الحافظ أبو بكر البهتي في كتابه الشنن السكبير : أخبرنا

أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو بكر محمد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسى ، حدثناالفضل ابن محمد بن المسيّب ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق هو – ابن يَسار رحمه الله – عن أبى جعفر ، وهو محمد بن على بن الحسين ، عن جابر بن عبد الله ، قال : دخلنا مكة عند ارتفاع الضّعى ، فأتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستامه وفاضت عيناه بالبكاء ، ثم رمّل المسجد فأناخ ومشى أربعا ، حتى فرغ . فلما فرغ قبّل الحجر ووضع يده عليه ومسح مهما وجهه . وهذا إسناد جيد .

#### \* \* \*

فأما مارواه أبو داود: حدثنا مُسدَّد، حدثنا خاله بن عبد الله ، حـدثنا يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى ، فطاف على راحلته فلما أتى على الركن استلمه بمِحْجَن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين .

تفرَّد به يزيد بن أبى زِياد وهو ضعيف .

ثم لم يذكر أنه فى حجة الوداع ، ولا ذكر أنه فى الطواف الأول من حجة الوداع . ولم يذكر ابنُ عباس فى الحديث الصحيح عنه عند مسلم ، وكذا جابر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب فى طوافه لضعفه ، وإنما ذكرا كثرة الناس وغِشْيانهم له ، وكان لا يحب أن يُضْرَبوا بين يديه . كما سيأتى تقريره قريباً إن شاء الله .

ثم هذا التقبيل الثانى الذى ذكره ابن إسحاق [في روايته] (۱) بعد الطواف وبعد ركعتيه أيضا، ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر. قال فيـه، بعد ذكرصلاة ركعتى الطواف: ثم رجَم إلى الركن فاستلمه.

وقد قال مسلم بن الحجَّاج في صحيحه : حدثنا أبو بَكْر بن أبي شيبة وابن ُمَيْر جميعاً ،

<sup>(</sup>١) ليست في ١.

عن أبى خالد ، قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده . قال : وما تركتُه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الطوافات ، أو فى آخر استلام فعل مثل هذا . لما ذكرنا أو أن ابن عمر لم يَصلُ إلى الحجَر لضعف كان به ، أو لئلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده ، مارواه أحمد فى مسنده : حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن أبى يَعْفُور العَبْدى ، قال : سممت شيخا بمكة فى إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ياعمر إنك رجل قوى ، لا تزاحِم على الحجر فتؤذى الضميف ، إن وجدت خَلُوةً فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر .

وهذا إسناد جيد ، لكن راويه عن عمر مُبْهُمَ لم يُسمُّ .

والظاهر أنه ثقة جليل ، فقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عن أبى يَعْفُور العبدى واسمه وَقْدَان ، سمعت رجلا منخزاعة حين قُتُل ابن الزبير وكان أميراً على مكة يقول : قال رسول الله لغمر : ياأبا حفص إنك رجل قوى ، فلا تُزاحِم على الركن ، فإنك تؤذى الضعيف ، ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه و إلا فكبر وامض .

قال سفيان بن عُيينة : هو عبد الرحمن بن الحارث ، كان الحجاج استعمله عليهـــا مُنْصَرفه منها حين قُتل ابن الزبير .

قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلا كبير القَدْر ، وكان أحد النفر الأربعة الذين ندّبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى الآفاق ووقع على مافَعـله الإجاعُ والاتفاق.

## ذكر طوافه عليه السلام بين الصفا والمروة

روى مسلم فى صحيحه عن جابر ، فى حديثه الطويل المتقدم ، بعد ذكر و طوافة عليه السلام بالبيت سبعاً وصلاته عند المقام ركعتين . قال : ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : « إن الصّفا والمروّة من شعائر الله » أمدأ عا بدأ الله به .

فبدأ بالصفا فرقَى عليـه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله أُنْحَز وعدَه و نصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك فقال مثل هــــذا ثلاث مرات .

ثم نزل ، حتى إذا انصَّبت قدماه في الوادى رمَل ، حتى إذا صعد مشى حتى أنى المروة فرقَى عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن هارون البَلْخي ، أبو حفص ، حدثنا ابن جُريج ، عن بعض بني يَعْلَى بن أمية ، عن أبيه ، قال : رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبعا بين الصفا والمروة ببُرْد له تَجْراني .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا عبد الله بن المؤمّل ، عن عمر بن عبد الرحمن ، حدثنا عطية ، عن حبيبة بنت أبى بَحْر اله (١) قالت : دخلتُ دار حصين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين العمفا والمروة ، قالت : وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السَّعْي وهو يقول لأصحابه . « اسعَوا إن الله كتب عليه السَّعْي » .

<sup>(</sup>١) الأصل غير منقوطة . وما أثبته عنهامش المشتبه للذهبي ١١٢/١

وقال أحمد أيضاً : حدثنا شُريح ، حدثنا عبد الله بن المؤمّل ، حدثنا عطاء بن أبى رباح ، عن صفية بنت شيبة ، عن حبيبة بنت أبى تَجُر اة قالت : رأبت النبى صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم ، وهو يسمى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يَدُور به إزارُه وهو يقول : « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى .

تفرد به أحمد .

وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الرزاق ، عن مَعْمر ، عن واصل مولى أبى عبينة ، عن موسى بن عبيدة ، عن صفية بنت شيبة ، أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول : «كُتب عليكم السمى فاسعوا » .

وهــذه المرأة هي حبيبة بنت أبى تجراة المصرّح بذكرها في الإسنادين الأولين . وعن أم ولد شيبة بن عثمان ، أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول : « لا يُقطع الأَبْطَحُ إلا شَدًا » .

رواه النسائى ، والمراد بالسمى ها هنا هو الذهاب من الصفا إلى المروة ومنها إليها ، وليس المراد بالسمى هاهنا الهر ولة والإسراع ، فإن الله لم يكتبه علينا حماً ، بل لو مشى الإنسان على هَيئته فى السَّبْع الطوافات بينهما ولم يرمل فى المسيل ، أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافا فى ذلك .

وقد نقله الترمذى رحمه الله عن أهل العلم . ثم قال : حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن كثير بن جَهْمَان ، قال : رأيت ابن عمر يمشى فى المسعى فقلت : أتمشى فى السعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : لئن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى ، وأنا شيخ كبير .

مم قال : هذا حديث حسن صحيح .

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا . وقد رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث عطاء بن السائب ، عن كثير بن جَهْمان السَّلمي الكوفي ، عن ابن عمر .

فقولُ ابن عمر : إنه شاهَد الحالَينُ منه صلى الله عليه وسلم يحتمل شيئين : أحدها : أنه رآه يَسْعَى فى وقت ماشياً لم يَمْزُجه بر مَل فيه بالسكلية . والثانى : أنه رآه يسمَى فى بعض الطريق ويمشى فى بعضه .

وهذا له قوة ، لأنه قد رَوى البخارى ومسلم من حديث عُبيد الله بن عمر العُمَرى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى بطن المُسِيل إذا طاف بين الصَّفا والمروة .

وتقدم فى حديث جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفا فلما انصَّبَت قدماه فى الوادى رَمَل ، حتى إذا صعد مشَى حتى أتى المَرْوَة .

وهذا هو الذي تستحبُّه العلماء قاطبةً ، أن الساعى بين الصفا والمروة \_ وتقدم في حديث جابر \_ يُسْتحب له أن بَرْمُل في بطن الوادى في كل طَوْفَةٍ في بطن المسيل الذي بينهما ، وحددوا ذلك بما بين الأَمْيال انْخُصْر ، فواحدٌ مُفْرَد من ناحية الصَّفا مما يلى المسجد ، واثنان مجتمعان من ناحية المروّة مما يلى المسجد أيضا .

وقال بعض العلماء : ما بين هذه الأميال اليومَ أوسعُ من بَطن المَسِيل الذي رَمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالله أعلم .

#### \* \* \*

وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع: ثم خرج عليــه السلام إلى الصَّفا فقرأ: « إن الصفا والمر وَة مِن شَعائر الله » أَبْدأ بما بدأ الله به ، فطاف السلام إلى الصَّفا فقرأ: « إن الصفا والمر وَة مِن شَعائر الله » أَبْدأ بما بدأ الله به ، فطاف

بين الصفا والمروة أيضا سبماً راكبا على بعير يَخُبُّ ثلاثا ويمشى أربعاً. فإنه لم يُتَابَع على هذا القول ولم يتفوَّه به أحد قَبْله ، من أنه عليه السلام خَبَّ ثلاثة أشواط بين الصفا والمروة ومشَى أربعاً.

ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يَذْ كر عليه دليلاً بالكلّية ، بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال : ولم نجد عَدد الرَّمَل بين الصفا والمروة منصوصاً ، ولكنه متفَق عليه .

هذا لفظه.

فإن أراد بأن الرمَل في الثلاث الطَّوْفات الأُول ، على ماذكر ، متفَّق عَليه ، فليس بصحيح ، بل لم بقله أحد .

وإن أراد أن الرَّمَل في الثلاث الأُول في الجملة متفق عليه ، فلا يُجْدِي له شيئا ولا يُحصِّــل له مقصودا ، فإنهم كما انفقوا على الرمل في الثــلاث الأُول في بعضها ، على ماذكرناه ،كذلك اتفقوا على استحبابه في الأربع الأُخر أيضا .

فتخصيص ابن حـزم الثلاث الأول باستحباب الرَّمَل فيها مخالف لمـا ذكره الماء. والله أعلم .

وأما قول ابن حزم إنه عليه السلام كان راكبا بين الصفا والمروة ، فقد تقــدم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطنَ المسيل .

أخرجاه .

وللترمذي عنه : إنْ أَسعَى فقد رأيت رسول الله يسعى ، وإن مشيت فقدرأيت رسول الله عشي .

وقال جابر : فلما انصَّبَت قدماه في الوادي رمَل ، حتى إذا صعد مشي .

رواه مسلم .

وقالت حَبيبة بنت أبى تَجُرَّاة : يسمى يَدور به إزاره من شِدة السَّمى . رواه أحمد .

وفى صحيح مسلم عن جابر كانقدم أنه رقى على الصفاحتى رأى البيت. وكذلك على المروة. وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاق ، عن أبى جعفر الباقر ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بعيره على باب المسجد ، يعنى حتى طاف ، ثم لم يذكر أنه ركبه حال ماخرج إلى الصفا.

وهذا كله مما يقتضي أنه عليه السلام سعى بين الصفا والمروة ماشياً .

ولكن قال مسلم: حدثنا عبد ُ بن محميد، حدثنا محمد \_ يعنى ابن بكر \_ أخبرنا ابن جُريج، أخبرنى أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة على بعير، ليراه الناس ولكيشرف ولكيشالوه، فإن الناس عَشَوْه ولم يَطُف النبى صلى الله عليه وسلم ولا أسحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.

ورواه مسلم أيضًا ، عن أبى بكر بن أبى شَيبة ، عن على بن مُسْهِر ، وعن على بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، وعن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، كلهم عن ابن جُريج به . وايس فى بعضها : وبين الصفا والمروة .

وقد رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد القَطَّان ، عن ابن جُريج ، أخبرنى أبوالزبير ، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : طاف النبى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة .

ورواه النسائى عن الفَلَاس عن يحيى ، وعن عِمران بن يزيد ، عن سعيد بن إسحاق ، كلا عن ابن جُريج به .

فهذا محفوظ من حديث ابن جريج . وهو مُشْكِل جدا ، لأن بقية الروايات عن جابر وغيره تدل على أنه عليه السلام كان ماشيًا بين الصفا والمروة .

وقد تكون رواية أبى الزبير عن جابر لهذه الزيادة وهي قوله : وبين الصفا والمروة مُقْحَمة أو مُدْرَجة ممن بَعدَ الصحابيّ . والله أعلم .

أو أنه عليه السلام طاف بين الصفا والمروة بعضَ الطُّوفان على قدميه ، وشوهد منه مأذُ كر ، فلما ازدحم الناسُ عليه وكثروا رَكِب ، كَا يدل عليه حديث ابن عباس الآنى قريباً .

وقد سلم ابن حَزْم أن طرافه الأول بالبيت كان ماشيا، و حمل ركوبَه في العلواف على مابعد ذلك . وادعى أنه كان راكبا في السعى بين الصفا والمروة قال : لأنه لم يَطف بينهما إلا مرةً واحدة ، ثم تأوَّل قولَ جابر : حتى إذا انصبت قدماه في الوادى رمَل . بأنه يَصْدُق ذلك وإن كان راكبا ، فإنه إذا انصب بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه مع سائر جدده . قال : وكذلك ذِكْر الرمَل يعنى به رَمل الدابة براكبها .

وهذا التأويل بعيد جداً . والله أعلم .

وقال أبو داود: حدثنا أبو سَلَمة موسى ، حدثنا حماد ، أنبأنا أبو عاصم العَنَوى ، عن أبى الطفيل ، قال : قلت لابن عباس : يزعم قومُك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمَل بالبيت وأن ذلك من سُنَته (١) . قال : صدَقوا وكذَبوا . فقلت : ماصَدقوا وما كذَبوا ؟ قال : صدقوا ، رمَل رسول الله ، وكذبوا ليس بُسنّة ، إن قريشا قالت زمَن الحدَ يبية : دعوا محمدا وأصحابَه حتى يموتوا موت النَّهْف (٢) ، فلما صالحوه على أن يحجُّوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قُميهُ عنان ، فقال رسول الله لأصحابه : ارملوا بالبيت ثلاثا . وليس بُسنة .

<sup>(</sup>١) ا: وأن ذلك سنة . (٢) النغف : الدود وهو يضرب المستحقر .

قلت: يزعم قومُك أن رسول الله طاف بين الصفا والمروة على بعدير ، وأن ذلك سُنة. قال: صدّ قوا وكذّ بوا قات: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدّ قوا ، قدطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بَعير، وكذّ بوا ليست بسُنة، كان الناس لا يُدفّ قون عنه ، فطاف على بعير الناس لا يُدفّ قون عنه ، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم .

هکذا رواه أبو داود ·

وقد رواه مسلم عن أبى كامل ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن البجريرى ، عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس ، فذكر فضل الطواف بالبيت كنحو ماتقدم ثم قال : قلت لابن عباس أخير بى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا ، أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال : صدقوا وكذبوا . قلت : فما قولك صدقوا وكذبوا ؟

قال: إن رسول الله كثرُ عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمدحتى خرج العوائقُ من البيوت، وكان رسول الله لا يُضرَب الناس بين يديه، فلما كثُرَ عليه الناس ركب قال ابن عباس: والمشى والسعى أفضلُ.

هذا لفظ مسلم .وهو يقتضى أنه إنما ركب فى أثناء الحال وبه يحصل الجمع بين الأحاديث والله أعلم .

### 张 张 张

وأما مارواه مدلم في صحيحه حيث قال: حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا زُهير ، عن عبد الملك بن سعيد ، عن أبى الطفيل ، قال: قات لابن عباس: أرانى قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: فصفه لى . قلت: رأيته عند المروّة على ناقة وقد كثر الناس عليه . فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنهم كانوا لا يُضر بون عنه ولا يُكرُ هون .

فقد تفرد به مسلم، وليس فيه دلالة على أنه عليه السلام سعّى بين الصف والمروة راكبا، إذ لم يقيِّد ذلك بحجة الوداع ولا غيرها. وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع فن الجائز أنه عليه السلام بعد فراغه من السعى وجلوسه على المروة وخطبته الناس وأمره إياهم من لم يَسُق الهدمي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة، فحل الناس كلمم إلا من ساق الهدى، كما تقدم في حديث جابر . ثم بعد هذا كله أتى بناقته فركبها وسار إلى منزله بالأبطّح، كما سنذ كره قريبا، وحينئذ رآه أبو الطفيل عامر بن واثِلة البكرى، وهومعدود في صفار الصحابة .

قلت: قد ذهب طائفة من العراقيين كأبى حنيفة وأصحابه والثَّورى إلى أن القارِن يطوف طوافين ويسمى سَعْبين ، وهو مروى عن على وابن مسمود ومجاهد والشَّعبي.

ولهم أن يحتجوا بحديث جابرالطويل، ودلالته على أنه سعَى بين الصفا والمروة ماشياً، وحديثه هــذا أن النبى صلى الله عليه وسلم سعى بينهما راكبا على تَعْداد الطواف بينهما مرة ماشياً ومرة راكبا

وقد روى سميد بن منصور فى سُنَنه عن على رضى الله عنه ، أنه أهلَّ بحجة وعمرة ، فلما قديم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته ، ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ، ثم أقام حَراما إلى يوم النحر .

هذا لفظه. ورواه أبو ذَرّ الهرَوِى في مناسكه عن على ، أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سَعْيين وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليــه وسلم فعل.

وكذلك رواه البيهتي و لدارقطني والنسائي في خصائص على . فقال البيهتي في سننه: أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأنا على بن عمير الحافظ ، أنبأنا أبو محمد بن صاعِد ، حدثنا محمد بن زُنبُور ، حدثنا فُضَيل بن عِياض ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك

ابن الحارث ، أو منصور عن مالك بن الحارث ، عن أبى نصر ، قال : لقيتُ عليًا وقد أَهَلْتُ بالحج وأهل هو بالحج والعمرة ، فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة . قلت : كيف أفعل إذا أردتُ ذلك ؟ قال : تأخذ إداوة من ماء فتُفيضها عليك ، ثم تُهل بهما جيعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك حرام دون يوم النحر .

قال منصور : فذكرت ذلك لمجاهـد قال : ماكنا نَبْنى إلا بطواف واحـد، فأما الآن فلا نفعل .

قال الحافظ البيهتي : وقد رواه سفيان بن عُيينة وسُفيان الثَّورى وشُعبة عن منصور، فلم يذكر فيه السمى . قال : وأبو نصر هذا مجهول . وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القُدوم وطواف الزيارة .

قال: وقد روی بأسانید أخر عن علی مرفوعا وموقوفا ، ومَدارها علی الحسن بن عمارة وحفّص بن أبی داود وعیسی بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن ، وكلهم ضعیف لا یُحتج بشیء مما رووه فی ذلك . والله أعلم .

\* \* \*

قلت : والمنقول في الأحاديث الصِّحاح خلاف ذلك (١) .

فقد قد منا عن ابن عمر فى صحيح البخارى أنه أهل بعمرة وأدخل عليها الحج، فصار قارنا، وطاف لهما طوافا واحدا بين الحج والعمرة. وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد روى الترمذي وأبن ماجه والبيهقي من حديث الدَّراوَرْدى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن التر عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جمع بين الحج والغمرة طاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا » .

<sup>(</sup>١) ١: خلافه .

قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب .

قلت: إسناده على شرط مسلم.

وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين ، فإنها كانت بمن أهل بعمرة لعدم سَوق الهدمى معها ، فلما حاضت أمَرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بحج مع عرتها ، فصارت قارنة ، فلما رجعوا من منى طلبت أن يُعمرها من بعد الحج ، فأغمرها تطبيباً لقلبها ، كا جاء مصرحاً به فى الحديث .

وقد قال الإمام أبو عبدالله الشافعي : أنبأنا مُسْلم \_ هو ابن خالد \_ الزَّنجي ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء أن رسول الله قال لعائشة : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك .

وهذا ظاهره الإرسال ، وهو مُسنَد في المعنى ، بدليل ماقال الشافعي أيضا : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي تجييح ، عن عطاء ،عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال الشافعي : وربما قال سفيان : عن عطاء ، عن عائشة وربما قال : عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة . فذكره .

قال الحافظ البيهقى: ورواه ابن أبى عمر ، عن سفيان بن عيينة موصولا. وقد رواه مسلم من حديث وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عائشة بمثله .

وروى مسلم من حديث ابن جريج ، أخبرنى أبو الزبير ، أنه سمع جابرا يقول :دخل رسول الله على عائشة وهي تبكى ، فقال : مالك تبكين ؟ قالت : أبكى أن الناس حَلُّوا ولم أحل وطافوا بالبيت ولم أَطُف ، وهذا الحج قد حضر .

قال : إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلى وأهِلِّى بحج . قالت: ففعلتُ ذلك ، فلما طهرتُ قال : « طوفى بالبيت وبين الصفا والروة ثم قد حَلَات من حجك

وعمرتك» قالت: يارسول الله إنى أجد في نفسي من عمرتى أنى لم أكن طُفْت حتى حججت قال : « أذهب بها ياعبد الرحمن فأُغْمِرها من التَّنعيم » .

وله من حديث ابن جريج أيضا: أخبرنى أبو الزبير، سمعت جابراً قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.

وعند أصحاب أبى حنيفة رحمه الله أن النبى صلى الله عليه وسلّم وأصحابه الذين ساقوا الهدّى كأنوا قد قرنوا بين الحج والعمرة ، كما دل عليه الأحاديث المتقدمـة . والله أعلم .

وقال الشافعي : أنبأنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على،قال في القارن : يطوف طوافين ويسمى سَعْيًا .

قال الشافعي : وقال بعض الناس : طوافان وسعيان . واحتج فيه برواية ضعيفة عن على ، قال جعفر : يُروى عن على قولنا ، ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

لكن قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله ، ومحمد بن رافع ، قالا: حدثنا أبو عاصم ، عن معروف ـ يعنى ابن خَرَّ بُوذ المكى ـ حدثنا أبو الطفيل ، قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمِحْجَن ثم يقبّله .

زاد محمد بنَّ رافع : ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته .

وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى داود الطَّيالسي ، عن معروف بن خُر بوذ به . بدون الزيادة التي ذكرها محمد بن رافع . وكذلك رواه عبيد الله بن موسى عن معروف بدومها . ورواه الحَّافظ البيهتي عن أبى سعيد بن أبى عمرو ، عن الأصم ، عن يحيى بن أبى طالب ، عن يزيد بن مالك ، عن أبى الطُّفيل بدومها . فالله أعلم .

وقال الحافظ البيهقي : أنبأنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا :

حدثنا أبو جعفر محمد بن على بن دُحَيم ، حدثنا أحمد بن حازم ، أنبأنا عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون ، قالا : أنبأنا أيمن بن نابل ، عن قُدامة بن عبد الله بن عمار قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بين الصفا والمروة على بعير لا ضَرْب ولا طَرْد ولا إلَيْك إليك .

وقال البيهقى : كذا قالا . وقد رواه جماعة غير أيمن فقالوا : يرمى الجمرة يوم النحر . قال : ويحتمل أن يكونا صحيحين .

قلت: رواه الإمام أحمد في مسنده ، عن وكيع وقران بن تمام ، وأبي قُرَة موسى ابن طارف قاضي أهل اليمين ، وأبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيرى ومُعتمر بن سليان ، عن أيمن بن نا بل الحبشي أبي عمران المسكى بزبل عَسْقلان مولى أبي بكر الصديق ، وهو ثقة جليل من رجال البخارى ، عن قُدامة بن عبد الله بن عَمّار السكلابي ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجرة يوم النحر من بطن الوادى على ناقة صَهْباء الاضرب ولا طَرْد و لا إليك إليك .

وه ـ كذا رواه الترمذى ، عن أحمد بن مَنِيع ، عن مروان بن معاوية . وأخرجه النسائى عن إسحاق بن راهويه . وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، كلاها عن وكبع ، كلاها عن أيمن بن نابل ، عن قُدامة . كا رواه الإمام أحمد . وقال الترمذى : حسن صحيح .

# فص\_\_\_ل

قال جابر فی حدیثه : حتی إذا كان آخر طوافه عند المروة قال : « إنی لواستقبلتُ من أمرى ما استدبرت لم أَسُق الهدى َ »

رواه مسلم .

ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السمى بين الصفا والمروة أربعة عشر ، كل ذهاب وإياب يُحسب مَرَّةً . قاله جماعة من أكابر الشافعية .

وهذا الحديث ردٌّ عليهم ، لأن آخر الطواف عن قولهم يكون عند الصفا لا عند المروة .

ولهذا قال أحمد فى روايته فى حديث جابر: فلما كان السابع عند المروة قال: « أيها الناس إلى لو استقبلتُ من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عُرةً ، فمن لم يكن معه هَدْى فليَحِلّ وليجعلها عمرة » فحلَّ الناسُ كلهم .

وقال مسلم : فحلَّ الناس كلمم وقصَّروا إلا النبي صلى الله عليه وســلم ومن كان معه هَدى ٛ .

# فص\_\_\_ل

روَى أمرَ م عليه السلام لمن لم يَسُق الهدّى بفسخ الحج إلى العمرة حلق من الصحابة يطول ذكرنا لهم ها هنا ، وموضع سَرْد ذلك كتاب الأحكام الكبير . إن شاء الله .

وقد اختلف العلماء فى ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى : كان ذلك من خصائص الصحابة ، ثم نُسخ جواز الفسخ لغيرهم . وتمسّـكوا بقول أبى ذر رضى الله عنه : لم يكن فَسْخُ الحَج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .

رواه مسلم .

وأما الإمام أحمد فردَّ ذلك ، وقال : قد رواه أحد عشر صحابيا ، فأين تقع هذه الرواية من ذلك ؟ وذهب رحمه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة .

وقال ابن عباس رضى الله عنهما بوجوب الفَسْخ على كل من لم يَسُق الهدى ، بل عنده أنه يحلّ شرعا إذا طاف بالبيت ، ولم يكن ساق هدياً صار حلالا بمجرد ذلك ، وليس عنه النسك إلا القِران لمن ساق الهدى أو التمتع لمن لم يَسُق . فالله أعلم

قال البخارى: حدثنا أبو النعان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد الملك بن جُريج ، عن عطاء ، عن جابر . وعن طاوس عن ابن عباس ، قالا : قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صُبْحَ رابعة من ذى الحجة يُهلُّون بالحج لا يَخْلطه شيء ، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عرةً وأن نحل إلى نسائنا ، ففشت في ذلك (٢) المقالة .

قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدُنا إلى منّى وذكره يَقَطُر منيًا! قال جابر \_ بكفه \_ فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم فقال: بلغنى أن قوما يقولون كذا وكذا. والله لأنا أبرُ وأنتى لله منهم، ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أن معى الهدى لأخلَلت.

فقام سراقة بن جُمْشُم فقال: يارسول الله هي لنا أو الأبد؟ فقال: بل للأبد.

وقال مسلم: حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، هو ابن سعد ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أنه قال : أقبكنا مهلين مع رسول الله بحج مُفْرد ، وأقبلت عائشة بعمرة ، حتى إذا قدمنا طُفْنا بالكعبة والصفا والمروة ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحل منا من لم يكن معه هَدى . قال : فقلنا : حِلُّ ماذا ؟ قال : الحل كله فواقفنا النساء وتطيّبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وايس بيننا و بين عرفة إلا أربع ليال .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) غير ١: ففشت تلك . (٢) عركت : حاضت .

فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه السلام قدم مكة عام حجة الوداع لصبح رابعة ذى الحجة ، وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت الضَّحى لأن أول ذى الحجة تلك السَّنة كان يوم الجميس بلا خلاف ، لأن يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنصِّ حديث عمر بن الخطاب الثابت في الصحيحين . كا سيأتي

فلما قدم عليه السلام يوم الأحدرابع الشهر ، بدأ كا ذكرنا بالطواف بالبيت مم بالسعى بين الصفا والمروة ، فلما انتهى طوافه بينهما عند المروة أمر من لم يكن معه هدى أن يحل من إحرامه حما ، فوجب ذلك عليهم لا محالة ففعلوه و بعضهم متأسف لأجل أنه عليه السلام لم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهذى ، وكانوا يُحبُّون موافقتَه عليه السلام والتأسَّى به ، فلما رأى ما عندهم من ذلك قال لهم : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما شقت الهدى ولجعلتها محرة .

أى لو أعلم أن هذا يشقُ عليــكم لـكنت تركت سَوْق الهدى حتى أُحِلَّ كما أحللتم .

ومن ها هنا تَتَّضَح الدلالةُ على أفضلية التمتع ، كما ذهب إليه الإمام أحمد ، أخذاً من هذا ، فإنه قال : لا أشك أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم كان قارناً ، ولكن التمتع أفضلُ لتأسّفه عليه .

وجوابه: أنه عليه السلام لم يتأسف على التمتع لكونه أفضل من القِرَان في حق من ساق الهدى ، وإنما تأسَّف عليه لئلا يَشُقَّ على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره لهم بالإحلال .

ولهذا \_ والله أعلم \_ لمّا تأمَّل الإمامُ أحمد هـذا السرَّ نص فى رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضلُ فى حق من لم يَسُق الهدى ، لأمره عليه السلام من لم يَسُق الهدى من أصحابه بالتمتع ، وأرن القِرَان أفضـلُ فى حق من ساق الهدى ، كما اختار الله

## فص\_\_\_ل

ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة وأُمْره بالفسخ لمن لم يَسُق الهدى ، والناسُ معه حتى نزل بالأبطَح شرقى مكة فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس ، كل ذلك يصلى بأصحابه هنا لك ولم يَعُد إلى الكعبة من تلك الأيام كلما .

قال البخارى : باب من لم يَقْرَب الـكمبة ولم يَطُف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بمد الطواف الأول :

حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا فُصَيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عُقْبة ، قال أخبر بى كُرَيْب ، عن عبد الله بن عباس ، قال : قدم النبى صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبماً وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يَقْرَب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة .

انفرد به البخاري .

## فص\_ل

وقدِم \_ فى هذا الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُنيخ ُ بالبطحاء خارج مكة \_ على من البين .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه \_كما قدَّمنا \_ إلى النمِن أميراً بعد خالد بن الوليد رضى الله عنهما .

فلها قدم وجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حَلَّت ، كا حل أزواجُ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يسوقوا الهدى ، واكتحلت ولبست ثيابا صَدِيمًا فقال : من أمركِ بهذا ؟ قالت : أبى .

فذهبَ مُحرِّشا عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أنها حَلَّت ولبستِ ثيابا صَبيغا واكتحلت ، وزعتْ أنك أمرتَها بذلك يارسول الله .

فعال : صدقت صدقت صدقت . ثم قال له رسول الله عليه وسلم : بم أهلات حين أَوْجَبِتَ الحَجِ ؟ قال : فإن معى حين أَوْجَبِتَ الحَجِ ؟ قال : فإن معى الله عليه وسلم . قال : فإن معى الله عَليه وسلم . قال : فإن معى الله عَليه وَلَمْ تَحَلّ .

فكان جماعةُ الهدى الذى جاء به على من اليمن والذى أنّى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المدينة واشتراء في الطريق مائةً من الإبل، واشتركاً في الهدى جميما . وقد تقدم هذاكله في صحيح مسلم رحمه الله .

وهـذا التقرير يردُّ الرواية التي ذكرها الحـافظ أبو القاسم الطَّبراني رحمه الله من حديث عكرمة ، عن ابن عبـاس ، أن عليًّا تلقَّى النبيَّ صـلى الله عليـه وسلم إلى الجحْفَة . والله أعلم .

وكان أبو موسى فى جُملة من قدِم مع على ،واكنه لم يَسُقُ هدياً ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يَحل بعد ماطاف للعمرة وسعَى ، ففسخ حجَّه إلى العمرة وصار متمتعا ، فكان يفتى بذلك فى أثناء خلافة عمر بن الخطاب . فلما رأى عمرُ بن الخطاب أن يُفرد الحجَّ عن العمرة ترك فتُشاه مهابةً لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه وأرضاه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا سفيان ، عن عَون بن أبى جُحَيفة ، عن أبي جُحَيفة ، عن أبي جُحَيفة ، عن أبيه ، قال : رأيت بلالاً بؤذن ويدور وأيتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه . قال : فرج بلال قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراً، أراها من أَدَم . قال : فحرج بلال

بين يديه بالعَمَزة (١) فركَزها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال: بالبَطْحاً، يمرُّ بين يديه الكلّب والمرأة والحمار وعليه حُلة حمراء ، كأنى أنظر إلى بريق ساقيه. قال: سفيان نراها حِبَرَةٍ.

وقال أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن عون بن أبى جُحَيفة ، عن أبيه ، قال : نيت النبى صلى الله عليه وسلم بالأبطَح وهو فى قبة له حمراء ، فخرج بلال بفضل وضوئه ، فين ناضح ونائل . قال : فأذّن بلال ، فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا و هكذا و يعنى يمينا وشملا \_ قال : ثم رُكِزت له عَبَرة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حُلة حمراء ، وكأنى أنظر إلى بَر يق ساقيه ، فصلى بنا إلى عَبرة الظهر أو العصر ركعتين ، تمر المرأة والكلبوالحمار لا يُمنع ، ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى المذينة .

وقال مرة: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين .

وأخرجاء في الصحيحين من حديث سفيان الثوري .

وقال أحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر ؛ حدثنا شعبة وحجاج ، عن الحسكم ، سمعت أبا جُحَيفة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء ، فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة .

وزاد فيه عَون عن أبيه ، عن أبى جُحيفة : وكان يمرّ من وراثنا الحمار والمرأة .

قال حجاج فى الحديث: ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهى فإذا هى أَبْرَد من الثلج وأطيب ريحا من المسك.

وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة بتمامه .

<sup>(</sup>١) العَزْة : رميح بين العَضَّا والرمح فيه زج .

# فصل

فأقام عليه السلام بالأبطَح \_ كما قدمنا \_ يوم الأحدويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء . وقد حلَّ الناسُ إلا من سأق الهدْي َ .

وقدم في هـذه الأيام على بن أبي طالب من اليمَن بمن معه من المسلمين وما معه من الأموال ، ولم يَعُد عليه السلام إلى الـكعبة بعد ماطاف بها .

فلما أصبح عليه السلام يوم الخميس صلَّى بالأبطَح الصبح من يومئذ ، وهو يوم التَّرْوية، ويقال له يوم منّى لأنه يُسَار فيه إليها .

وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب قَبل هـذا اليوم ، ويقال للذى قبله فيما رأيته فى بعض التعاليق يومُ الزينـة ، لأنه يزيَّن فيـه البُدْن بالِجلاَل (١) وتحـوها فالله أعلم .

قال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر المجلودى ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا أبو قُرَة ، عن موسى بن عُقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم التَّرُوية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم .

فركب عليه السلام قاصداً إلى منى قبل الزوال ، وقيل بعده ، وأُحْرَم الذين كانوا قد حلوا بالحج من الأبطح حين توجهوا إلى منّى، وانبعثت رواحلهم نحوها .

قال عبد الملك ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ، قد منا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلنا ، حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة منا بظَهْر ، لبينا بالحج .

ذكره البخاري تعليقا مجزوما .

<sup>(</sup>١) الحلال : جمع جل ، وهو ماتلبْسه الدابة لتصان به .

وقال مسلم: حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سميد ، عن ابن جُريج ، أخبرنى أبو الزبير عن جابر ، قال : أمَر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أُحْلَمَنا أن نُحْرم إذا توجهنا إلى منى . قال : وأهللنا من الأبطح .

وقال عُبيد بن جُريج لا بن عمر : رأيتك إذاكنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلال ولم تُهلَّ أنت حتى يوم التروية ؟ فقال : لم أر النبيَّ صلى الله عليه وسلم يهلُّ حتى تنبعث به راحلته .

رواه البخارى فى جملة حديث طويل (١).

قال البخارى : وسئل عطاء عن المجاورِ منّى يابى بالحج . فقال : كان ابن عمر يلبى يومَ النّروْية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته .

قلت: هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمراً ، يُحِلِّ من العمرة ، فإذا كان يوم التروية لا يلبِّي حتى تُنبعث به راحلتُه متوجهاً إلى منى ، كا أحرم رسول الله صلى الله عليه سلم من ذى الخليفة بعد ما صلى الفاهر وانبعثت به راحلته .

لَـكن يوم التروية لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالأبطَح، وإنما صلاها يومئذ عمّى، وهذا بما لاتراع فيه .

\* \* \*

قال البخارى : باب أين يصلى الظهر يوم التروية .

حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا إسحاق الأررق ، حدثنا سفيان ، عن عبد العزيز بن رُفَيع ، قال : سألت أنس بن مالك قال : قلت : أخبرنى بشيء عَقَلتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال : بمنى . قلت : فأين صلى العصر يوم النَّفْر ؟ قال : بالأبطَح . ثم قال : افعل كما يفعل أمراؤك !

<sup>(</sup>١) الحديث بطوله في صحيح البخاري في كتاب اللباس : باب النعال السبتية وغيرها . ٤/٥٧ طالأميرية

وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان الثورى به . وقال سفيان الثورى به . وكذلك رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به . وقال الترمذى : حسن صحيح يستغرب من حديث الأزرق ، عن الثورى .

ثم قال البخارى: أنبأنا على ، سمع أبا بكر بن عيَّاش ، حدثنا عبد العريز بن رُفيع ، قال : لقيت أنس بن مالك . وحدثنى إسماعيل بن أبان ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عبد العزيز ، قال :

خرجت ُ إلى منى يوم التَّرْوية فلقيت أنساً ذاهباً على حمار ، فقلت : أين صلى النبى صلى النبى صلى النبي مسلى الله عليـــه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال : انظر حيث يصلى أمراؤك فصَلٍّ .

وقال أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو كُدَينة ، عن الأعمش ، عن الحكم، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بمنى. وقال أحمد أيضا : حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أبو تحياة يحيى بن يعلى التّيمى ، عن الأعمش ، عن الحسم ، عن ابن عباس [(۱) ، أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية ، في وصلى الغداة يوم عرفة بها .

وقد رواه أبو داود عن زهير بن حَرْب ، عن أَحْوص ، عن جواب ، عن عار بن رزيق ، عن سليمان بن مهران الأعمش به . ولفظه : صلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم الظهر بوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى .

وأخرجه الترمذي عن الأشَجّ، عن عبدالله بن الأجْلَح، عن الأعش بممناه . وقال: ليس هذا مما ءيَّاً مشُعبة فيما سمعه الحكم عن مِقْسَم .

وقال الترمذى : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا عبدالله بن الأجلح ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ،عن ابن عباس، قال : صلى بنا رسول الله يمنى الظهروالعصر والمغرب والمشاء والفجر ثم غدًا إلى عرفات . ثم قال : وإسماعيل بن مسلم قد تُكرم فيه .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

وفي الياب عن عبدالله بن الزبير وأنس بن مالك .

وقال الإمام أحمد: حدثنامن رأى النبى صلى الله عليه وسلم أنه راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال بيده عُود عليه ثوب يُظلل به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ـ يعنى من الحر ـ .

تفرد به أحمد .

وقد نصالشافعي على أنه عليه السلام ركب من الأبطح إلى منى بعد الزوال ، والكنه إما صلى الظهر بمنى ، فقد يستدل له بهذا الحديث . والله أعلم .

\* \* \*

وتقدم فى حديث جمفر س محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا الا النبى صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هَدْى ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، شم مكث قليلاحتى طلعت الشمس ، وأمر بقُبة له من شَعر فضربت له بنَيرة .

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلاأنه واقف عند المَشْعَر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية .

فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُر بت له بنميرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَصْواء فرحِّلت له ، فأتى بطن الوادى فخطب الناس. وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحُرْمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلاكم هذا ، ألا كلشىء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمى ، ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضَعُ من دما ثنا دم إبن ربيعة بن الحارث ، وكان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذا لل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع مِن ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع

كله ، واتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، والحكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تَكْرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضربا غير مُبرِّح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدى إن اعتصمتم به ، كتاب الله ، وأنتم تُسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أمك قد بَلَّفت وأديت و نصحت . فقال : بإصبعه السَّبَابة يرفعها إلى السماء و يَنْكتها على الناس : اللهم اشهد . ثلاث مرات .

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : أنبأنا على بن حجر ، عن مغيرة ، عن موسى بن زياد بن حِذْيم بن عرو السعدى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته يوم عرفة فى حجة الوداع : « اعلموا أن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليد كم كحُر مة يومكم هذا كحرمة شهركم هذا كحرمة بلاكم هذا .

وقال أبو داود: باب الخطبة على المنبر بعرفة: حدثنا هَنَّاد، عن ابن أبى زائدة، حدثنا سفيان بن عبينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بنى ضَمْرة، عن أبيه أو عمه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة.

وهذا الإسناد ضعيف ، لأن فيه رجلا مُنهما . ثم تقدَّم في حديث جابر الطويل أنه عليه السلام خطب على ناقته القَصُواء .

ثم قال أبو داود: حدثنا مُسدَّد، حدثنا عبدالله بن داود، عن سلمة بن فُبَيَط، عن رجل من الحيى، عن أبيه نُبيط، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب.

وهذا فيه مُبْرَمَ أيضاً ، ولـكن حديث جابر شاهد له .

ثم قال أبوداود: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِى وعَمَان بن أبى شيبة ، قالا: حدثنا وكيع، عن عبد الحجيد بن أبى عمرو ، قال: حدثنى المَدَّاء بن خالد بن هَوْ ذَهَ . وقال هَنَّاد: عن عبد الجيد ، حدثني خالد بن العدَّاء بن هَو ذه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بمير قائما في الرِّكا َبْين .

قال أبوداود: رواه ابن الملاء عن وكيم كما قال هَنَّاد. وحدثنا عباس بن عبدالمظيم، حدثنا عُمان بن عمر ، حدثنا عبد الجيد أبو عمرو ، عن المداء بن خالد بممناه .

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات : «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للهُ حرم».

### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : كان الرجل الذى يصرخ في الناس بقول رسول الله وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل أبها الناس إن رسول الله يقول : هل تدرون أى شهر هذا ؟ فيقولون: الشهر الحرام . فيقول: قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا . ثم يقول : قل أبها الناس إن رسول الله يقول هل تدرون أى بلد هذا . وذكر تمام الحديث .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى ليث بن أبي سُليم ، عن شَهْر بن حَوْشَب ، عن عمرو بن خارجة ، قال : بعثنى عَدَّاب بن أسَيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حاجة ، فبلغته ثم وقفت تحت ناقته وإن لعابها ليقع على رأسى ، فسمته يقول : «أبها الناس إن الله أدَّى إلى كل ذى حَق حقّه ، وإنه لا تجوز وصية لوارث . والولد للفراش وللماهر الحجر ، ومن ادَّى إلى غير أبيه أو تولى غير مَواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين لا يَقْبل الله له صَرْفا ولا عَدْلا » .

ورواه النرمذى والنسائى وابن ماجه من حديث قنادة، عن شَهْر بن حَوْشب، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة به . وقال النرمذى : حسن صحيح .

قلت : وفيه اختلاف على قتادة . والله أعلم .

وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه السلام بعدد هذه الخطبة يوم النحر ، وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء الله .

\* \* \*

قال البخارى : باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة :

حدثناعبد الله بن يوسف ،أخبرنا مالك، عن محمد بن أبى بكر الثقنى ، أنه سأل أنس بن مالك وهما غـاديان من منى إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون فى هــذ اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان يُهل منا المُهل فلا يُنْكِر عليه ويكبِّر المـكبِّر منا فلا ينكر عليه .

وأخرجه مسلم من حديث مالك وموسى بن عُقبة ، كلاها عن محمد بن أبى بكر بن عوف بن رَباح الثقني الحجازي ، عن أنس به .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج ، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس \_ أو زالت الشمس \_ فصاح عند فسطاطه : أين هذا ؟ فحرج إليه . فقال ابن عمر : الرواح . فقال : الآن ؟ قال : نعم . فقال : أنظرني حتى أفيض على ماء . فنزل ابن عمر حتى خرج ،فسار بيني و بين أبي فقلت (١): إن كنت تريد أن تصيب السُّنة اليوم فاقصر الحطبة وعجل الوقوف بيني و بين أبي فقلت (١٠) .

ورواه البخارى أيضا عن القُمْنَجَى عن مالك . وأخرجه النسائى من حديث أشهب وابن وهب ، عن مالك .

ثم قال البخارى ، بعد روايته هذا الحديث : وقال الليث : حدثنى عَقِيل ، عن ابن (١) القائل : سالم بن عبد الله للحجاج بن يوسف . شهاب ، عن سالم ، أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله : كيف تصنع في هـذا الموقف ؟ فقال : إن كنت تريد السُّنة فهَجِّر بالصلاة يوم عرفة . فقال ابن عمر : صدَق ، إنهم كانوا يَجْمعون بين الظهر والعصر في السُّنة . فقات لسالم: أفعَل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هل يبتغون بذلك إلا سُنّة ؟!

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى عوف ، عن ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدًا من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهجِّراً ، فجمع بين الظهر والمصر .

وهكذا ذكر جابر فى حديثه بعد ماأورد الخطبة المتقدمة قال : ثم أذن بلال ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا .

وهذا يقتضى أنه عليه السلام خطب أولا ثم أقيمت الصلاة، ولم يتعرض للخطبة الثانية.

وقد قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد وغيره ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه وعن جابر في حجة الوداع<sup>(۱)</sup> ، قال : فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذَّن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ، ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر .

قال البيهقي : تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي .

قال مسلم: عن جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجمل بطنَ ناقته القَصُواء إلى الصخرات، وجعل جَبل المشاة بين يديه، واستقبَل القِبلة.

وقال البخارى : حدثنا يحيى بن سلمان ، عن ابن وهب ، أخبرنى عمرو بن الحارث عن بُكَير ، عن كرّيب ، عن ميمونة ، أن الناس شكوا في صيامالنبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) 1: حجة الإسلام .

فأرسلتُ إليــه بحِلاَب () وهو واقف في الموقف ، فشرب منــه والناس ينظرون . وأخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأَبلي ، عن ابن وهب به .

وقال البخارى : أنبأنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن أبى النَّضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن عُمير مولى ابن عباس ، عن أم الفضل بنت الحارث ، أن ناساً تمار واعندها يوم عرفة فى صوم النبى صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم : هو صائم . وقال بعضهم : ليس بصائم . فأرسلت إليه بقدَح لبن وهو واقف على بعيره فشر به .

ورواه مسلم من حديث مالك أيضاً . وأخرجاه من طرق أخر عن أبي النُّضر به .

قلت: أم الفضل هي أخت ميمونة بنت الحارث أمالمؤمنين ، وقصتهما واحدة .والله أعلم . وصح إسنادُ الإرسال إليها ، لأنه من عندها ، اللهم إلا أن يكون بعد ذلك أو تعدّد الإرسال من هذه ومن هذه . والله أعلم .

وقال الإمام أحمد : حَدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، قال : لا أدرى أسمعتُه من سعيد ابن جُبير أم عن بَذِيه عنه ، قال : أتيتُ على ابنِ عباس وهو بعرفة وهو يأكل رُمَّانا ، وقال : أفطرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أمُّ الفضل بابن فشر به .

وقال أحمد : حدثنا وكيع ،حدثنا ابن أبى ذئب ، عن صالح مَوْلَى التَّوْأَمَة ، عن ابن عباس : أمّهم تمارَوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت أمُّ فضل إلى رسول الله بلبن فشر به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وأبو بكر ، قالا : أنبأنا ابن جُريج ، قال :قال عطاء: دعا عبدُ الله بن عباس الفضل بن عباس إلى الطعام يوم عرفة ، فقال : إنى صائم . فقال عبد الله : لا تُصم فإن رسول الله قُرِّب إليه حِلَاب فيه ابن يوم عرفة فشرب منه ، فلا تصم فإن الناس مُسْتَنُون بكم . وقال ابن بُكير ورَوْح : إن الناس يَسْتَنُون بكم .

<sup>(</sup>١) الحلاب: إناء يحلب فيه .

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : قال : بَيْنا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقَصَته أو قل فأوقصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اغسلوه بما وسيدر وكفنوه في ثوبين ولا تتمسوه طيبا ولا تحمّروا رأسه ولا تحمّطوه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبّياً » .

ورواه مسلم عن أبي الربيع الزُّهراني عن حماد بن زيد .

وقال النسائي : أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ، هو ابن راهويه ، أخبرنا وكيم ، أنبأنا سفيان الثورى ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يَعْمر الدِّ يلى ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرفة ، وأناه أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة ، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة رسول الله عليه وسلم : «الحج عرفة ، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حَجه » .

وقد رُواه بقية أصحاب السنن من حديث سفيان الثورى. زادالنسائى وشعبة عن ُبكَير

وقال النسائى: أنبأنا قتيبة ، أنبأنا سفيان، عن عمرو بندينار، أخبرنى عمرو بن عبدالله ابن صفوان أن يزيد بن شَيبان قال: كنا وقوفاً بعرفة مكانا بعيداً من الموقف ، فأنانا ابن مر بع الأنصارى فقال : إنى رسول رسول الله إليكم يقول ، لكم : «كُونوا على مَشَاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» .

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، من حديث سفيان بن عيينة به ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث ابن عبينة عن عمرو بن دينار . وابن مِر بع اسمه زيد بن مِر بع الأنصاري ، وإنمايعرف له هذا الحديث الواحد . قال : وفي الباب عن على وعائشة وجُبير بن مُطْعم والنَّسريد بن سُويد . وقد تقدم

من رواية مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليــه وســلم قال : وقفتُ هاهنــا وعرفةُ كلما مَوْقف : زاد مالك في مُوطئه : وارفعوا عن بطن عرفة .

## فص\_\_\_ل

# فيما حُفِّظ من دعائه عليه السلام وهو واقف بمرفة

قد تقدم أنه عليه السلام أفطَر يوم عرفة ، فدلَّ على أن الإفطار هناك أفضل من الصيام ، لما فيه من التقَوِّى على الدعاء ، لأنه المقصود الأهم هناك .

ولهذا وقف عليـــه السلام وهو راكب على الراحلة من لَدُن الزوال إلى أن غَربت الشمس .

وقد روى أبو داود الطَّيالسي في مسنده ، عن حَوْشَب بن عَقِيل ، عن مَهْدى الهُجَريّ، عن عَكرمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم أنه نَهى عن صوم يوم عرفة بمرفة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى ، حدثنا حَوْشب بن عقيل ، حدثنى مَهْدى الحجاربيّ ، حدثنى عكرمة مولى ابن عباس ، قال : دخلتُ على أبى هربرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات ، فقال : نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات . وقال عبدُ الرحمن مرةً : عن مهدى العَبْدى .

وكذلك رواه أحمد عن وكيم ، عن حَوْشب ، عن مهدى العبدى فذكره . وقد رواه أبو داود عن سليمان بن مَعْبَد ، عن حَوْشب ، والنسائيُّ عن سليمان بن مَعْبَد ، عن سليمان بن حرب به . وعن الفَلاَّس عن ابن مَهْدى به . وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيم ، عن حَوشب .

وقال الحافظ البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو أسامة الكُلبي ، حدثنا حسن بن الربيع ، حدثنا الحارث بن عبيد ، عن حوشب بن عقيل ، عن مَهْدى الهَجَرِيّ ، عن عكرمة ، عن اب عباس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة .

قال البيهقى : كذا قال الحارث بن عبيد ، والمحفوظ : عن عِـكْرمة عن أبي هربرة

وروى أبو حاتم محمد بن حِبّان البُسْتِيّ ، فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو ، أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال : حجَجْتُ مع رسول الله فلم يَصُمه ، ومع أبى بكر فلم يَصُمه ، ومع عمر فلم يصمه ، وأنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنْهَى عنه .

### \* \* \*

قال الإمام مالك عن زياد بن أبى زياد مولى ابن عباس ، عن طلحة بن عبيد الله بن زيز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أفضلُ الدعاء يوم عرفة ، وأفضلُ ماقلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » .

قال البيهق : هـــذا مُرسَل . وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولاً ، وإسناده ضعيف .

وقد روى الإمام أحمد والترمذى ، من حديث عرو بن شُعَيب ، عن أبيـه ، عن حده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أفضلُ الدعاء يوم عرفة ، وخيرُ ماقلتُ أنا والنبيّون من قَبْلى ؟ لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمـد ، وهو على كل شيء قدير ».

وللإمام أحمد أيضًا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : « لا إله إلا الله وحــده لا شريك له ،

له الملك وله الحمــد ، وهو على كل شيء قــدير » .

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَة ، أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أبوب النيسابورى ، حدثنا أحمد بن إبراهيم الوصلى ، حدثنا فَرج حدثنا أحمد بن إبراهيم الوصلى ، حدثنا فَرج ابن فَضَالة ، عن يحيى بنسعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعائى ودعاء الأنبياء قَبْلى عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » .

وقال لإمام أحمد: حدثنا يزيد، يعنى ابن عبد ربه الجرجى، حدثنا بقيّة بن الوليد، حدثنى جُبير بن عمرو القرشى، عن أبى سعيد الأنصارى، عن أبى يحيى مولى آل الزبير ابن العوام، عن الزبير بن العوام رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: «شَمِد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قامًا بالقِسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » وأنا على ذلك من الشاهدين يارب.

### \* \* \*

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه: حدثنا الحسن بن مثنى بن معاذالدنبرى حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن الأغرّ بن الصباح ، عن خليفة ، عن على " ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أفضلُ ماقلت أنا والأنبياء قبلى عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحدد وهو على كل شيء قدير » .

وقال الترمذى فى الدعوات: حدثنا محمد بن حاتم المؤدّب، حدثنا على بن ثابت، حدثنا قيس بن الربيع، وكان من بنى أسد، عن الأغرّ بن الصّباح، عن خليفة بن حُصّين، عن على رضى الله عنه، قال: كان أكثر مادعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فى الموقف: « اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيراً مما نقول، اللهم لك

صلاتى ونُسكى وتحياى ومماتى ولك رب تُراثى ، أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشَتَات الأمر ، اللهم إنى أعوذ بك من شر ماتهب به الريح » .

ثم قال : غريب من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوى .

وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق موسى بن عبيدة ، عن أخيه عبد الله بن عبيدة ، عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أكثر دعاء مَن كان قبلى ودعائى يوم عرفة أن أفول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجمل في بصرى نورا وفي سمعى نورا وفي قلبي نورا . اللهم اشرح لى صدرى ويستر لى أمرى ، اللهم إنى أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر ما يَلِهِ في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر » .

ثم قال: تفرّد به موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف وأخوه عبد الله لم يُدرك عليًا . وقال الطبراني في مناسكه : حدثنا يحيى بن عثمان النَّصْرى ، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى بن صالح الأيلى ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : كان فيا دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : « اللهم إنك تَسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سِرتى وعلانيتى ، ولا يخنى عليك شيء من أمرى، أنا البائس الفقير المستفيث المستجير الوَجِل المُشْفِق المقرُّ المعترف بذنبه ، أسالك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الذكيل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير ، مَن خضعت لك رقبتُه وفاضت لك عُبرته ، وذل لك جَسده ورَغِم لك أنفُه ، اللهم لا تجعلني بدعائك ربِّ شقيًا وكن بي رووفا رحيا ، ياخير المسئولين وياخير المُفطِين » .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيم ، أنبأنا عبد الملك ، حدثنا عطاء ، قال : قال أسامة بن زيد : كنت رَدِيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ، فرفع يديه يدعو ،

فمالت به ناقته فسقط خطامُها . قال : فتناول الخطامَ بإحــدى يديه وهو رافع ً يده الأخرى .

وهكذا رواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم ، عن هُشَيم .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، حدثنا على بن الحسن ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ، حدثنا ابن جُريج ، عن حسين ابن عبد الله الهاشمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين .

### \* \* \*

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا عبد القاهر بن السَّرِي ، حدثني ابن لِكنانة بن العباس بن مرداس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأ كثر الدعاء ، فأوحى الله إليه : إنى قد فعلت إلا ظُلمَ بعضهم بعضاً ، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتُها . فقال : يارب إلك قادر على أن تُثيب هذا المظلومَ خيراً من مَظْلمته وتغفر لهذا الظالم ، فلم يجبه تلك العشية .

فلما كان غداة المزُدَلفة أعاد الدعاء ، فأجابه الله تعالى : إنى قد غفرت لهم (١) . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له بعض أصحابه : يارسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها ؟ قال : تبسمتُ من عدو الله إبليس ، إنه لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لى في أمتى أهري يدعو بالويل والنبور وبحثو التراب على رأسه .

<sup>(</sup>۱) ذكر الزرنانى فى شرح المواهب ۱۸۹/۸ أن ابن حجر صنف في هذا الحديث كراساً سماه : «قوة الحجاج فى عموم لمففرة للحجاج » ثم نال : وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات من حديث ابن مهداس . وقال الطبرى : إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من ناب وعجز عن وفائها .

ورواه أبو داود السَّجِسَّنانى فى سننه ، عن عيسى بن إبراهيم البُرَكِى وأبى الوليد الطيالسي ، كلاها عن عبد القاهر بن السَّرى ، عن ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس ، عن أبيه عن جده . مختصرا .

ورواه ابن ماجه ، عن أيوب بن محمد الهاشمي بن عبد القاهر بن السَّرى ، عن عبد الله بن كِنانة بن عباس ، عن أبيه عن جده به . مطوَّلا .

ورواه ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل بن سيف العيجْلي ، عن عبد القاهر ابن السَّرى ، عن ابن لكنانة ، يقال له أبو لُباَبة ، عن أبيه عن جده العباس بن مرداس فذكره .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَرى (١) ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عمن سمع قتادة يقول : حدثنا جُلاَس بن عمرو ، عن عُبادة ابن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : « أيها الناس إن الله تَطوّل عليكم في هذا اليوم فعَفَر لهم إلا التّبعات فيما بينكم ، ووهب مُسيئه لمحسنه وأعطَى محسنكم ماسأل ، فادفعوا باسم الله » .

فلما كانوا بجَمْع قال : « إن الله قد غَفر لصالحم وشَفَّع صالحيكم في طالحيكم ، تَنْزل الرحمةُ فتعبُّهم ثم تَفُرَّق الرحمة في الأرض فتقع على كل تائب بمن حَفظ لسانه ويده . وإبليس وجنوده على حبال عرفات ينظرون مايصنع الله بهم ؛ فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثُبور ، كنت أستفزُ هم حِقباً من الدهر [ خوف ] (٢) المغفرة فغشيَتُهم . فيتفرَّقون يَدْعون بالويل والثبور .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى دبر : قرية باليمن .

<sup>(</sup>٧) بياض با أصل .

# ذكر ما نَزل على رسول الله من الوَحْى المُنيف في هذا الموقف الشريف

قال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عَوْن ، حدثنا أبو العُمَيْس ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزات لا يَّذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأي آية هي ؟ قال : قوله نعالى : « اليوم أكماتُ لكم دينا كم الإسلام دينا » .

فقال عمر: والله إنى كأعلم اليومَ الذى نزلتُ على رسول الله صلى الله عليــه وسلم، والساعة التى نزلت فيهـا على رسول الله صــلى الله عليــه وسلم عشيّة عرفة في يوم جمعة.

ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح ، عن جعفر بن عون . وأخرجه أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي من طُرق عن قيس بن مسلم به .

# ذكر إفاضته عليه السلام من عرفات إلى المشمّر الحرام

قال جابر فى حديثه الطويل: فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصَّفرة قليلا عين غاب القرص ، فأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق لناقته القَصُواء الرسام حتى إن رأسها كيصيب مَوْرِكُ رِجله ، ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السَّكينة السكينة . كما أنى جَبلا من الجبال أَرْخَى لها قليلا حتى تَصْعد ، حتى أتى المزدلفة ، فصلى بها المفرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبِّح بينهما شيئا .

رواه مسلم .

وقال البخارى : باب السَّير إذا دَفع من عرفة .

حدثنا عبدالله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن هشام بنعروة ، عن أبيه ، قال : سئل أسامة وأنا جالس : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير فى حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العَنقَ (١) فإذا وجد فجوةً نَصَّ .

قال هشام : \_ والنَّصُّ \_ فوقَ العنق .

ورواه الإمام أحمد وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عِدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن أسامة بن زيد به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد ، قال : كنت رَديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . قال : فلم ا وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما سمع حطمة (٢) الناس خلفه قال : رُوَيداً أيها الناس ، عليه السّكينة إن البرّ ليس بالإبضاع (٢) .

<sup>(</sup>١) العنق: نوع من سير الإبل فيه إسراع بر

<sup>(</sup>٧) الحطمة : ازدحام الناس ودفع بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>٣) الإيضاع: الإسراع.

قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النحم عليه الناسُ أَعْنَقَ وإذا وجد فُرْجةً نَصَّ ، حتى أتى المزدلفةَ فجمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة .

ثم رواه الإمامأحمد من طريق محمد بن إسحاق، حدثنى إبراهيم بن عقبة ، عن كر يب، عن أسامة بن زيد . فذكر مثله . وقال الإمام أحمد : حدثناأ بوكامل ، حدثنا حماد ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنار ديفه ، فجمل يَكْبحراحاته حتى إن ذِفراها (١) ليكاد يصيب قادمة الرَّحل ، ويقول : « يا أبها الناس عليكم السَّكينة والوقار ، فإن البرَّ ليس في إيضاع الإبل » .

و کذا رواه عن عفان ، عن حماد بن سلمة به ، ورواه النسائی من حدیث حماد بن سکمة به .

ورواه مسلمعن زُهير بن حَرْب، عن بزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبى سليمان، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن أسامة بنحوه . قال : وقال أسامة : فما زال يسير على هَيئته حتى أتى جَمْعاً .

### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج ، حدثنا ابن أبي فُدَ يك ، عن ابن أبي ذُنُب ، عن ابن أبي ذُنُب ، عن شُعبة ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، أنه رَدِفَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حتى دخل الشَّمْب ، ثم أَهْر اق الماء وتوضأ ، ثم ركب ولم يصل .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا هَمَّام، عن قتادة، عن عروة، عن الشَّمْبي، عن أسامة بن زيد، أنه حدثه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات، فلم ترفع راحلتُه رجلَها غاديةً حتى بلغ جَمْماً.

<sup>(</sup>١) الذفرى : العظم الشاخس خلف الأذن .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن عُقبة ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، أخبرنى أسامة بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرد فه من عرفة ، فلما أتى الشَّفب بزل فبال ، ولم يقل أَهْراق الماء ، فصببت عليه فتوضأ وضوءاً خفيفا فقلت: الصلاة ؟فقال: الصلاة أمامك .

قال : ثم أتى المزداءَ فصلى المغرب ، ثم حَلُّوا رحاً لهم وَأَعَنْتُهُ ثم صلى العشاء .

كذا رواه الإمام أحمد عن كُريب ، عن ابن عباس عن أسامة بن زيد ، فذكره . ورواه النسائى عن الحسين بن حُرَيْث (١) ، عن سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن عقبة ومحمد ابن أبى حَرِّملة ، كلاها عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، عن أسامة .

قال شيخنا أبو الحجاج المِزِّى في أطرافه : والصحيح : كُرَ يب عن أسامة .

وقال البخارى: حدثنا عبدالله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن موسى بن عُقبة ، عن كرّيب ، عنأسامة بن زيد، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ، فنزل الشّعب فبال ثم توضأ فلم يُسبغ الوضوء ، فقلت له: الصلاة ؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المُز دَلفة فتوضأ فأسبَغ ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كلُّ إنسان بعير مفى مَنزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصلِّ بينهما .

وهكذا رواه البخارى أيضاً عن القَعْنَبيّ ، ومسلم عن يحيى بن يحيى ، والنسائى عن قتيبة عن مالك، عن موسى بن عُقبة به . وأخرجاه من حديث يحيى بنسعيد الأنصارى ، عن موسى بن عقبة أيضاً .

ورواه مسلم من حدیث إبراه <sub>يم</sub> بن عقبة و محمد بن عقبة ، عن كُرَيب ، كنحو رواية أخيهما موسى بن عقبة عنه .

وقال البخارى أيضا: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حَرْمَلة، عن كُرَيب، عن أسامة بن زيد، أنه قال: رَدِفَتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلما (١) الحديث في سنن النسائي ٢/٦٤: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان.

بلغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشّعبَ الأيسر الذي دونَ المزدلفة أناخ فبالَ ؛ ثم جاء فصبّبت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفا . فقلت : الصلاة يا رسول الله ؟ قال : الصلاة أمامك ؛ فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة َ ؛ فصلى ثم ردف الفضلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غداة جُمْع . قال كُر يب: فأخبرنى عبدالله بن عباس عن الفضل؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبيّ حتى بلغ الجرة .

ورواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى . ويحيى بن أيوب ؛ وعلى بن حجر ؛ أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به .

### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا عمر بن ذَرّ ؛ عن مجاهد عن أسامة بنزيد؛ أن رسول الله أرد فه من عرفة . قال : فقال الناس : سيخبرنا صاحبُنا ما صَنع . قال : فقال أسامة : لما دفع من عرفة فوقف كفّرأس راحلته حتى أصاب رأسُها واسطة الرّحل أوكاد يصيبه ، يشير إلى الناس بيده : السّكينة السكينة السكينة . حتى أتى جَمعا ثم أردف الفضل بن عباس، قال فقال الناس : سيخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله . فقال الفضل : لم يزل يسير سيراً ليّنا كسيره بالأمس ، حتى أتى على وادى مُحسِّر فدفع فيه حتى استوت به الأرض .

وقال البخارى: حدثنا سعيد بن أبى مريم ، حدثنا إبراهيم بن سُوَيد ، حدثنى عمرو ابن أبى عمرومولى المطّلب ،أخبرنى سعيد بن جُبير مولى والبة الكوفى، حدثنى ابن عباس أنه دفع النبى صلى الله عليه وسلم وراءه زَجْراً شديداً وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال: «أيها الناس عليكم بالسّكينة فإن البر ليس بالإيضاع».

تفرد به البخارى من هذا الوجه . وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائى

هذا من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد . فالله أعلم ·

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمر ، حدثنا المسعودى ، عن الحم ، عن مقسم ، عن ابن عبداس ، قال : لما أفاض رسول الله من عرفات أوضع النداس ، قال : فما رسول الله مناديا ينادى : أيها الناس ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب . قال : فما رأيت من رافعة يديها غادية حتى نزل جَمْعًا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين وأبونُعيم ، قالا : حدثنا إسرائيل ، عن عبد العزيز ابن رُفيع ، قال : حدثنى مَن سمع ابن عباس يقول : لم يَبْزُل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وجَمْع إلا أربق الماء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عبد الملك ، عن أنس بن سيربن ، قال : كنت مع ابن عمر بعرفات ، فلما كان حين راح رُحْت معه حتى الإمام ، فصلى معه الأولى والعصر ، ثم وقف وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الإمام فأفضنا معه ، حتى انتهينا إلى المضيق دون المأزمين (۱) فأناخ وأنحننا ، ونحن نحسب أنه يريد أن يصلى ، فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة ، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته ، فهو يحب أن يقضى حاجته .

وقال البخارى : حدثنا موسى، حدثنا جُوَيرية ، عن نافع ،قال :كان عبدالله بن عمر تجمع بين المغرب والعشاء بَجَمْع ، غير أنه يمر بالشَّعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيدخل فينتفض وبتوضأ ولا يصلى حتى يجىء جَمْعاً .

تَفَرَدُ بِهِ البِخَارِي رَحْمُهُ اللهُ مِنْ هَذَا الوَّجِهِ .

وقال البخارى : حدثنا آدم بن أبى ذئب ، عن الزُّهرى ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، قال : جمع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجَمْع ، كلُّ واحدة منهما

<sup>(</sup>١) المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكة ومنى .

بإقامة ، ولم يسبِّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما .

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن الزهرى ، عن سألم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدّ دَلفة جميعا .

ثم قال مسلم: حدثنى حَرْمَلة ، حدثنى ابن وهب ، أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب أن عبيدالله بن عبدالله بن عمر أخبره أن أباه قال: جَمَع رسول الله بين المغرب والعشاء تجمع ليس بينهما سجدة ، فصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين . فكان عبدالله يصلى بجمع كذلك حتى لحق بالله .

ثم روى مسلم من حديث شُعبة عن الحــكم ، وسلمة بن كُرَيل، عن سعيد بن جبير، أنه صلى مثلَ ذلك . وحدَّث ابنُ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثلَ ذلك .

ثم رواه من طريق الثّوري ، عن سلّمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء تجمع ، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركمتين بإقامة واحدة .

ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكرابن أبى شيبة، حدثنا عبدالله بن جُبير ،حدثنا إسماعيل ابن أبى خالد ، عن أبى إسحاق ، قال : قالسعيد بن جبير: أفَضْنا مع ابن عمر ، حتى أتينا جُمُعاً فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ، ثم انصرف فقال : هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسكان .

وقال البخارى: حدثنا خالد بن تخلد، حدثناسليان بن بلال، حدثنى يحيى بن سعيد، حدثنى عَدِى بن سعيد، حدثنى عَدِى بن عبد الله بن يزيد الخطمى، حدثنى أبو يزيد الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمّع فى حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

ورواه البخارى أيضا في المفازى عن القَمْنَبيّ، عن مالك ، ومسلم من حديث سليان

ابن بلال والليث بن سعد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن عدى بن ثابت . ورواه النسائى أيضاً عن الفَلاَّس عن يحيى الفَطَّان عن شُعبة عن عَدِى بن ثابت به .

ثم قال البخارى : باب من أذَّن وأقام لـكل واحدة منهما :

حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زُهَير بن حرب، حدثنا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن ابن بزيد يقول: حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أوقريباً من ذلك، فأمر رجلا فأذّن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذّن وأقام. قال عرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المركان من هذا اليوم. قال عبدالله: ها صلاتان تُحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يَبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

وهذا اللفظ وهو قوله: « والفجر حين يبزغ الفجر » أَ بَيَن وأَظْهر من الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن حقص بن عمر بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش ، عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبدالله بن مسمود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً بغير ميقاتها إلا صلائين : جمع بين المغرب والعشاء وصلاة الفجر قبل ميقاتها .

ورواه مسلم من حديث أبى معاوية وجرير عن الأعمش به .

وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان و إقامة .

وقد شهد معه هذه الصلاة عروةُ بن مُضَرِّس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائى . قال الإمام أحمد : حدثناهشيم ، حدثنا ابن أبى خالد وزكريا ، عن الشَّعبي ، أخبرني

عروة بن مُضَرِّس ، قال : أنيت النبي صلى الله عيله وسلم وهو تَجْمع فقلت : يا رسول الله جئتك من جَمَلَى طبيء أنعبت نفسي وأنضيت راحلتي ، والله ماتركت من جبل إلا وقفت عليه ، فهل لى من حج ؟ فقال : من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجَمْع ووقف معنا حتى يُفيض منه ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تَفَمَّه (١) .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً وأهلُ السنن الأربعة من طرق ، عن الشَّعبي ، عن عروة ابن مُضَرِّس . وقال الترمذي : حسن صحبح .

## فص\_\_\_ل

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قداً م طائفةً من أهله بين يديه من الليل قبل حَطْمة الناس من المزدلفة إلى منى .

قال البخارى: باب من قدَّم ضَعفه أهله بالليل، فيقفون بالمزدلفة ويَدْعون ويَقْدَم

حدثنا يحيى بن بُركبر ، حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : قال سالم: كان عبدالله بن عمر يقدِّم ضَعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل ، فيد كرون الله ما بكدا لهم ، ثم يَدْفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يَدْفع ، فهم من يَقْدَم منى لصلاة الفجر ومهم من يَقْدَم بعد ذلك، فإذا قدموا رَموا الجرة . وكان ابن عمر يقول : أَرْخَص في أولئك رسول الله عليه وسلم .

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید ، عن أیوب ، عن عکرمة ، عن ابن عباس قال : بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم من جَمْع بَلَیْل .

<sup>(</sup>١) النفت : انشعبُ ، وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة وغير ذلك .

وقال البخارى : حدثناعلى بن عبدالله ، اثنا سفيان، أخبرنى عبدالله بن أبى يزيد، سمع ابن عبداس يقول : أنا بمر قدام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضَعفة أهله .

وروى مسلم من حديث ابن جريج ، أخبرنى عطاء ، عن ابن عباس ، قال : بعث بى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جَمْع بسَحَر مع تَقْلَه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح حدثنا سفيان الثورى ، حدثنا سلمة من كَهَيل ، عن الحسن العُركي ، عن ابن عباس ، قال : قدَّمنا رسولُ لله أُغيله بنى عبدالمطلب على حراثنا فجعل يَلْطح (٢) أفخاذَنا بيده ويقول : أَ بَنِي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس . قال ابن عباس : ما أخال أحداً يرمى الجمرة حتى تطلع الشمس .

وقد رواه أحمداً يضا عن عبد لرحمن بن مهدى ، عن سفيان الثورى فذكره . وقد رواه أبو داود ، عن محمد بن كثير ، عن الثورى به . والنسائى عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان بن عُيينة ، عن سفيان الثورى به . وأخرجه بن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيع ، عن مِسْمر وسفيان الثّورى ، كلاها عن سلمة بن كهيل به .

وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو الأُحُوص، عن الأعش ، عن الحَكَم ابن عُيينة ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، قال : مرَّ بنا رسول الله ليهَ النحر وعلينا سَواد من الليل ، فجعل يضرب أنحَاذنا ويقول : أَبَنِيّ أفيضوا لا تَرَ موا الجَرِمَ حتى تطلع الشمس .

شم رواه الإمام أحمد من حديث المسعودي ، عن الحكم ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس،

<sup>(</sup>١) نسب لملى عربنة بن نذير . . بطن من بجيلة . اللباب ٢ /١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) يلطح : يضرب ببطن كفه .

قال : قدَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضَمَفةَ أهله من المزدلفة بليل ، فجعل يوصيهمأن لا يَرَ موا جَثْرة العَقَبة حتى تطلع الشمس .

وقال أبو داود: حدثنا عثمان أبن أبى شيبة ، حدثنا الوليــد بن عُقبة ، حدثنا حمزة الزيات بن حبيب ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقدِّم صَعفة أهله بغلَس (١) وبأمرهم \_ يعنى أن لا يَرموا الجمرة حتى تطلع الشمس \_ .

وكذا رواه النسائى عن محمود بن غَيلان ، عن بشر بن السَّرِى ، عن سفيان ، عن حبيب. قال الطبرانى : وهو ابن أبى ثابت.عنعطاء ، عن ابن عباس. فخرج حزةُ الزَّيات من عُهدته وجادَ إسنادُ الحديث . والله أعلم .

\* \* \*

وقد قال البخارى: حدثنا مسدَّد، عن يحيى ، عن ابن جريج ، حدثنى عبدالله مولى أسماء ، عن أسماء ، أمها نزلت ليلة جَمْع عند المزدلفة ، فقامت تصلى فصلَّت ساعة ثم قالت: يابنى هل غاب القمر ؟ قلت: لا . فصلَّت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر ؟ قلت: نعم ، قالت: فارتحلوا . فارتحلنا فمضينا حتى رَمتُ الجمرة ، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منزلها ، فقلت لها : يا هنتاه ما أرانا إلا قد غَلَسْنا . فقالت : يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظُّمن .

ورواه مسلم من حدیث ابن جریج به .

فإن كانت أسماء بنت الصديق رَمت الجمارَ قبل طلوع الشمس ، كما ذُكر هاهنا ، عن توقيف فروايتها مقدَّمة على رواية إبن عباس ، لأن إسناد حديثها أصحُّ من إسناد حديثه ، اللهم إلا أن يقال : إن العلمان أخف حالاً من النساء وأنشط ، فلهذا أمر العلمان بأن لا يَرْمُوا قبلَ طلوع الشمس ، لأنهم أثقلُ حالاً وأبلَغ في النسس ، لأنهم أثقلُ حالاً وأبلَغ في النسس ، لأنهم أثقلُ حالاً وأبلَغ في النسس ، والله أعلم .

(١) الفلس: ظلمة آخر الليل.

وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف ، فحديث ابن عباس مقدَّم على فعلما . لكن يقوِّى الأول قول أبى داود: حدثنا محمد بن خَلاَّد الباهلي ، حدثنا يحيى ، عن ابن جُريج ، أخبرنى عطاء ، أخبرنى نخبر عن أسماء ، أنها رَمت الجمرةَ بليل. قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى: حدثنا أبو نُعَمِم ، حدثنا أفلح بن مُعيد ، عن القاسم ، عن محمد ، عن عائشة ، قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سَوْدة أن تَدْفع قبل حَطْمة الناس ، وكانت امرأة بطيئة ، فأذن لها فد فعت قبل حَطْمة الناس ، وأقمنا نحن حتى أصبحنا ، ثم دَفَعْنا بدَفْعه فلان أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا استأذنت سَوْدة أحب إلى من مَفْروح به .

وأخرجه مسلم عن القَمْنَبيّ عن أفلح بن ُحميد به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به .

وقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبدالله ، حدثنا ابن أبى فُدَ يك ، عن الضحاك \_ يعنى ابن عثمان \_ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أمها قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النحر فرمَت الجرة قبل الفجر ، ثم مَضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو داود \_ يعنى عندها \_ .

انفرد به أبو داود ، وهو إسناد جيد قوى رجاله ثقات .

# ذكر تلبيته عليه السلام بالمزدلفة

قالِ مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا أبو الأَحْوَص ، عن حُصَين ، عن كَثير بن مُدْرِك ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال :قال عبد الله و نحن بَجْمْع : سمعتُ الذى أُنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام : لبيك اللهم لبيك .

## فصـــل

# فى وقوفه عليه السلام بالمشعَر الحرام، ودَفْعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادى نُحَسِّر

قال الله تعالى : « فإذا أَفَضْتُم مِن عرفاتِ فاذكروا الله عندَ المشْعَر الحرام (١)» الآية وقال جابر في حديثه : فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة ، ثم رَكب القَصُواءَ حتى أنى المَشْعَر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبَّره وهلله ووحَّده، فلم يزل واقفا حتى أشفَر جـدًا ، ودَفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردفَ الفضلَ بن عباس وراءه .

وقال البخارى : حدثنا حَجَّاج بن مِنْهال ، حدثنا شعبة ، عن ابن إسحاق ، قال : سمعت عمرو بن ميمون يقول : شهدتُ عمرصلى تَجَمْع الصبحَ ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس ، ويقولون أَشْرِقْ تَبِير ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس .

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجتُ سع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جُمْعاً ، فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر . وقائل يقول : لم يطلع الفجر . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هاتين الصلاتين حُوِّلتا عن وقتهما في هذا المكان : المغرب فلا تَقَدَّم الناسُ جَعاً حتى يقيموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة . ثم وقف حتى أَسْفَر ثم قال : لو أنّ أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب الشّنة . فلا أدرى : أقو له كان أسرع أو دَفْع عثمان ، فلم يزل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٨ .

# يلمي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .

\* \* \*

وقال الحافظ البيهتى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشّيبانى، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسى، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن عَجْرَمة، عن المسور بن عَجْرَمة، قال: «أما بعد فإن عَجْرَمة، قال: «أما بعد فإن أهل الشّرك والأوثان كانوا يَدْفعون من هاهنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هَدْ يُنا مخالف للديهم، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طاوع الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هَدْ يُنا مخالف للديهم، وكانوا بدفعون من المشعر الحرام عند طاوع الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هَدْ يُنا مخالف للديهم».

قال: ورواه عبدالله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن محمد بن قيس بن مَغْرَ مة مرسلا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو خالد سليمان بن حَيَّان ، سمعت الأعمش ، عن الحكم عن مِقْسَم ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس .

وقال البخارى : حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، عن يونس الأيلى ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ، أنأسامة كان رِدْف النبى صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . قال : فكلاها قال : لم يزل النبى صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة .

ورواه ابن جریج ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

وروى مسلم من حديث الليث بن سعد ، عن أبى الزبير ، عن أبى معبد ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه سلم، أنه قال في عشية

عرفة وغداة جَمْع للناس حين دَفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقته حتى دخل مُحسِّمراً وهو من منى . قال: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى الجمرة . صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى الجمرة .

#### \* \* \*

وقال الحافظ البيهقى: باب الإيضاع فى وادى محسِّر (۱). أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو عبر و المقرى وأبو بكر الورَّاق، أنبأنا الحسن بن سفيان، حدثنا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبى شيبة، قالا: حدثنا حاتم بن اسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر فى حج النبى صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا أتى تُحسِّراً حَرَّكُ قليلاً.

رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن شيبة .

ثم روى البيهتي من حديث سفيان الثورى ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السَّكينة وأمرَهم بالسكينة وأُوضَع في وادى مُحسِّر، وأمرهم أن يرموا الجار بمثل حصى الخذف . وقال : خذوا عنى مناسكم ، لعلى الأراكم بعد عامى هذا .

ثم روى البيهقي من حديث الثورى ، عن عبدالرحمن بن الحارث ، عن زيد بنعلى، عن أبيه عن على على الله عليه وسلم أفاض عن أبيه ، عن عبيدالله بن أبي رافع ، عن على ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من أَجَم حتى أَنى مُحسِّراً ، فقرع ناقته حتى جاوز الوادى فوقف ، ثم أردف الفضل ثم أتى الجرة فرماها .

هَكذا رواه مختصراً .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله الزبيرى ، حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيَّاش بن أبى ربيعة ، عن زيد بن على ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) محسر : واد قرب المزدلفة .

عبيدالله بن أبى رافع ، عن على قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذا الموقف وعرفة كلها موقف . وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة ، فجعل يُغنِق على بعيره ، والناس يَضْر بون يمينا وشمالا ، لا يلتفت إليهم ، ويقول : السكينة أيها الناس .

ثم أنى جَمْعاً فصلى بهم الصلاتين ، المفرب والعشاء ، ثم بات حتى أصبح ثم أتى قُزَحَ (') فوقف فوقف على قزح فقال : هذا الموقف وَجَمْع كلّها موقف . ثم سار حتى أتى محسّراً فوقف عليه فقرَع دابته فخبّت حتى جاز الوادى ثم حبّسها ، ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجرة فرماها ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر ومنّى كاما منحر . قال : واستَفْقته جارية شابة من فرماها ثم أتى المنحر فقال : هذا المنحر ومنّى كاما منحر . قال : واستَفْقته جارية شابة من خمّم فقالت : إن أبى شيخ كبير قد أَفْنَد (') وقد أدر كنّه فريضة الله في الحج، فهل يُجْزى عنه أن أول : نعم . فأدّى عن أبيك .

قال: ولوَى عنقَ الفضل، فقال له العباس: يارسول الله لم لَويْتَ عُنقابن عمك ؟قال: « رأيتُ شابًا وشابة فلم آمَن الشيطانَ عليهما » .

قال: ثم جاءه رجـل فقال: يارسول الله حلقتُ قبـل أن أُنحر. قال: انحر ولا حَرج. ثم أَناه آخر فقال: احلق أو قَصِّر حَرج. ثم أَناه آخر فقال: احلق أو قَصِّر ولا حَرج.

ثم أنى البيت َفطاف ثم أنى زمزم فقال : يَابنى عبد المطلب سِقايتكم ، ولولا أن يَفلبكم الناس عليها لنَزعت ممكم .

و رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان الثورى . ورواه الترمذى عن بندار ، عن أجمد الزبيرى . وابن ماجه عن على بن محمد عن يحيى ابن آدم . وقال الترمذى : حسن صحيح لإنعرفه من حديث على إلا من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١) قرح: جبل بالمزدلفة . (٢) أفند : أنكر عقله وأخطأ في رأيه لهرمه .

قلت : وله شواهد من وجوه صحيحة محرَّجة فى الصَّحاح وغيرها . فمن ذلك : قصة اَلَحْمَمية ، وهو فى الصحيحين من طريق الفضل ، وتقدمت فى حديث جابر . وسنذكر من ذلك ماتيسر .

وقد حكى البيهق بإسناده عن ابن عباس أنه أنكر الإسراع َ في وادى تُحَسِّر وقال : إنما كان ذلك من الأعراب . قال : والمُثْبِت مُقْدَّم على النافي .

قلت : وفى ثبوته عنه نظرَ والله أعلم .

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله ، وصح من صَنيع الشيخين أبي بكر وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك ، فروى البيهقى عن الحاكم عن النّجاد وغيره ، عن أبي على محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدُرًان ، عن القَعْنَبَيّ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ، أن عمر كان يُوضِع ويقول :

إليك تَعَدُو قَلِقاً وَضِينُها مَخَالفًا دِينَ النصاري دينُها (١)

<sup>(</sup>١) الوضين : حزام الرحل . والقلق : المتسع ، كناية عن هزال الناقة .

ذكر رَمْيه عليه السلام جمرة العقبة وحدها يوم النحر ، وكيف رماها ومتى رماها ، ومن أى موضع رماها و بكم رماها ، وقطعه التلبية حين رماها

قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين أنه عليه السلام لم يزل يلبِّي حتى رمى جمرةَ العقَبة .

وقال البيهقى : أنبأنا الإمام أبو عَمان ، أنبأنا أبو طاهر بن خزيمة ، أنبأنا جدى ـ يعنى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة \_ حدثنا على بن حجر ، حدثنا شَرِيك ، عن عامر بن شقيق ، عن أبى وائل ، عن عبد الله ، قال : رَمَقْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرةَ العقبة بأول حصاة .

وبه عن ابن خزيمة : حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، حدثنا حفص بن غياث ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه عن على بن الحسين عن ابن عباس، عن الفضل . قال : أفضت مع رسول الله من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ، ثم قطم التلبية مع آخر حصاة .

قال البيهق : وهذه زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس ، عن الفضل وإن كان ابن خزيمة قد اختارها .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى أبانُ بن صالح ، عن عكرمة ، قال: أفضت مع الحسين بن على ، فما أزالُ أسمه يلبِّى حتى رمى جمرة العقبة ، فلما قذَفها أمسَك . فقلت: ماهذا ؟ فقال: رأيت أبى على بن أبى طالب يلبى حتى رمى جمرة العقبة ، وأخبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .

وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير ، عن أبي مَعْبَد ، عن ابن عباس ، عن أخيه

الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسَ في وادى مُحسِّر بحصى الخذف الذي يُرمى به الجمرة.

رواه مسلم.

وقال أبو العالية : عن ابن عباس ، حدثنى الفضل ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : هات فالقط لى حصّى . فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعهن فى يده فقال : « بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء ، و إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » .

رواه البيهقي .

وقال جابر فی حدیثه: حتی أنی بطن محسّر فحرَّك قلیلا ثم سلك الطریق الوسطی التی تَخرِج علی الجمرة الـكبری ، حتی أنی الجمرة فرماها بسبع حصیات یكبِّر مع كل حصاة منها مثل حصی الخذف رمی من بطن الوادی .

رواه مسلم .

وقال البخارى : وقال جابر رضى الله عنه : رمَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم النجر ضحَّى ، ورمى بعدَ ذلك بعد الزوال .

وهذا الحديث الذى علقه البخارى أسنده مسلم من حديث ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير سمع جابراً ، قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس.

وفى الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : رمى عبدالله من بطن الوادى فقلت : يا أبا عبدالرحمن إن ناساً يَر مونها من فوقها . فقال : والذى لا إله غير هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة .

لفظ البخاري .

وفى لفظ له من حديث شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه أتى الجمرة الكبرى فجعل البيتَ عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال : هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة .

ثم قال البخارى : باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع كل حصاة : قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر كا تقدم ، أنه أنى الجرة فرماها بسبع حصيات بكبر مع كل حصاة منها مثلَ حصى الخَذْف .

وقد روى البخارى فى هذه الترجمة من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبدالله بن مسعود، أنه رمى الجمرة من بطن الوادى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ثم قال : من هاهنا والذى لا إله غيره قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة .

وروى مسلم من حديث ابن جريج ، أخبر في أبو الزبير ، سمع جابر بن عبدالله قال : رأيت رسول الله يرمى الجرة بسبع مثل حصى الخذف .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا ، حدثنا حجاج ، عن الحكم ، عن أبى القاسم \_ يعنى مِقْسَمًا \_ عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليــه وسلم رمى الجرة جمرة المقبة يوم النحر راكبا .

ورواه الترمذى عن أحمد بن مَنِيع، عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، وقال: حسن . وأخرجه ابن ماجه ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن أبى خالد الأحمر ، عن الحجاج بن أرطاة به .

وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى من حديث يزيد بن[أبى] (١) زياد، عن سليان بن عمرو بن الأخوص، عن أمه أم جُندَب الأزدية، قالت: رأيت رسول الله (١) من سن أبي داود ١/ ٣٠٩ صلى الله عليه وسلم يرمى الجمار من بطن الوادى وهو راكب يكبِّر مع كل حصاة ورجل من خلفه يَسْتره ، فسألت عن الرجل فقالوا : الفضل بن عباس . فازدحم الناس . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس لايقتل بعضكم بعضا ، وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخذف » .

لفظ أبى داود .

وفى رواية له قالت: رأيته عند جَمْرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجراً، فرى ورمى الناس ولم رُيقم عندها.

ولابن ماجه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جَمرة العقبة وهو راكب على بغلة وذَكر الحديث.

وذِكْرِ البغلة هاهنا غريب جداً .

وقد روی مسلم فی صحیحه من حدیث ابن جُریج ، أخبرنی أبو الزبیر ، سمعت جابر ابن عبد الله یقول : رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یرمی الجمرة علی راحلته یوم اللنحر ویقول : « لِتَأْخَذُوا مِنَاسَكُمُ ، فإنی لا أُدری لَعلی لا أُخُرجُ بعد حِجَّتی هذه » . وروی مسلم آیضاً من حدیث زید بن أبی أنیسة ، عن یحیی بن الحصین ، عن جدته أم الحصین ، سمعتها تقول : حجَجْتُ مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع ، فرأیته حین رمی جمرة العقبة وانصرف وهو علی راحلته یوم النحر وهو یقول : 

( لِتَاخَذُوا مَنَاسَكُمُ فَإِنِي لا أُدری لَعلی لا أُحجُ بعد حجتی هذه » .

وفى رواية قالت: حجَجْتُ مع رسول الله حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذُ بخطاًم نائة النبى صلى الله عليه وسلم والآخر رافعُ ثوبَه يستره من الحر، حتى رمَى جمرة العقبة.

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ، حدثنا أيمن بن نابل

حدثنا قُدامة بن عبد الله الكلابي ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جرة العقبة من بطن الوادى يوم النحر على ناقة له صَهْباء (١) ، لا ضَرْب ولا رَد ولا إليك إليك (٢) !

ورواه أحمد أيضا عن وكيم ومُعْتَمِر بنسليان وأبى قُرَّة موسى بن طارق الزبيدى، ثلاثتهم عن أيمن بن نابل به . ورواه أيضا عن أبى قُرَّة عن سفيان الثورى عن أيمن وأخرجه النسائى وابن ماجه من حديث وكيم به . ورواه الترمذى عن أحمد بن منيم ، عن مروان بن معاوية ، عن أيمن بن نابل به . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا نوح بن ميمون ، حدثنا عبد الله \_ يعنى العُمَرى \_ عن نافع ، قال : كان ابن عمر يرمى جمرة العقبة على دابته يوم النحر ، وكان لا يأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشياً . وزعم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا .

ورواه أبو داود عن القَعْنَبي ، عن عبد الله العُمَرى به .

### فصل

قال جابر: ثم انصرف إلى المنْحَر فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليًا فنحر ماغَبَر وأشركه في هَدْيه ، ثم أمر من كل بَدنة ببَضْعة ، فجعلت في قِدْر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها .

وسنتكلم على هذا الحديث .

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن ُحميد الأعرج ، عن محمد بن أصحاب النبي عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عبد الرحمن بن معاذ ، عن رجل من أصحاب النبي

<sup>(</sup>١) الصهباء: التي يضرب لونها إلى الحمرة .

<sup>(</sup>٢) إليك إليك : اسم فعل أمر بمعنى ابتعد .

صلى الله عليه وسلم ، قال : خطب النبى صلى الله عليه وسلم بمنى ونزَّلهم منازلهم فقال : ليمزل المهاجرون هاهنا · وأشار إلى مَيْمنة القبلة والأنصار هاهنا . وأشار إلى مَيْسرةالقبلة . ثم ليمزل الناس حَولهم .

قال: وعلَّمهم مناسكهم ، فَفُتحت أسماع أهل مَنى حتى سمعوه فى منازلهم . قال: فسمعته يقول: ارموا الجرة بمثل حصى الخذف .

وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إلى قوله : ثم ليمزل الناس حولهم .

وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه . وأبو داود عن مُسدَّد ، عن عبد الوارث ، عن مُسدَّد ، عن عبد الوارث ، وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن عبد الوارث ، عن حمد بن إبراهيم التَّيْمي ، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي ، على عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن بمنَّى فَفُتحت أسماعُنا حتى كأنا نسمع مايقول . الحديث .

#### \* \* \*

ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرَك على بن أبى طالب فى الهدى ، وأن جماعة الهدى الذى قدم به على من الىمن والذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الكريمة ثلاثا وستين بدنة .

قال ابن حِبان وغيره: وذلك مناسبُ لَمُمْره عليــه السلام، فإنه كان ثلاثا وستين سنة !

وقد قال الإمام أحد : حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا زهير ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبلى ، عن الحدكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مائة بدنة نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها

فنُحرت وأخذ من كل بدنة بَضْعَة فجمعت في قِدْر فأكل منها وحساً من مرقها.

قال: ونَحر يوم الحديبية سبعين، فيها جمل أبى جهل، فلما صُدَّت عن البيت حَمَّت عن البيت حَمَّت كالبيت حَمَّت كا تحن إلى أولادها.

وقد روى ابن ماجه بعضَه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وعلى بن محمد عن وكيع ، عن سفيان الثَّورى ، عن ابن أبى ليلى به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يمقوب ، حدثنا أبى ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى رجل ، عن عبد الله بن أبى تجيح ، عن مجاهد بن جَبر ، عن ابن عباس ، قال : أَهْدَى رسولُ الله في حجة الوداع مائة بَدَنة ، نحر منها ثلاثين بدنة [بيده](۱) ثم أمر عليًّا فنحر مابقى منها . وقال : اقسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس ، ولا تعطين جزاراً منها شيئا ، وخذ لنا من كل بعير جَدْية (۲) من لحم ، واجعلها في قدر واحدة حتى نأ كل من لحمها وتحشو من مرقها . ففعل .

وثبت فى الصحيحين من حديث مجاهد ، عن ابن أبى ليلى ، عن على " ، قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدّنه وأن أنصدَّق بلحومها وجلودها وأحِلّما، وأن لا أعطى الجزار منها شيئا وقال : نحن نعطيه مِن عندنا .

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى ، حدثنا عبد الله بن الحارث الأزدى ، سمعت عبد الله بن الحارث الأزدى ، سمعت عرفة بن الحارث قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالبُدْن فقال : ادع لى أبا حسن . فدعى له على . فقال : خذ بأسفل اكحر بة . وأخَدْ رسول الله عليه وسلم بأعلاها ، ثم طَعنا بها البُدْن ، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علياً . تفرد به أبو داود ، وفي إسناده ومتنه غرابة . والله أعلم .

سرد به ابو داود ، وی پستاره وسته عرابه

<sup>(</sup>١) ليست في ا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الجِديةِ : القطعةِ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج ، أنبأنا عبد الله ، أنبأنا الحجاج بن أرطاً قال الحباس ، قال : رمى رسول أرطاً قال الله عن أبى القاسم \_ يعنى مِقْسَما \_ عن ابن عباس ، قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمرة العقبة ثم ذبح ثم حَاتق .

وقد ادعى ابن حزم أنه ضحَّى عن نسائه بالبقر وأهـدى بَمْنَى بقرةً ، وضعى هو بكبشين أَمْلحين .

صفة حَلْقه رأسه الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكّق في حِجَّته .

ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم ــ هو ابن راهَوَيْه ــ عن عبد الرزاق .

وقال البخارى : حَدَّنَنَا أَبُو الْمِيانَ ، حَدَّنَنَا شَعِيبِ ، قال : قال نافع :كان عبد الله بن عمر يقول : حَلَقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته .

ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع به ً.

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: حكق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصّر بعضهم.

ورواه مسلم من حديث الليث ، عن نافع به . وزاد : قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يرحم الله المحلِّقين» مرةً أو مرتين . قالوا : يارسول الله والمقطّرين؟ قال : والمقصرين .

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي ، عن بحيى بن الحصين ، عن جدته ، أنها سمعت رسول الله فى حجة الوداع دعا للمحلِّقين ثلاثا والمقصِّر بن مرةً . ولم يقل وكيع : فى حجة الوداع .

وه كذا روى هذا الحديث مسلم من حديث مالك وعُبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عر، وعُمارة عن أبي في أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة ، والعلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي هريرة .

وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا حفص بن غِيَاث ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى منَّى فأنى الجمرة فرماها ثم أنى منزله بمنى ونحر . ثم قال للحلاق : خذ . وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس .

وفى رواية له أنه حلقَ شِقَه الأيمن فقسَّمه بين الناس من شَعرة وشعر تبن ، وأعطى شقه الأيسر لأبى طلحة . وفى رواية له أنه أعطى الأيمن لأبى طلحة وأعطاه الأيسر وأمره أن أن يقسَّمه بين الناس .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس عن أنس . قال : رأيت رسول الله على الله عليه وسلم والحلاق يَحُلقه . وقد أطاف به أصحابُه ما يريدون أن تقع شَعرة إلا في يد رجل .

انفرد به أحمد .

## فص\_ل

ثم ابس عليه السلام ثيابه وتطيَّب بعد ما رمى جمرة العقبة و بحر هديه وقبل أن يطوف بالبيت طيَّبته عائشة أم المؤمنين .

قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله بن المدينى، حدثنا سفيان ــ هو ابن عُيينة ــ حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وكان أفضل أهل زمانه، أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: إنه سمع عائشة تقول: طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى

هاتين حين أُحْرَم ، ولحِلَّه حين أُحلَّ قبل أن يطوف ، وبسطتْ يديها .

وقال مسلم : حدثنا يعقوب الدَّوْرَق وأحمد بن مَنيع ، قالا : حدثنا هُشَيم ، أخبرنا منصور ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه سسلم قبل أن يُحْرَم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك .

وروى النسائى مِن حديث سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : طيبتُ رسول الله لحَرَمه حين أَحْرَم و لحِلّه بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت .

وقال الشافعي : أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، قال قالت عائشة : أنا طيبت رسول الله لحِلّه وإحرامه .

ورواه عبد الرزاق، عن مُعْمَر عن الزهرى، عن سالم، عن عائشة. فذكره.

وفى الصحيحين من حديث ابن جُريج : أخبرنى عمر بن عبد الله بن عروة ، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أنها قالت : طيبت رسول الله بيدى بذَرِيرة في حجة الوداع للحل والإحرام .

ورواه مسلم من حديث الضحاك بن عثمان ، عن أبى الرِّجاَل ، عن أمه عَمْرة ، عن عائشة به .

وقال سفيان الثورى: عن سَلمة بن كُهيل ، عن الحسن العَوْفى ، عن ابن عباس أنه قال : إذا رَميتم الجرة فقد حَللتم من كل شيء كان عليه حراما إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت . فقال رجل : والطّيب يا أبا العباس ؟ فقال له : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمِّخ رأسه بالمسك ، أفطيب هو أم لا !

وقال محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة ، عن عبد الله بن زَمْعة ، عن أبيه وأمه

زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : كانت الليلة التي يَدُور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النَّحر ، فكان رسول الله عندى ، فدخل وهبُ بن زَمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين . فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضاً ؟ قالا : لا . قال : فانزعا قميصيكما فنزعاها . فقال له وهب : ولم يا رسول الله ؛ فقال : هذا يوم أرْخص فانزعا قميصيكما ألجرة ونحرتم هدياً إن كان لكم فقد حَلتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت ، فإذا رَمَيتم ولم تفيضوا صِرْتَم حُرما كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت .

وهـكذا رواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين ، كلاهما عن ابن أبي عَدى ، عن ابن إسحاق فذكره .

وأخرجه البيهق عن الحاكم ، عن أبى بكر بن أبى إسحاق ، عن أبى المثنى العنبرى ، عن يحيى بن مَعِين . وزاد في آخره :

قال أبو عبيدة : وحدثنني أمُّ قيس بنت مِخْصَن ، قالت : خرج من عندي عكاَّشة ابن مِحْصَن في نفر من بني أسد متقمِّصين عشيةً يوم النحر ، ثم رجعوا إلينا عشيًّا وقُمُصهم على أيديهم بحملومها ، فسألتهم فأخبروها بمثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب بن زَمْعة وصاحبه .

وهذا الحديث غريب جدا ، لا أعلم أحداً من العلماء قال به .

# ذكر إفاضته عليه السلام إلى البيت العَتِيق

قال جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فأفاض (١) ] إلى البيت ، فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبدالمطلب وهم يَسْقون علىزمزم . فقال: « انزعوا بنى عبدالمطلب ، فلولا أن يَعْلبُكُم الناسُ على سقايتُكُم لنزعتُ معكم » فناولوه دلواً فشرب منه .

رواه مسلم .

فنى هذا السياق مايدل على أنه عليه السلامركب إلى مكة قبل الزوال فطاف بالبيت، ثم لما فرغ صلى الظهر هناك .

وقال مسلم أيضا: أخبرنا محمد بن رافع ، أنبأنا عبد الرزاق ، أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى .

وهذا خلاف حديث جابر ، وكالرهما عند مسلم .

فإن علَّانا بهما أمكن أن يقال: إنه عليــه السلام صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتطرونه فصلى بهم. والله أعلم.

ورجوعه عليه السلام إلى منى فى وقت الظهر ممكن ، لأن ذلك الوقت كان صيفاوالنهار طويل ، وإن كان قد صدر منه عليه السلام أفعال كثيرة فى صدر هذا النهار ، فإنه دفع فيه من المزدلفة بعد ما أَسْفَر الفجر جدَّا ، والكنه قبل طلوع الشمس ، ثم قدم منى فبدأ برمى جرة العقبة بسبع حصيات ، ثم جاء فنحر بيده ثلاثا وستين بَد نة وتحر على بقية المائة ، ثم أخذت من كل بدنة بضعة ووضعت فى قدر وطبخت حتى نضجت فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق . وفى غضون ذلك حلق أسه عليه السلام وتطيب ، فلما فرغ من هذا كله ركب إلى البيت .

<sup>(</sup>١) من صحيح مسلم ٤٧/٤

وقد خطب عليه السلام في هذا اليوم خطبة عظيمة، ولستأدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى متى . فالله أعلم .

#### \* \* \*

والقصد أنه ركب إلى البيت فطاف به سبعة أطواف راكبا ، ولم يطُف بين الصفا والمروة ، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وعائشة رضى الله عنهما. ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ تمر من ماء زمزم .

فهذا كله مما يقوس قول من قال: إنه عليه السلام صلى الظهر بمكة ، كما رواه جابر. ويحتمل أنه رجع إلى منى فى آخر وقت الظهر فصلى بأصحابه بمنى الظهر أيضا.

وهذا هو الذى أَشْكَل على ابن حزم فلم بَدْر ما يقول فيه ، وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه . والله أعلم .

وقال أبو داود : حدثنا على بن بَحْر وعبد الله بن سعيد المعْنِيّ ، قالا : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فسكت بها ليالى أيام التشريق يرمى الجحرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة .

قال ابن حزم : فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على أنه عليه السلام صلى الظهر يوم النحر بمكة . وها والله أعلم أضبطُ لذلك من ابن عمر .

كذا قال : وليس بشيء ، فإن رواية عائشة هذه ليست ناصَّةً أنه عليه السلام صلى الظهر بمكة ، بل محتملة إن كان المحفوظ في الرواية : « حتى صلى الظهر » . وإن كانت الرواية « حين صلى الظهر » وهو الأشبه فإن ذلك دليل على أنه عليه السلام صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت ، وهو محتمل . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وعلى هذا فيبقى مخالفا لحديث جابر ، فإن هذا يقتضى أنه صلى الظهر بمنى قبل أن يركب إلى البيت قبل أن يصلى الظهر وصلاًها بمكة .

وقد قال البخارى : وقال أبو الزبير ، عن عائشة ، وابن عباس ، أخَّر النبي صلى الله عليه وسلم ـ يعنى طواف الزيارة إلى الليل ـ .

وهذا الذى علقه البخارى قد رواه الناس من حديث يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وفرج بن ميمون ، عن سفيان الثورى ، عن أبى الزبير عن عائشة و ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أخَّر الطواف بوم النحر إلى الليل . ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شفيان به . وقال الترمذى . حسن .

وقال الإمام أحمد . حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عائشة وابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار ليلاً .

فإن ُحمل هذا على أنه أخَّر ذلك إلى ما بعد الزَّوال كأنه يقول إلى العَشِيّ ، صحَّ ذلك وأما إن ُحمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جدًّا ومخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه السلام طاف يوم النحر نهاراً ، وشرب من سِقاَية زمزم .

وأما الطواف الذى ذهب فى الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع . ومن الرواة من يعبِّر عنه بطواف الزيارة ،كما سنذكره إن شاء الله . أوطواف زيارة تحفظة قبل طواف الوداع و بعد طواف الصَّدَر الذى هو طواف الفرض .

وقد ورد حدیث سند کره فی موضعه : أن رسول الله کان یزور البیت کل ً لیلة من لیالی منّی ، وهذا بعید أیضا والله أعلم .

وقد روى الحافظ البيهتي من حديث عمرو بن قيس ، عن عبد الرحمن ، عن القاسم

عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله أَذِن لأصحابه فزاروا البيت بوم النحر ظُهيرةً ، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا .

وهذا حديث غريب جدًّا أيضاً . وهذا قول طاوس وعروة بن الزبير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَّر الطوافَ يوم النحر إلى الليل .

والصحيح من الروايات وعليه الجمهور: أنه عليه السلام طاف يوم النحر بالنهار، إ والأشبه أنه كان قبل الزوال، ويحتمل أن يكون بعده. والله أعلم.

\* \* \*

والمقصود أنه عليه السلام لما قدم مكة طاف بالبيت سَبْما وهو راكب ، ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يَسْتقون مها ويسقون الناس ، فتناول مها دلواً فشرب منه وأفرَغ عليه منه .

كما قال مسلم: أخبرنا محمد بن مِنْهال الضرير ، حدثنا يزيد بن زُرَيع ، حدثنا مُحيد الطويل ، عن بكر بن عبد الله المزنى ، سمع ابن عباس يقول وهو جالس معه عند الكعبة: قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وستى فضلَه أسامة . وقال : «أحسنتم وأُجملتم هكذا فاصنعوا » .

قال ابن عباس : فنحن لانريد أن نغيِّر ما أمَر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفى رواية عن بكر أن أعرابيا قال لابن عباس: مالى أرى بَنى عمكم يَسْقون اللَّبَن والعسل وأنتم تَسْقون النبيذ، أمِنْ حاجة مِ بكم أم من بُخل ؟ فذكر له ابن عبـاس هذا الحديث.

وقال أحمد : حدثنا رَوْح ، حدثنا حمَّاد ، عن ُحميد ، عن بَكر ، عن عبد الله أن أعرابيا قال لابن عباس :ماشأنُ آل معاوية يَسْقُون الله والعسل ، وآل فلان يَسقُون اللبن، وأنتم تسقون النببذ ، أمن بُخل بكم أم حاجة ؟

فقال ابن عباس: مابنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا \_ يعنى نبيذ السَّقاية \_ فشرب منهوقال: «أحسنتم هكذا فاصنعوا ».

ورواه أحمد ، عن رَوْح ومحمد بن بكر ، عن ابن جُريج ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن ابن عباس فذكره .

وروى البخارى عن إسحاق بن سليان [حدثناخالد] عن خالد [الحَدّاء] ، عن عكر مة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله جاء إلى السقاية فاستسْقَى، فقال العباس : يافضل اذهب إلى أمك فَأْت رسول الله إشهم بجعلون أمك فَأْت رسول الله إشهم بجعلون أيديهم فيه . قال : اسقنى . فشرب منه .

ثم أتى زمزمَ وهم يَسْقُون ويعملون فيها . فقال : اعملوا فإنكم على عمل صالح . ثم قال : لولا أن تُعلبوا لنَزعتُ حتى أضع الحبلَ على هـذه \_ يعنى عانقه \_ وأشـار إلى عانقـه .

وعنده من حديث عاصم عن الشَّمبي ، أن ابن عباس قال : سقيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم . قال عاصم : فحلف عكرمة : ماكان يومئذ إلاعلى بعير وفى رواية : ناقته .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم ، حدثنا يزيد بن أبى زياد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير واستلم الحجر بمحجن كان معه . قال : وأتى السقاية فقال : اسقونى . فقالوا : إن هذا يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من البيت . فقال : لا حاجة لى فيه اسقونى مما يشرب الناس .

وقد روى أبو داود عن مُسدَّد ، عن خالد الطَّحان ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قدم رسول الله مكة ونحن نستقى فطاف على راحلته . الحديث .

( ۲۰ \_ السيرة \_ ؛ )

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح وعفان ، قالا: حدثنا حماد ، عن قيس ، وقال عفان في حديثه : أنبأنا قيس عن مجاهد ، عن ابن عباس ، أنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلواً فشرب ، ثم مَجَّ فيها ثم أفرغناها في زمزم . ثم قال : لولا أن تُعلبوا عليها لنزعت بيدى .

انفرد به أحمد و إسناده على شرط مسلم .

## فصـــل

ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يُعدِ الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانيـة بل اكتفى بطوافه الأول .كا روى مسلم فى صحيحه من طريق ابن جريج ، أخبرنى أبوالزببر ، سمعت جابر بن عبد الله يقول : لم يَطُف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحـداً .

قلت : والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدْيَ وكانوا قارنين .

كا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمائشة : وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنةً \_ : « يَـكُفيك طوافُك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجّك وعرتك » .

وعند أمحاب الإمام أحمد أن قول جابر وأمحابه عامٌ فى القارنين والمتمتمين . ولهذا نصَّ الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته ، وإن تحلَّل بينهما تحلَّل .

وهو قول غريب ، مأخذُه ظاهر عموم الحديث . والله أعلم .

وقال أصحاب أبى حنيفة فى المتمتم كما قال المالـكية والشافعية :أنه يجب عليه طوافان وستميان ، حتى طَردَت الحنفيةُ ذلك فى القارن ، وهو من أفراد مذهبهم أنه يطوف

طوافين و اسعى سعيين ، ونقلوا ذلك عن على موقوفا . وروى عنه مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم .

وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف ،وبيّنا أن أسانيد ذلك ضعيفة محالفة للا حاديث الصحيحة . والله أعلم .

## فص\_\_\_ل

ثم رجع عليه السلام إلى منى بعد ماصلى الظهر بمكة ، كما دل عليه حديث جابر. وقال ابن عمر : رجع فصلى الظهر بمنى .

رواهما مسلم كما تقدم قريبا . ويمكن الجمع بينهما بوقوع ذلك بمكة وبمنى والله أعلم . وتوقفا بن حزم فى هذا المقام فلم يجزم فيه بشىء ، وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه . فالله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فحكث بها ليالى أيام التَّشريق يرمى الجرات إذا زالت الشمس ، كلُّ جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة .

رواه أبو داود منفرداً به .

وهذا بدل على أن ذهابه عليه السلام إلى مكة يوم النحركان بعد الزوال. وهذا ينافى حديث ابن عمر قطعا وفى منافاته لحديث جابر نظر. والله أعلم.

### فصـــــل

وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواتوت

بهما الأحاديث ونحن نذكر منها مايسّره الله عز وجـل.

قال البخارى : باب الخطبة أيام منى :

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا فُضيل بن غَزُوان ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال : ياأيها الناس أى يوم هذا . قالوا : يوم حرام قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام .قال : فأى شهر هذا ! قالوا : شهر حرام . قال : « فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا » قال : فأعادها مراراً ، عمر رفع رأسه فقال : اللهم هل بلّغت ! اللهم قد بلغت .

قال ابن عباس: فوالذى نفسى بيده إلها لوَصيته إلى أمته: فليبلِّغ الشاهد الغائب لاترجموا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض.

ورواه الترمذي عن الفَلاُّس عن يحيي القَطَّان به . وقال : حسن صحيح .

وقال البخارى أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا قرَّة ، عن محمد بن سيرين أبى بكرة عن أبيه ورجل أفضلُ فى نفسى من عبد الرحمن بُحَيد بن عبد الرحمن بن أبى بكرة رضى الله عنه ، قال : خطبنا الذي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أندرون أى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أبيس هذا يوم النحر ؟ قلنا بلى ؟ قال :أى شهر هذا ؟ قلنا بلى . قال : أبيس ذا الحجة ؟ قلنا بلى . قال : أبيس بالبلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . قال : أبيس بالبلد الحرام ؟ قلنا : بلى .

قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أله بلدكم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تَلْقُون ربكم . ألا هل بلَّغت ؟ قالوا: نعم . قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد

الغــائب فرُّبُّ مبلَّغ أوعَى من سامع ، فلا ترجعوا بعــدى كفاراً يضرب بعضكم رقابَ بعض .

ورواه البخارى ومسلم من طرق ، عن محمد بن سيرين به . ورواه مسلم من حديث عبد الله بن عَوْن ، عن ابن سيرين ، عن عبدالرحمن بن أبى بَكْرة ، عن أبيه فذكره . وزاد في آخره : ثم انكفأ إلى كبشين أمُلحين فذبحهما وإلى جُذَيعة من الغنم فقسمها بيننا .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبى بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فى حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حُرم ؛ ثلاثة متواليات ذو القعدة ودو الحجة والمحرَّم، ورجب مُضَر الذى بين جمادى وشعبان.

ثم قال: ألا أى يوم هذا ؟ قلفا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بوم النحر ؟ قلفا: بلى . ثم قال: أى شهر هذا ؟قلفا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنفا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة ؟ قلفا بلى . ثم قال: أى بلد هذا ؟ قلفا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظنفا أنه سيسميه بغير اسمه . قال: أليست بلد هذا ؟ قلفا: الله ورسوله أعلم . فيأن دماءكم وأموالكم \_ لأحسبه قال: وأعراضكم \_ البلدة [ الحرام ] قلفا: بلى قال: فإن دماءكم وأموالكم \_ لأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كُثر مة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، وستَدْقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا لاترجعوا بعدى ضُلاً لا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه .

هكذا وقع فى مسند الإمام أحمد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى بَـكُرة . وهكذا رواه أبو داود عن مسدَّد . والنسائى عن عرو بن زُرَارة ، كلاهما عن إسماعيــل ــ وهو ابن عُكَية ــ عن أبوب ، عن ابن سيرين ، عن أبى بَـكُرة به .

وهو منقطع لأن صاحبا الصحيح أخرجاه من غير وجه عن أبوب وغيره ، عن محمد ابن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبى بَـكُرة ، عن أبيه به .

وقال البخارى أيضا : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا عاصم بن محمد بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم بمنى : أتدرون أى بلد أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن هذا يوم حرام ، أفتدرون أى بلد هذا ؟ قالوا الله هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : بلد حرام . قال : أفتدرون أى شهر هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال :شهر حرام . قال :فإن الله حرام عليه عليه وأمواله عمر وأعراضكم وأعراضكم هذا فى شهر كم هذا فى بلدكم هذا .

وقد أخرجه البخارى فى أماكن متفرقة من صحيحه ، وبقية الجماعة إلا الترمذى ، من طرق عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن جده عبد الله بن عمر فذكره .

قال البخارى: وقال هشام بن الغاز<sup>(۱)</sup> أخبرنى نافع ، عن ابن عمر [قال] وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجَرَات فى الحجة التى حج بهذا<sup>(۲)</sup> وقال: هـذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليـه وسلم يقول: اللهم اشهد. وودَّع الناسَ فقالوا: هذه حجة الوداع.

وقد أسند هذا الحديث أبو داود ، عن مُؤمّل بن الفضل ، عن الوليد بن مسلم . وأخرجه ابن ماجه ، عن هشام بن عمار ، عن صَدقة بن خالد ، كلاهما عن هشام بن الفاز ابن ربيعة الجرّشي أبي العباس الدمشقي به .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) بحذف الياء وإثباتها ، قاعل من الغزو .

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: بهذا ، أى بالحديث الذى تقدم من طريق محمد بن زيد عن جده ، قال : وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه لكن السياق مختلف . . وفسر الكرمانى لفظة «بهذا» بقوله : وقف متايساً بهذا الكلام المذكور \_ يريد التفويض بقولهم : الله ورسوله أعلم \_ والباء في بهدا تتعلق بقوله : وقف النبي . انظر إرشاد السارى ٣ / ٢٤٤

وقيامه عليه السلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل طوافه . ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى منى ورَمْيه بالجمرات .

لَـكن يقوِّى الأولَ مارواه النسائى حيث قال: حدثنا عمرو بن هشام اَلحرَّانى ، حدثنا محمد بن سَلمة ، عن أبى عبد الرحيم ، عن زيد بن أبى أُنَيْسة ، عن يحيى بن حُصين الأحمسى ، عن جدته أم حصين قالت: حججت فى حجة النبى صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا آخذاً بقود راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يُظله من الحروهو مُحرم حتى رمى جمرة العقبة . ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيراً

وقد رواه مسلم من حديث زيد بن أبى أنيسة ، عن يحيى بن الحصين ، عن جدته أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدها آخذ بخطام ناقة رسول الله والآخر رافع ثوبه يستره من اكحر حتى رمى جَمْرة المقَبة . قالت : فقال رسول الله قولا كثيراً . ثم سمعته يقول : « إن أمِّر عليكم عبد شُعُدًع حسبتها قالت أسود \_ يَقُودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد الله ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح \_ وهو ذَكُوان السَّمان \_ عن جابر ، قال : خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أيَّ يوم أعظم حُرمة ؟ قالوا : يومنا ههذا . قال : أي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا : بلدنا ههذا . قال : فإن دماء كم قالوا : شهرنا هذا . قال : فإن دماء كم قالوا : شهرنا هذا . قال : فإن دماء كم وأمواله عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم ههذا ، هل بلقت ؟ قالوا : نعم . قال اللهم اشهد .

انفرد به أحمد من هــذا الوجه ، وهو على شرط الصحيحين . ورواه أبو بكر بن أبي شَيبة عن أبي معاوية ، عن الأعمش به .

وقد تقدم حدیث جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن جابر فی خطبته علیه السلام یوم عرفة . فالله أعلم .

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بَحْو ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع . فذكر معناه .

وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ، عن عيسى بن يونس به . وإسناده على شرط الصحيحين . فالله أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البَرَّار: حدثنا أبو هشام ، حدثنا حفص ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة وأبى سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أى يوم هـذا ؟ قالوا: يوم حرام قال: « فإن دماءكم وأموالـكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ».

ثم قال البزار: رواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة وأبى سعيد. وجمعهما لنا أبو هشام . عن حَفَص بن غِيات ، عن الأعش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة وأبى سعيد .

قلت : وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطَّنَافِسيّ ، عن الأعش ، عن أبى صالح ، عن جابر بن عبد الله ، فلعله عند أبى صالح عن الثلاثة . والله أعلم .

### \* \* \*

وقال هلال بن يساف ، عن سلمة بن قيس الأشجى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : « إنما هُن أَرْبع ، لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تقتلوا النه سرّة والله الله الله إلا بالحق ، ولا تَزْنوا ولا تسرقوا » .

قال: فما أنا بأشحَّ عليهن منى حين سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم .

وقد رواه أحمد والنسائى من حديث منصور ، عن هلال بن يساف . وكذلك رواه سفيان بن عبينة والثورى عن منصور .

وقال ابن حزم فی حجة الوداع : حدثنا أحمد بن عمر بن أنس المُذری ، حدثنا أبو ذَرَ عبد الله بن أحمد الهرَ وِی الأنصاری ، حدثنا أحمد بن عَبدان الحافظ بالأهواز ، حدثنا سهل بن موسی بن شیرزاد ، حدثنا موسی بن عمرو بن عاصم ، حدثنا أبوالعوام، حدثنا محمد بن جُحادة ، عن زیاد بن علاقة ، عن أسامة بن شریك ، قال : شهدت رسول الله فی حجة الوداع وهو یخطب وهو یقول : « أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك الله فی حجة الوداع وهو نقالوا : یارسول الله قتکنا بنو یَرْ بوع . فقال : رسول الله قدناك أدناك » قال : رسول الله فی مناه رجل نسی أن یرمی الجار، صلی الله علیه وسلم : « لا تَجْنی نفس علی أخری » ثم سأله رجل نسی أن یرمی الجار، فقال : « ارم ولا حرج » ثم أتاه آخر فقال : یارسول الله نسیت الطواف فقال : طُف فقال : هال : « ارم ولا حرج » ثم أتاه آخر حكق قبل أن یذبح قال : اذبح ولا حرج . ثما سألوه بومئذ عن شیء إلا قال : « لا حَرج لا حرج » .

ثم قال : « قد أذهبَ الله الحرجَ إلا رجلا اقترض امرءًا مسلما فذلك الذي حَرِجِ وهلك » . وقال « ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرَم » .

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بعض هذا السياق من هـذه الطريق . وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَجَّاج، حمدثنى شعبة، عن على بن مُدْرِك، سمعت أبا زُرْعة يحدث عن جرير – وهو جده – ، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: في حجة الوداع: ياجرير استنصِت الناسَ. ثم قال: في خطبته: « لا ترجعوا بَعـدى كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض ».

ثم رواه أحمد ، عن غُندَر وعن ابن مَهْدى ، كل منهما عن شعبة به . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث شعبة به .

وقال أحمد: حدثنا ابن ُنمَير ، حـدثنا اسماعيل ، عن قيس ، قال بكَفنا أن جريراً قال : قال رسول الله : استنصِت الناسَ . ثم قال عند ذلك : « لا أعرفن بعـد ما أرى ترجمون كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض » .

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن ُمَير به .

وقال النسائى : حدثنا هَنَّاد بن السَّرى ، عن أبى الأُخُوص ، عن ابن غَرْقَدَة ، عن سليمان بن عمرو ، عن أبيه ، قال : شهدتُ رسولَ الله فى حجة الوداع يقول : أيها الناس . ثلاث مرات . أيّ يوم هذا ؟ قالوا : يوم الحج الأكبر .

قال: « فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حَرامٌ كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا ، ولا يَجْنى جانٍ على ولده ، ألا إن الشيطان قد يَئِس أن يُعبد فى بلدكم هذا ، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضَى ، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع ، لكم رءوس أموالكم لانظامون ولا نُظامون وذكر تمام الحديث .

#### \* \* \*

وقال أبو داود: باب من قال يَخْطب (١) يوم النحر: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا عكرمة ـ هو ابن عمار ـ حدثنا البرر ماس بن زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العَضْباء يوم الأضحى عمّى.

ورواه أحمد والنسائى من غير وجه ، عن عكرمة بن عمار ، عن الهِرْماس . قال : كان أبى مُرْدِفِي فرأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى يوم النحر على ناقته العَضْماء .

<sup>(</sup>١) أبو داود ١/٣٠٧ : خطب .

لفظ أحمد ، وهو من ثُلَاثيات المسند . ولله الحمد .

ثم قال أبو داود: حدثنا مُؤمِّل بن الفضل اَلحَرَّانی ، حـدثنا الولید (۱) ، حدثنا ابن جابِر ، حدثنا سُلیم بن عامر [ الـکَلاَعی (۲) ] سمعت أبا أمامة يقول : سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنَّى يومَ النحر .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن معاوية بن صالح ، عن سليم بن عامر الشكالاَعى ، سمعت أبا أمامة بقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول ليُسمع الناسَ . فقال بأعلى صوته : الا تسمعون ؟ فقال رجل من طوائف الناس : يارسول الله ماذا تَعَمْد إلينا ؟ فقال : « اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم ، تدخلوا جنة ربكم » .

فقلت : يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ ؟ قال : أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة أزاحم البعيرَ أَزَحزحه قُدُما لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه أحمد أيضا عن زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن الحباب ، وقال : حسن صحيح .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغبرة ، حدثنا إسماعيل بن عباس ، حدثنا شُرَحْبيل ابن مسلم الخولاني ، سمعت أبا أمامة الباهلي يتول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع : « إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسامهم على الله ، ومن ادَّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مُواليه فعليه لعنة الله النه النه الها يوم القيامة ، لا تنفق امرأة من بيتها إلا عبر مُواليه فعليه لعنة الله النه الهابعة إلى يوم القيامة ، لا تنفق امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها » .

<sup>(</sup>١) أبو داود : حدثنا الوليد بن جابر ، حدثنا سليم . (٢) من سنن أبي داود ٢٠٧/١

فقيل : يا رسول الله ولا الطمام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا . ثم قال رسول الله : « العارية مُؤدَّاة والمِنْحة مردودة ، والدَّين مَقْضِي ، والزعيم غارِمْ » .

ورواه أهل السنن الأربعة من حديث إسماعيل بن عَيَّاش ، وقال الترمذى : حسن . نم قال أبو داود رحمه الله : باب متى يخطب<sup>(۱)</sup> يوم النحر : حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقى ، حدثنا مروان ، عن هلال بن عامر المزنى ، حدثنى رافع بن عمرو المزنى ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضَّحى على بغلة شهبا، وعلى يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد .

ورواه النسائى عن دُحَيم ، عن مروان الفزارى به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هلال بن عاص المزنى ، عن أبيمه ، قال : رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برُد أحمر . قال : ورجل من أهل بَدْر بين يديه يعبِّر عنه .

قال : فجئت حتى أدخلت يدى بين قــدمه وشِيراكه . قال : فجعلت أعجَب مرن بَرُ دها .

حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا شيخ من بني فزارة ، عن هلال بن عامر المزني، عن أبيه، قال : رأيت رسول الله على بغلة شهباء وعلى يُعبِّر عنه .

ورواه أبو داود من حديث أبي معاوية ، عِن هلال بن عامر .

ثم قال أبو داود: باب ما يَذْ كر الإمام في خطبته بمنَى: حدثنا مُسدَّد ، حدثنا عبد الوارث ، عن حُمد الأعرج ، عن محمد بن إراهيم التَّيْمي ، عن عبد الرحمن بن معاذ التَّيْمي ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و بحن بمنى ففُتِحت أسماعنا حتى كنا السَّم منا يقول و بحن في منازلنا ، فطفق يعلمهم مناسبكهم حتى بلغ الجمار فوضع السَّمابتين

<sup>(</sup>۱) أبو داود : أي وتت يخطب .

ثم قال بحصى الخذف ، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مُقدَّم المسجد ، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ، ثم نزل الناسُ بعد ذلك .

وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه . وأخرجه النسائى من حديث ابن المبارك ، عن عبد الوارث كذلك .

وتقدم رواية لإمام أحمد له عن عبد الرزاق، عن مَدْمَر، عن محمد بن ابراهيم التَّيمى، عن عبد الرحن بن معاذ، عن رجل من الصحابة. فالله أعلم.

وثبت فى الصحيحين من حديث ابن جريج ، عن الزهرى ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا قبل كذا وكذا قبل أن كذا وكذا قبل كذا . ثم قام آخر فقال : كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افعل ولا حَرجَ » .

وأخرجاه من حديث مالك . زاد مسلم : ويونس عن الزهرى به . وله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع استقصائها . ومحله كتاب الأحكام وبالله المستعان .

وفى لفظ الصحيحين قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم عن شيء قُدِّم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج .

## فص\_\_\_ل

ثم نزل عليــه السلام بمنّى حيث المسجد اليوم ، فيما يقــال ، وأنزل المهاجرين كيمنته والأنصار يَسْرته والناس حَولهم من بعدهم .

وقال الحافظ البيهق : أبوعبدالله الحافظ أنبأنا على بن محمد بن عُقْبة الشَّيبانى بالكوفة ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهرى ، حدثنا عبيدالله بن موسى ، أنبأنا إسرائيل ، عن

إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك ، عن أم مُسَيْكة ، عن عائشة ، قالت : قيل يارسول الله : ألا نَبْني لك بمنّى بناء يُظلّك ؟ قال : لا ، منّى مَناخُ من سَبق .

وهذا إسناد لا بأس به ، وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من هذا الوجه .

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر محمد بن خَلّاد الباهلي ،حدثنا يحيى ، عن ابن جريج [حدثني حَرِيز<sup>(۱)</sup>] أو أبو حَرِيز الشكُّ من يحيى، أنه سمع عبد الرحمن بن فَرُّوخ يسأل ابن عمر قال : إنا نتبايع بأموال الناس فيأتى أحدُ نا مكة فيَدِيت على المال ، فقال : أمّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنَّى وظَلَّ .

انفرد به أبو داود<sup>(۲)</sup> .

ثم قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا ابن كمير وأبو أسامة ، عن عبيد الله عن الله عليه وسلم أن يبيت عبيد الله، عن نافع ،عن ابن عرقال استأذن العباسُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سِقايته فأذِن له .

وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن نمير . زاد البخارى : وأبى ضَمْرة أنس بن عياض . زاد مسلم : وأبى أسامة حماد بن أسامة .

وقد علَّقه البخارى عن أبى أسامة وعُقبة بن خالد ، كلهم عن عبيد الله ابن عمر به .

### \* \* \*

وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه بمنى ركمتين ، كما ثبت عنه ذلك فى الصحيحين من حديث ابن مسمود وحارثة بن وهب رضى الله عنهما .

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القَصْر النَّسك ، كما هو قول طائفة من المالكية وغيرهم . قالوا : ومن قال : إنه عليه السلام كان يقول بمنى لأهل مكة : أَيْمُوا

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوعة . (٢) سنن أبي داود ١/٣٠٨ .

فإنا قوم سَفَرْ: فقد غَلِط إنمـا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح وهو نازل بالأَبْطَح ، كا تقدم . والله أعلم .

وكان صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرات الثلاث فى كل يوم من أيام منى بعد الزوال كا قال جابر فيا تقدم ، ماشياً كا قال ابن عمر فيا سلَف ، كل جمرة بسبع حَصَيات يكبِّر مع كل حصاة . وبقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة .

قال أبو داود: حدثنا على بن بَحْر ، وعبد الله بن سعيد المَّمنيِّ ، قالا حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فحكث بها [لياكي (۱)] أيام التَّشريق ، يرمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرَّع ، ويرمى الثالثة لا يقف عندها .

انفرد به أبو داود .

وروى البخارى من غير وجه ، عن بونس بن يزيد ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على إثر كل حصاة ، ثم يتقدم ثم يسمل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسمل فيقوم مستقبل القبلة ، ويدعو ، ويرجع يديه ، ويقوم طويلا . ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ، ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .

وقال وبرة بن عبد الرحمن: قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة البقرة. وقال أبو مِجْلز: حزَّرْتُ قيامه بقدر قراءة سورة يوسف.

ذكرهما البيهقي .

<sup>(</sup>١) من سنن أبي داود ١ /٣٠٩ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّص للرِّعاء أن يرموا يوما وبَرْعَوا يوما .

وقال أحمد: حدثنا محمد بن أبى بكر وأنبأنا رَوْح ، حدثنا ابن جُريج ، أخبرنى محمد ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو ، عن أبيه ، عن أبي القَدَّاح بن عاصم بن عدى ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَرْخَص للرِّعاً وأن يتماقبوا فيرموا يوم النحر ، ثم يَدْعوا يوماً وليلة ثم يرموا الغد .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن بكر ، عن أبيه ، عن أبي القداح بن عاصم بن عدى عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمنى حتى يرموا يوم النحر ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد العد ليومين ثم يرمون يوم النَّقْر .

وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه . وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث مالك ومن حديث سفيان بن عيينة به . قال الترمذى : ورواية مالك أصح ، وهو حديث حسن صحيح .

فيما ورد من الأحاديث الدالة على أنه عليه السلام خطب الناس بمنًى فى اليوم الثانى من أيام التشريق وهو أوسطما

قال أبو داود: باب أى يوم يخطب: حدثنا محمد بن العلاء ؛ أنبأنا ابن المبارك ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبى نجيح ، عن أبيه ، عن رجلين من بنى بكر ، قالا : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بَيْن أوسط أيام التشريق و نحن عند راحلته ،

وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمني .

انفرد به أبو داود .

ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن بَشَّار ، حدثنا أبوعاصم ، حدثنار بيعة بن عبد الرحمن ابن حصين (۱) ، حدثتنى جدتى سَرَّاء بنت نبهان \_ وكانت ربة بيت فى الجاهلية \_ قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس فقال : أى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟

انفرد به أبو داود .

قال أبو داود : وكذلك قال عَمُ أبى حُرَّة (٢) الرقاَشي أنه خطب أوسط أيام التشريق.

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد متصلا مطولا فقال : حدثنا عمان ، حدثنا حماد ابن سلمة ، أنبأنا على بن زيد ، عن أبى حُرّة الرقاشي ، عن عمه، قال : كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس . فقال : ياأيها الناس أتدرون فى أى شهر أنتم وفى أى يوم أنتم وفى أى بلد أنتم ؟ قالوا : فى يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام . قال : فإن دماء كم وأموال كم وأعراضكم علي حَرام كحُرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا إلى أن تَلقوه .

ثمقال: «اسمعوامنی تعیشوا، ألا لا تَظُلموا ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امری مسلم إلا بطیب نفس منه. ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدى هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم [ابن] ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب كان مُسْترضَعا في بني سعد فقتلته هُذَيل، ألا إن كل رباً في الجاهلية موضوع وإن الله قضى

<sup>(</sup>١) سنِن أبي داود ١/٣٠٧ : ابن حصن .

 <sup>(</sup>۲) الأصل أبو حزة . وما أثبته عن سان أبى داود ١/٧٠١ . وميان الاعتدال ٢٦/١ .
 (٢٦ ـ السيرة \_ ٤)

أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب ، لـكم رءوس أموالـكم لا تظلمون ولا تُظلمون .

أَلَا وَإِنَ الزَمَانَ قَدَ استَدَارَ كَهِيئَتُهُ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ . ثُمَّ قرأ: « إنّ عِدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يومَ خَلق السموات والأرضَ منها أربعةٌ يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا إن الشيطان قد بئس أن يعبده المصَّلُونَ ولكنه في التُّحريش بينكم .

واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عَوانِ (١) لا يملكن لأنفسهن شيئًا ، وإن لهن عليكم حقا ولـكم عليهن حق ، ألا يوطئن فُرشكم أحدا غيركم ، ولا يأذنَّ في بيوتكم لأحد تكرهونه . فإن خفتم نُشوزهن فعِظُوهنواهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مُبرِّح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستَحُلُّم فروجَهن بَكَلَمة الله ء ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها».

وبسَط بده وقال : ألا هل بَلَّفت ؟ ألا هل بلفت؟ ثم قال : ليبلِّغ الشاهد الغائب فإنه رُبٌّ مُبلّغ أسعدُ من سامع.

قال ُحميد : قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة : قد والله تَبلَّغُوا أقواما كانوا

وقد روى أبو داود فى كتاب النكاح من سننه عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد ابن سلمة ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن أبي حُرَّة الرَّقَاشي \_ واسمه حنيفة \_ عن عمه ببعضه <sup>(۲)</sup> في النشوز .

<sup>(</sup>١) العواني : الأسرى ، جمع عان .

قال ابن حزم: جاء أنه خطب يوم الرءوس وهو اليوم الثانى من يوم النحر بلا خلاف عند أهل مكة ، وجاء أنه أوسط أيام التشريق ، فتُحمل على أن أوسط بمعنى أشرف كما قال تعالى: « وكذلك جعلناكم أمة وَسطاً »

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين، حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار وصدقة بن يسار، عن عبدالله بن عمر، قال: نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع: « إذا جاء نصر الله والفتح» فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحّلت له ثم ركب فوقف للناس بالعقبة، فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، أيها الناس فإن كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وإن أول دمائكم أهدر دم [ ابن ] ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هُذيل. وكل ربا في الجاهلية فهو موضوع، وإن أول ربا كم أضع ربا العباس بن عبد المطلب.

أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلق الله السموات والأرض ، وإن عد الشهور عند الله اثناعشر منها أربعة حُرم زجب مُضر الذى بين جمادى وشعبان، وذو القعدة وذو الحجة والححرم « ذلك الدِّين القيم فلا تَظلموا فيهن أنفسكم » الآية « إنماالنسَّى، زيادة في السكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يحُرِّلونه عاما ويحرمونه عاما ليُواطِئوا عِدَّة ما حَرَّم الله » كانوا يحُلون صفر عاما ويحرمون الحجرم عاما ، ويحرمون صفر عاما ويحلون المحرم عاما ، ويحرمون صفر عاما ويحلون المحرم عاما ، فذلك النسى،

يا أيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يُعبد ببلادكم آخر الزمان ، وقد يرضى عنكم ، بمُحْقَرات الأعمال ، فاحذروه

على دينكم بمحقرات الأعمال ، أيها الناس إن النساء عندكم عَوان أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله ، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم ولا يعصينكم في معروف ، فإن فعلن ذلك فليس لكم عليهن سبيل ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، فإن ضربتم فاضربوا ضرباغير مبرح . ولايحل لامرئ من مال أخيه إلا ماطابت به نقسه ، أيها الناس إنى قد تركت فيكم ، ما إن أخذتم به لم تضلوا ، كتاب الله ، فاعملوا به .

أيها الناس أيَّ يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأى بلد هذا ؟ قالوا بلد حرام . قال : أي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام . قال : فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا اليوم في هذا البلدوهذا الشهر ، ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم، لانبي بمدى ولاأمة بعدكم . ثم رفع يديه فقال : اللهم اشهد .

ذكر إيراد حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ف كل ليلة من ليالى منى

قال البخارى : يُذْ كر عن أبى حسان عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في أيام منى .

هكذا ذكره معلَّقًا بصيغة التمريض .

وقد قال الحافظ البيهق : أخبرناه أبو الحسن بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا العمرى ، أنبأنا ابن عرعرة ، فقال : دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال : سمعته من أبى ولم يقرأه . قال: فكان فيه : عن قتادة ،عن أبى حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة مادام بمئى . قال : وما رأيت أحداً واطأه عليه .

قال البيهقي : وروى النورى في الجامع عن ابن طاوس ،عن طاوس، عن ابن عباس ،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُفيض كل ليلة \_ يعنى ليالى منى \_ وهذا مرسَل .

## فصل

اليوم السادس من ذى الحجة قال بعضهم: يقال له يوم الزينة ، لأنه يزيَّن فيه البُدْن بالجِلاَل وغيرها .

واليوم السابع يقال له يوم التَّرْوية ، لأنهم يتروَّوْن فيهمن الماء ويحملون منه مايحتاجون إليه حالَ الوقوف ومابعده .

> واليوم الثامن يقال له يوم متى لأنهم يَرْحلون فيه من الأَبْطَح إلى منى . واليوم التاسع يقال له يوم عرفة ، لوقوفهم فيه بها .

واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر.

واليوم الذى يليه يقال له يوم القَرّ ، لأنهم يقَرّون فيه ،ويقال له يوم الرءوس لأنهم يأكلون فيه رءوس الأضاحي ، وهو أول أيام التشريق .

وثانى أيام التشريق يقال له يوم النَّنْهر الأول ، لجواز النفر فيه ، وقيل هواليوم الذى يقال له يوم الرءوس . واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له يوم النفر الآخر . قال الله تعالى : « فمن تعجَّل فى يومين فلا إنَّم عليه ومن تأخَّر فلا إنْم عليه (١)» الآية .

### \* \* \*

[فلما ن يوم النفر الآخر وهواليوم الثالث من أيام التشريق] (٢) ، وكان يوم الثلاثاء ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ، فنفر بهم من منّى فنزل المحصّب ، وهو واد بين مكة ومنّى فصلى به العصر .

كما قال البخارى : حدثنا محمد بن المثنَّى ، حدثنا إستعاق بن يوسف ، حدثنا سفيان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة .

الثورى ، عن عبد العزيز بن رُفيع ، قال سألت أنس بن مالك : أخبرنى عن شىء عَقَلْته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أين صلى الظهر يوم التَّروية ؟ قال : بمَّى . قلت : فأين صلى العصر يوم النَّفُر ؟ قال : بالأبطح ، افعل كما يفعل أمراؤك .

وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النفر بالأبطَح ، وهو المحصب . فالله أعلم . قال البخارى : حدثنا عبد المتعال بن طالب ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنى عمرو بن الحارث ، أن قتادة حدثه ،أن أنس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى المفطهر والعصر [والمغرب](۱) والعشاء ، ورقد رقدة في المحصّب ثمر كب إلى البيت فطاف به . قلت : يمنى طواف الوداع .

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا خالد بن الحارث ، قال: سئل عبد الله عن المحصّب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال : تزل بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر .

وعن نافع: أن ابن عمر كان يصلى بهـا \_ يعنى المحصّب \_ الظهر والعصر ، أُحسبه قال : والمفرب . قال خالد : لاأشك فى العشاء ، ثم يَهُجع هَجعة ويَذْ كر ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد : حدثنا نوح بن ميمون ، أنبأنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المحصَّب .

هكذا رأيته في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله العُمَري عن نافع.

وقد روى الترمذى هذا الحديث عن إسحاق بن منصور . وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيى ، كلاهماعن عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ،قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمّان ينزلون الا بُطَح .

قال الترمذي : وفي البــاب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس ، وحديث ابن عمر

<sup>(</sup>١) من البخارى .

حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث عَبْدُ الله عن عبيد الله بن عمر به .

وقد رواه مسلم عن محمد بن مهران الرازى، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع ،عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكروعمر كانوا ينزلون الأبطح. ورواه مسلم أيضا من حديث صخربن جُو يرية ، عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان ينزل الحصّب (۱)، وكان يصلى الظهر يوم النفر بالحصبة .

قال نافع : قد حصَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا حماد \_يعنى ابن سَلمة \_ عن أيوب و ُحميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجم هجمةً، ثم دخل \_ يعنى مكة \_ فطاف بالبيت .

ورواه أحمد أيضاعن عفان ، عن حماد ، عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر فذكره. وزاد في آخره : وكان ابن عمر يفعله . وكذلك رواه أبو دواد عن أحمد بن حنبل .

وقال البخارى: حدثنا الحَمَيْدى ، حـدثنا الوليد ، حـدثنا الأوزاعى ، حدثنى الزُّهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفديوم النحر بمنى : « نحن نازلون غداً بخَيْف بنى كنانة حيث تَقَاسموا على الـكفر » ـ يعنى بذلك الحصَّب ـ الحديث .

ورواه مسلم عن زهير بن حَرَّب عن الوليــد بن مسلم ، عن الأوزاعي . فذكر مثله سواء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَمْمَر ، عن الزهرى ، عن على بن الحسين ، عن عمرو بن عمان ، عن أسامة بن زيد ، قال : قلت يارسول الله أين تنزل غداً \_ في حِجّته \_ ؟ قال : وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلا ! ثم قال : نحن نازلون غداً إن شاءالله عداً \_ في حِجّته \_ ؟ قال : وهل ترك لنا عَقِيلٌ منزلا ! ثم قال : نحن نازلون غداً إن شاءالله

<sup>(</sup>١) ت : كان يرى المحصب سنة .

بخَيْف بنى كنانة \_ يعنى المحصّب \_ حيث قاسمتْ قريشاً على الـكفر .

وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايموهم ولا يبايموهم ولا يؤوهم ــ يعنى حتى يُسْلموا إليهم رسولَ الله .

ثم قال عند ذلك : « لا يرث المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافر المسلم » قال الزهرى : والخيف: الوادى .

أخرجاه من حديث عبد الرزاق.

\* \* \*

وهذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في المحصّب مراغمةً لما كان تمالاً عليه كفار قريش لمّا كتبوا الصحيفة في مُصارَمة بني هاشم وبني المطلب حتى يُسْلموا إليهم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . كما قدمنا بيان ذلك في موضعه .

وكذلك نَزله عامَ الفتح ، فعلى هذا يكون نزوله سُنَّة مرغَّباً فيها ، وهو أحــد قولى العلماء.

وقد قال البخارى : حدثنا أبو نُعيم ، أنبأنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة ، قالت : إنماكان مَنزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه \_ يعنى الأبطح \_ .

وأخرجه مسلم من حديث هشام به . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، عن محيى بن سعيد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : إنما نزل رسول الله المحصَّب ليكون أسمحَ لخروجه ، وليس بسُنّة ، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله .

وقال البخارى : حــدثنا على بن عبد الله ، حــدثنا سفيان ، قال : قال عمرو عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ليس التَّحْصيب بشيء ، إنما هو منزلُ نَز له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره ، عن سفيان ـ وهو ابن عيينة ـ به .

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل وعمان بن أبى شيبة المُعْنِيّ ومُسدَّد ، قالوا: حدثنا سفيان ، حدثنا صالح بن كَيْسان ، عن سليمان بن يسار ، قال: قال أبو رافع: لم يأمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنزله ، ولكن ضُر بت قُبته فنزكه.

قال مسدَّد : وكان على ثقل النبى صــلى الله عليــه وسلم . وقال عثمان ــ يعنى [ في ] (١) الأبطح ــ .

ورواه مسلم عن قتيبة وأبى بكر وزُهير بن حَرب عن سفيان بن عُيينة به .

والقصود أن هؤلاء كلم اتفقوا على نزول النبى صلى الله عليه وسلم فى المحصّب لمّا نقر من منّى ، ولكن اختلفوا : فمنهم من قال : لم يقصد نزولَه وإنما نزله اتفاقاً ليكون أسمح لخروجه . ومنهم من أشهَر كلامُه بقصده عليه السلام نزولَه ، وهذا هو الأشبه .

وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، وكانوا قبل ذلك ينصرفون من كل وجه ، كا قال ابن عباس ، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ويغضر فون من كل وجه ، كا قال ابن عباس ، فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ويعنى طواف الوداع و قد نقر من منى قريب الزوال ، فلم يكن يمكنه أن يجىء البيت في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينة ، لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجلم الغفير ، فاحتاج أن يبيت قبَل مكة .

ولم يكن مَنْزل أنسبَ لَمَبِيته من المحصَّب الذي كانت قريش قيد عاقدت بني كنانة على بني هاشم وبني المطلب فيه ، فلم 'يبرم الله لقريش أمراً بل كبتَهم وردَّهم

<sup>(</sup>۱) من سان أبي داود ۱ / ۳۱۶ .

خائبين ، وأظهر الله دينه ونصَر نبيه وأعلَى كلته ، وأتم ّله الدين القويم ، وأوضح به الصراط المستقيم

فحجَّ بالناس وبيَّن لهم شرائع الله وشعائره ، وقد نَّهَر بعد إكال المناسك فنزل فى الموضع الذى تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقَطيعة ، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجَع هجعةً .

وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين مع أخبها عبد الرحمن ليُعمرها من التنعيم، فإذا فرغت أتته ، فلما قضت عمرتها ورجعت أذَّت في المسلمين بالرحيال إلى البيت العتيق.

كما قال أبو دّاود: حدثنا وهب بن بَقِيّة ، حدثنا خالد، عن أَفْلح ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : أحرمتُ من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتى ، وانتظرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغتُ ، وأمر الناسَ بالرحيل. قالت : وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيتَ فطاف به ثم خرج .

وأخرجاه في الصحيحين من حديث أفلح بن ُحميد .

ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنا أبو بكر \_ يعنى الحنفى \_ حدثنا أفلح عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : خرجت معـه ، تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [في ] (١) النَّفُر الآخر فنزل المحصَّب .

قال أبو داود: فذكر ابن بَشَّار بعثها إلى التنعيم، قالت: ثم جنْتسَحراً ، فأذَّن فى أصحابه بالرحيل فارتحل، فمرَّ بالبيت قبلَ صلاة الصبح، فطاف به حين خرج ، ثم انصرف متوجها إلى للدينة .

ورواه البخارى عن محمد بن بشار به .

<sup>\* \* \*</sup> 

 <sup>(</sup>۱) من سنن أبي داود ۱/۶۱۶.

قلت : والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه ، وقرأ فى صلاته تلك بسورة « والطُّور وكتاب مَسْطور فى رَقِّ منشور.والبيت المُعْمور والسقف المرفوع . والبحر المشجُور » السورة بكالها .

وذلك لما رواه البخارى حيث قال: حدثنا إسماعيل، حدثنى مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم. قال: شكوت إلى رسول الله أبى أشتكى، قال: طوفى من وراء الناس وأنت راكبة. فطُفْت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حينئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ: « والطور وكتاب مسطور».

وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذى من حديث مالك بإسناد نحوه .

وقد رواه البخارى من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، أن رسول الله قال وهو بمكة وأراد الخروج ، ولم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج فقال لها : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك والناس يُصلون» فذكر الحديث .

فأما ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثناهشام بن عروة ، عن أبيه ،عن زينب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرها أن توافى معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة .

فهو إسنادكما ترى على شرط الصحيحين ، ولم يخرجه أحد من هذا الوجه بهذا اللفظ ولعل قوله : « يوم النَّقُر ، ويؤيده ولعل قوله : « يوم النحر » غلَّطُ من الراوى أو من الناسخ ، وإنماهو يوم النَّقُر ، ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخارى . والله أعلم .

والمقصود أنه عليه السلام لما فرغمن صلاة الصبح طاف بالبيت سبماً ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة ، فدعا الله عز وجل وألزق جسدًه

بجدار الكعبة . قال الثّورى عن المثنى بن الصّباح ، عن عمروبن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلزق وجَهِه وصَدره بالملّمزَم . الهُنّي ضعيف .

## فصـــــل

ثم خرج عليه السلام من أسفل مكة كا قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخّل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها . أخرجاه .

وقال ابن عمر : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلي .

رواه البخاري ومسلم .

وفى لفظٍ : دخل من گدَاء وخرج من كُدًى .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فُضَيل ، حدثنا أُجْلَح بن عبد الله ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس ، فلم يصل حتى أتى سَرِف ، وهي على تسعة أميال من مكة .

وهذا غريب جداً ، وأُجْلح فيه نظر . ولعل هـذا في غير حجة الوداع ، فإنه عليه السلام كا قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح ، فمّاذا أخَّره إلى وقت الغروب ؟ هـذا غريب جداً .

اللهم إلا أن يكون ما ادعاه ابن حزم صحيحاً من أنه عليه السلام رجع إلى المحصّب من مكة بعد طوافه بالبيت طواف الوداع ، ولم يذكر دليلا على ذلك إلا قول عائشة حين رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته بصعدة، وهو مُنهبط على أهل مكة، أو مُنهبطة وهو مُضعد .

قال ابن حزم: الذي لاشكَ فيه أنها كانت مُصْمِدةً من مكة وهو مُنهبط، لأنها

تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى جاءت ، ثم نهض عليه السلام إلى طواف الوداع فلقيها مُنْصَرِفه إلى المحصّب من مكة .

وقال البخارى : باب من نزل بذى طُوِّى إذا رجعٍ من مكة .

وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عر، أنه كان إذا أقبل بات بذى طوى طوى وإذا أقبل بات بذى طوى وبات بها حتى يُصْبح، وكان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

هکذا ذکر هذا معلَّقًا بصیغة الجزم ، وقد أسنده هو ومسلم من حدیث حماد بن زید به ، لکن لیس فیه ذکر المبیت بذی طوی فی الرَّجْعة . فالله أعلم .

\* \* \*

فائدة عزيزة : فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصحَب معه من ماء زمزم شيئا .

قال الحافظ أبو عيسى الترمذى: حدثنا أبوكرَ بب، حدثنا خَلاَّد بن يزيد الجعنى، حدثنا زهير بن معاوية ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله .

تُمَقَالَ : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقال البخارى: حدثنا محمد بن مُقاتِل ، أخبرنا عبد الله \_ هو ابن المبارك \_ حدثنا موسى بن عُقبة ، عن سالم ونافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قَفَل من الغزو أو من الحج أو من العمرة ، يبدأ فيكبِّر ثلاث مرات ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لر بنا حامدون، صدق الله وعده، و نصر عَبْده ، وهزم الأحزاب وحده. والأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة .

## فص\_ل

فى إيراد الحديث الدال على أنه عليه السلام خَطب بمكان بين مكة والمدينة ، مَرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة \_ يقال له غَدِير خُمّ \_

فبيَّن فيها فضلَ على بن أبى طالب وبراءة عِرْضه مماكان تكلم فيه بعضُ من كان معه بأرض المين ، بسبب ماكان صدر منه إليهم من المَّمْدَلَة التي ظنها بعضهم جَوراً وتضييقا وبخلا ، والصوابكان معه في ذلك .

ولهذا لما تفرَّغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بيَّن ذلك فى أثناء الطريق ، فخطب خطبة عظيمة فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة عامئذ ، وكان يوم الأحد بفدير خُم ، تحت شجرة هناك ، فبيَّن فيها أشياء . وذكر من فضل عليّ وأمانته وعَدْله وقُر به إليه ما أزاح به ما كان فى نفوس كثير من الناس منه .

ونحن نورد عيونَ الأحاديث الواردة فى ذلك ونبين مافيها من صحيح وضعيف، بحول الله وقوته وعونه.

وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبرى ، صاحب التفسير والتاريخ ، فجمع فيه مجلّدين أورد فيهما طُرقه وألفاظه ، وساق الغَثَّ والسمين والصحيح والسَّقيم ، على ماجرت به عادة كثير من الحدّثين ، يوردون ماوقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه . وكذلك الحافظ السكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة .

و نحن نورد عيون ماروى فى ذلك ، مع إعلامنا أنه لاحَظَّ للشيعة فيه ، ولامتعسَّك لهم ولا دليل ، لما سنبيّنه وننبه عليه . فنقول وبالله المستعان :

قال محمد بن إسحاق \_ فى سياق حجة الوداع \_ : حـدثنى يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عُمْرة ، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة ، قال : لمّا أقبل علي من العمن لينه وسلم بمكة ، تعجّل إلى رسول الله واستخلف علي من العمن لينه عليه وسلم بمكة ، تعجّل إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه ، فعمِد ذلك الرجل فـكساكل وجل من القوم حُلّة من البز الذي كان مع على .

فلما دنا جَيشُه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحكل ، قال : ويلك ماهذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجمَّلوا به إذا قدِموا في الناس . قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهى به إلى رسول يلله صلى الله عليه وسلم . قال : فانتزع الحكل من الهناس فردها في البزّ ، قال : وأظهر الجيشُ شكواه لما صَنع بهم .

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبدالله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر بن حزم ، عن سليان ابن محمد بن كعب بن عُعْمَر بن حزم ، عن سليان ابن محمد بن كعب بن عُعْرة ، عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدرى عن أبي سعيد ، قال : اشتكى الناس علياً ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فسمعته يقول : « أيها الناس لا تَشْكُوا عليا ، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أوفى سبيل الله [ من أن يُشكى (١) ] .

ورواه الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به وقال : إنه لَأَخْشَنُ في ذات الله أو في سبيل الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دُكَين ، حدثنا ابن أبي غَنية ، (٢) عن الحكم عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، عِن بُرَ يدة قال : غزوت مع علي البين فرأيت منه جَفوة ، فلما قَدِمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقَّصْتِه فرأيت وجه

(٢) الأصل : عينة .

<sup>(</sup>۱) من ابن هشام ۲/۳۰ .

.رسول الله يتفيّر، فقال: « يابريدة ألستُ أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت: بلي يارسول الله . قال: « من كنت مَوْلاه فعلي مولاه » .

وكذا رواه النسائى عن أبى داود الحرَّانى ، عن أبى نُعَـيم الفضل بن دُكَن ، عن عبد الملك بن أبى غَنِية بإسناده نحوه .

وهذا إسناد جيد قوى رجاله كلهم ثفات .

وقد روى النسائى فى سننه ، عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن حماد ، عن أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، قال : لما برجع رسول الله من حجة الوداع و نزل غدير خُم آمر بَدوْحات فقُمِمْن (١) ثم قال : « كأنى قد دُعيت فأجبت ُ ، إنى قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بيتى ، فانظروا كيف تخلفونى فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى ير دا على الحوض » .

ثم قال : «الله مولاى وأنا ولى كلمؤمن » ثم ثم أخذ بيد على ققال : «من كنت مَوْلاه فهذًا ونيُّه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

فقلت لزيد: سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما كان في الدَّوْحات أحدُ إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه .

تفرد به النسائى من هذا الوجه .

قال شيخنا أبو عبدالله الذهبي : وهذا حديث صحيح .

\* \* \*

وقال ابن ماجه: حدثنا على بن محمد، أخبرنا أبو الحسين، أنبأنا حماد بن سلمة، عن على بنزيد بن جُدْعان، عن عَدِى بن ثابت، عن البراء بنعازب، قال: أقبلنا معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع التى حج، فنزل فى الطريق، فأمر الصلاة جامعة.

<sup>(</sup>١) قمن :كنسن

فأخذ بيد على ققال: «ألستُ بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى . قال: ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى . قال: فهذا ولى من أنا مولاه ، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه » .

وكذا رواه عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن على بن زيد بن جُدْعان ، عن عدى عن عدى عن البراء .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى والحسن بن سفيان : حدثنا هُدْبة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد وأبى هارون ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ، فلما أنينا على غدير خُم كَسِح (۱) لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين ، ونودى فى الناس الصلاة جامعة ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال : « ألست ولى رسول الله صلى الله عليه والله عليًا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال : « ألست أولى بكل امرى من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا مَوْلَى من أنا مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

فلقيه عمرُ بن الخطاب فقــال : هنيئــا لك ! أصبحتَ وأمسيتَ مَوْلَى كلِّ مؤمن ومؤمنة !

ورواه ابن جریر ، عن أبی زُرْعة ، عن موسی بن إسماعیل ، عن حماد بن سلمة ، عن علی بن زید ، وأبی هارون العَبْدی \_ وكلاها ضعیف \_ عن عدی بن ثابت ، عن البرا، بن عازب به .

وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث موسى بن عَمَان الحضرمي \_ وهوضعيف جدا \_ عن أبى إسحاق السَّبِيعي ، عن البراء وزيد بن أرقم . فالله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) كسح :كنس

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الملك، عن أبى عبد الرحيم الكندى، عن زادان أبى عبر، قال سمعت عليا بالرحبة وهو يَذْشُد الناس من شهد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم وهو يقول ماقال ؟

قال: فقام أثنا عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: « من كنت مولاه فعلي مولاه ».

تفرد به أحمد ، وأبو عبد الرحيم هذا لا يُعرف .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حـديث على بن حكميم الأُزْدِى ، أخبرنا شَر يك ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، وعن زيد بن يُتَمَّعُ قال : نشد على النه عليه وسلم يقول يوم غدير خُم نشد على الله عليه وسلم يقول يوم غدير خُم إلا قام .

قال: فقام من قِبَل سعيد ستة ومن قِبَل زيد ستة ، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى يوم غدير خُم: « أليس الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى . قال: اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

قال عبد الله : وحدثنى على بن حكيم ، أخبرنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن عرو ذى أمر ، مثل حديث أبى إسحاق يعنى عن سعيد وزيد . وزاد فيه : « وانصر من نصَره واخذل من خذله » .

قال عبد الله : وحدثنا على ، حدثنا شَريك ، عن الأعش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى أبى ثابت ، عن أبى الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله .

\* \* \*

وقال النسائي في كتاب « خصائص عليّ » : حــدثنا الحسين بن حرب ، حدثنا

الفضل بن موسى ، عن الأعمش ، عن أبى إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، قال : قال على في الرحبة : أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول : « إن الله ولى المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه، وانصر من نصره » .

وكذلك رواه شعبة عن أبى إسحاق وهذا إسناد جيد .

ورواه النسائى أيضا من حديث إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو ذى أمر ، قال نَشَد على النسائى أيضا من حديث إسرائيل ، عن أبهم سمعوا رسول الله يقول يوم عدير خُم : « من كنت مولاه فإن عليا مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه وانصر من نصره » .

ورواه ابن جریر ، عن أحمد بن منصور ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن أبی إسحاق ، عن زید بن وهب وعبد خیر ، عن علی .

وقد رواه ابن جریر عن أحمد بن منصور ، عن عبید الله بن موسی و هو شیعی ثقة ، عن مطر بن خلیفة ، عن أبی إسحاق ، عن زید بن و هب وزید بن رُبَیَنع و عمرو ذی أمر ، أن علیا نَشَد الناس بالـکوفة . وذكر الحدیث .

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنى عبد الله بن عمر القواريرى ، حـدثنا يونس بن أرقم ، حدثنا يزنس بن أرقم ، حدثنا يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، شهدتُ عليًّا فى الرَّحبة يَنْشُد الناسَ فقال : أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول: « من كنت مولاه فعلى مولاه » لما قام فشهد .

قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر رجلا بدريا كأبي أنظر إلى أحدهم، فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله يقول يومغدير خُم: « ألستُ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي

أمهاتُهم ؟ » فقلنا: بلى يارسول الله . قال : « من كنت مَولاه فعليٌّ مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعاد من عاداه »

إسناد ضعيف غريب .

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أحمد بن تم ير الو كيمى ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا الوليد بن عُقبة بن ضِرار القَيْسى ، أنبأنا سِمَاك ، عن عبيد بن الوليد القيسى ، قال : دخلت على عبد الرحمن بن أبى اليلى فحدثنى أنه شهد عليا فى الرَّحبة قال : أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غدير خُم إلا قام ، ولا يقوم إلا من قد رآه . فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول : « اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله » فقام إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته .

ورُوى أيضًا عن عبد الأعلى بن عامر الثَّعْابي وغييره ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به .

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أبو عامر المَقدى ، وروى ابن أبى عاصم ، عن سليمان الغَلَّبى ، عن أبى عامر العَقدى ، حدثنا كثير بن زيد ، حدثنى محمد بن عمر بن على ، عن أبيه ، عن على ، أن رسول الله حضر الشجرة بخُم . فذكر الحديث وفيه : من كنت مولاه فإن عليا مولاه .

وقد رواه بعضهم عن أبى عامر ، عن كثير ، عن محمــد بن عمر بن على ، عن على منقطعا .

وقال إسماعيل بن عمرو البجّلى ، وهو ضعيف ، عن مِسْعَر عن طلحة ، بن مُصرف عن عيرة بن سعد : أنه شهد عليا على المنبر يناشد أصحابَ رسول الله مَن سمع رسولَ الله يوم غَدِير خُم . فقام اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك ، ـ

فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول: « من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وقد رواه عبید الله بن موسی عرب هانی ٔ بن أیوب ، وهو ثقة ، عن طلحة ابن مصرف به .

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى حجاج بن الشاعر ، حدثنا شبابة ، حدثنا نعيم بن حكيم ، حدثنى أبو مربم ورجل من جلساء على عن على ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوم غَدير خُم : « من كنت مولاه فعلى مولاه » . قال : فزاد الناس بعد : « وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

روى أبو داود بهذا السند حديث المخدج .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المُعنِيّ ، قالا : حدثنا قطن ، عن أبى الطفيل ، قال : جمع على الناس في الرَّحَبة \_ يعنى رَحبة مسجد الكوفة \_ فقال : أَنْشَدَ الله كُلَّ من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غَدير خُم ماسمع لمَا قام .

فقام ناس كثير فشهدوا حين أحد بيده فقال للناس: « أتعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يارسول الله . قال: من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

قال: فخرجتُ كأن في نفسي شيئا، فلقيت زيدَ بن أرقم. فقلت له: إنى سمعت عليايقول: كذا وكذا.قال: فما تُنكر؟سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له.

هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضى الله عنه.

ورواه النسائى من حديث الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى الطفيل ، عن زيد بن أرقم به . وقد تقدم .

وأخرجه الترمذي عن بندار ، عن غُندَر ، عن شعبة ، عن سلمة بن كُهيل ، سمعت

أبا الطفيل مجدث عن أبى سريحة \_ أو زيد بن أرقم شكَّ شعبة \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كنت مولاه فعلى مولاه .

ورواه ابن جربر عن أحمد بن حازم ، عن أبى نُعيم ، عن كامل أبى العلاء ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن يحيى بن جعدة ، عن زيد بن أرقم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوانة ، عن المغيرة ، عن أبى عبيد ، عن ميمون أبى عبد الله ، قال : قال زيد بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله منزلاً يقال له وادى خُم ، فأمر بالصلاة فصلاً ها بهَجِير .

قال: فخطبنا وأظِل رسول الله بثوب على شجرة ستره من الشمس. فقال: «ألستم تمامون \_ أوالستم تشهدون \_ أنى أولَى بكلمؤمن من نفسه ، قالوا: بلى .قال: فمن كنت مولاه فإن عليًّا مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » .

ثم رواه أحمد عن غُندًر عن شعبة ، عن ميمون أبى عبد الله ، عن زيد بن أرقم إلى قوله : من كنت مولاه فعلى مولاه قال ميمون : حدثنى بعض القوم عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن، وقد صحح الترمذي بهذا السند حديثا في الرَّيْث .

### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا حنس بن الحارث بن لقيط الأشجعى، عن رباح بن الحارث قال: جاءرهط إلى على بالرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا .قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب . قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خُم يقول: من كنت مولاه فهذا مولاه . قال رَباح: فلما مضوا تبعثهُم فسألت: من هؤلاء ؟ قالوا: نفر من الأنصار منهم أبو أيوب الأنصارى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حنش ، عن رباح بن الحمارث ، قال : رأيت قوما من الأنصار قدموا على على في الرحبة فقال : من القوم ؟ فقالوا : مواليك يا أمير المؤمنين فذكر معناه .

هذا لفظه وهو من أفراده .

وقال ابن جریر: حدثنا أحمد بن عثمان أبو اَلجوْزاء ، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة ، حدثنا موسى بن یمقوب الزمعی ، وهو صَدُوق ، حدثنی مهاجر بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد ، سمعت أباها یقول: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یوم الجحفة وأخذ بید علی فطاب ثم قال: أیها الناس إلی ولیکم . قالوا: صدقت . فرفع ید علی فقال: هذا ولیی والمؤدِّی عنی ، وإن الله مُوالی من والاه ، ومعادی من عاداه .

قال شيخنا الذهبي : وهذا حديث حسن غريب .

ثم رواه ابن جریر من حدیث یمقوب بن جمفر بن أبی کبیر ، عن مهاجر بن مسمار فذکر الحدیث و آنه علیه السلام و قف حتی لحقه مَن بعــــده و آمر برد من کان تقدم ، فخطبهم الحدیث .

وقال أبو جمفر بن جريرالطبرى فى الجزء الأول من كتاب « غديرخُم » . قال شيخنا أبو عبدالله الذهبى : وجدته فى نسخة مكتوبة عن ابن جرير \_ : حدثنا مجود بن عوف الطائى ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأنا إسماعيل بن كشيط ، عن جميل بن عمارة ، عن سالم بن عبدالله بن عمر \_ قال ابن جرير : أحسبه قال : عن عمر وليس فى كتابى \_ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد على [ يقول ] « من كنت مولاه فهذامولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وهذا حدیث غریب . بل منکر و إسناده ضعیف قال البخاری فی جمیل بن عمارة هذا فیسه نظر .

وقال المطّلب بن زياد ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، سمع جابر بن عبدالله يقول : كنا با ُلجحْفة بغدير خُم فحرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خِباء أو فُسُطاط ، فأخذ بيد على فقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » .

قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن . وقدرواه ابن لِهيعة عن بكر بن سوادةوغيره، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بنحوه .

#### \* \* \*

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبى بُركبر ، قالا : حدثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن حبشى بن جنادة . قال يحيى بن آدم : وكان قد شهد حجة الوداع . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى وأنا منه ، ولا يؤدّى عنى إلا أنا أو على " .

وقال ابن أبي 'بكير: لا يَقْضَى عَنَى دَيْنَى إِلَا أَنَا أَوْ عَلَى ۗ . وكذا رواه أحمد أيضا عن أبي أحمد الزبيرى ، عن إسرائيل .

قال الإمام أحمد: وحدثناه الزبيرى ، حدثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن حبشى ابنجنادة مثله . قال : وقف علينا على فرس في مجلسنا في جبانة السَّبيع .

وكذا رواه أحمد ، عن أسود بن عامر ، ويحيى بن آدم ، عن شريك ورواه الترمذى عن إسماعيل بن موسى ، عن شريك ، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وسُويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى ، ثلاثمهم عن شريك به ورواه النسائى عن أحمد بن سليان ، عن يحيى بن آدم ، عن إسرائيل به . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب .

ورواه سلیمان بن قر°م \_ وهو متروك \_ عن أبی إسحاق ، عن حبشی بن جنادة ، سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یوم غدیر خُم: « من كنت مولاه فعلی مولاه،

اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه » . وذكر الحديث .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، أنبأنا شريك ، عن أبى يزيد الأَزْدِى " ، عن أبيه ، قال : دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع الناس إليه فقام إليه شاب فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » قال : نعم .

ورواه ابن جریر عن أبی كر بب ، عن شاذان ، عن شریك به . تابعهٔ إدریس الأزدى ، عن أخیه أبی یزید ، واسمه داود بن یزید به . ورواه ابن جریر أیضاً من حدیث إدریس وداود عن أبیهما عن أبی هریرة فذكره

\* \* \*

فإنه حديث مُنكَر جداً ، بل كَذِب ، لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بها . كما قدمنا .

وكذا قوله: « إن صيام يوم الثامن عشر من ذى الحجة وهو يوم غدير خُم يَعْدُلُ صيامَ ستين شهراً » لا يصح ، لأنه قد ثبت ما معناه فى الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهراً ؟! هذا باطل . وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الدهبي بعد إيراده هذا الحديث : هذا حديث مُنكر جداً .

ورواه حبشون الخلاّل وأحمد بن عبد الله بن أحمد النّيرى ، وهما صدوقان عن على المبن سعيد الرملي ، عن ضمرة . قال : ويروى هـذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية .

قال: وصَدْر الحديث متواتر أتيقَّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ، وأما: « اللهم والِ من والاه » فزيادة قوية الإسناد. وأما هذا الصوم فليس بصحيح ، ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خُم بأيام. والله تعالى أعلم .

وقال الطبرانى: حدثنا على بن إسحاق الوزير الأصبهانى، حدثنا على بن محمد المقدّمى حدثنا محمد بن عمر بن على المقدمى، حدثنا على بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع ، حدثنا سهل بن حنيف بن سهل بن مالك أخى كمب بن مالك ، عن أبيه عن جده ، قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس إن أبا بكر لم يَسُونى قط ، فاعرفوا ذلك له . أيها الناس إنى عن أبى بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض ، فاعرفوا ذلك له .

أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأحبابي ، لا يطلبكم الله بمَظْلُمة أحد منهم أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين ، وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيراً

# سنة إحدى عشرة من الهجرة

استهلَّت هذه السَّنة وقد استقرَّ الرِّكابُ الشريف النبوى بالمدينة النبوية المطهَّرة ، مَرْجِعة من حِجّة الوداع .

وقد وقعت فى هذه السنة أمور عظام ، من أعظمها خَطبًا وفاةُ رسول الله صلى الله عليه رسلم ، ولَـكنه عليه السلام نقله الله عز وجل من هذه الدّار القانية إلى النعيم الأبدى فى محلّة عالية رفيعة ودرجة فى الجنة لا أعلى منها ولا أَسْنَى كما قال تعالى : « و للآخرةُ خير من الأولى ، ولسوف يُعطيك ربَّك فترضى».

وذلك بعد ما أكل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها ، ونصَح أمته ودأَهم على خير ما يَعْلمه لهم ، وحذَّرهم ونهاهم عما فيه مَضرة عليهم في دنياهم وأخراهم ،

وقد قدَّمنا ما رواه صاحبا الصحيح من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نزل قوله تعالى: « اليوم أَكْمَلتُ لـكم الإسلام دينا » يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.

وروينا من طريق جيد: أن عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكي ، فقيل: ما يبكيك ؟ فقال : إنه ليس بعد الكال إلا النقصان . وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد أشار عليه السلام إلى ذلك فيما رواه مسلم من حديث ابن جُريج، عن أبى الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جَمْرة العَقَبة وقال لنا: « خذوا عنى مناَسككم، فلعلى لا أحجُّ بعد عامى هذا ».

وقدُّمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزَّار واليهـقي من حديث موسى بن عبيدة

الرَّ بَذِي ، عن صَدَقة بن يسار ، عن ابن عمر ، قال : نزلت هذه السورة : « إذا جاء نصر الله والفتح » فى أوسط أيام التشريق ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوداع ، فأمر براحلته الفَصُواء فرحِّلت . ثم ذكر خطبته فى ذلك اليوم كما تقدم .

وهكذا قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما لعمر بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة بمَحْضَر كثير من الصحابة ، ليريهم فضل ابن عباس وتقدَّمَه وعلمه ، حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع مشايخ بدر ، فقال : إنه من حيث تعلمون . ثم سألهم وابن عباس حاضر عن تفسير هذه السورة : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبّح بحمد ربك واستَعْفره إنه كان توابا » فقالوا : أمرنا إذا فُتح لنا أن نَذْ كر الله و تَحْمده و نستغفره .

فقال : ماتقول يابن عباس ؟ فقال هو أجَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم نُعى إليه · فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تعلم .

وقد ذكرنا فى تفسير هذه السورة مايدل على قول ابن عباس من وجوه ، وإن كان لاينانى مافسًر به الصحابة رضى الله عنهم .

وكذلك مارواه الإمام أحمد ، حدثنا وكيع ، عن ابن أبى ذئب ، عن صالح مَوْلى النَّوْأَمة ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال : « إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحضر » .

تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود في سننه من وجه آخر جيدً .

\* \* \*

والمقصود أن النفوس استَشعرت بوفاته عليه السلام في هذه السَّنة . ونحسن نذكر ذلك ونورد ماروى فيما يتعلق به من الأحاديث والآثـــار . وبالله المستعان . ولنقدِّم على ذلك ما ذكره الأئمة محمد بن إسحاق بن يسار وأبو جعفر بن جَـرير وأبو بكر البيهق في هذا الموضع قبل الوفاة ، من تَعْداد حِجَجه وغزواته وسراياه وكتبه ورسله إلى الملوك . فلنذكر ذلك ملخصا مختصراً . ثم نتبعه بالوفاة .

فنى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السّبيعى عن زيد بن أرقم ، أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم غزا تسع عشرة غزوة ، وحج بعــد ماهاجر حجة الوداع ولم يحج بعــدها .

قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة .

كذا قال أبو إسحاق السَّبيعي . وقد قال زيد بن الحباب ، عن سفيان الثورى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجات : حجتين قبل أن يهاجر ، وواحدة بعد ماهاجر معها عمرة ، وساق ستا وثلاثين (١) بُدنة وجاء على مها من اليمن .

وقد قدَّمنا عن غير واحد من الصحابة منهم أنس بن مالك فى الصحيحين أنه عليــه السلام : اعتمر أربع عُمَر : عمرة الحدَيبية ، وعمرة القَضَاء ، وعمرة الْجِعرانة ، والعمرة التى مع حجة الوداع .

وأما الغزوات فروى البخارى عن أبى عاصم النّبيل ، عن يزيد بن أبى عبيــد ، عن سلمة بن الأَ كُوع . قال : غزوات معرسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ومعزيد ابن حارثة تسع غزوات يؤمِّره علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

وفى الصحيحين عن قنيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن زيد، عن سَلَمَة ، قَالَ :غزوت مع رسول الله عليه وسلم سبع غزوات ، وفيا يَبعث من البعوث تسع غزوات ، مرةً علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد .

<sup>(</sup>١) الذي سبق أن ما ساقه الرسول معه من الهدى ست وستون .

وفى صحيح البخارى من حديث إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن البَراء ، قال : غزا رسول الله خمس عشرة غزوة .

وفى الصحيحين من حديث شُعبة ، عن أبى إسحاق، عن البَراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة وشهد معه منها سبع عشرة أولها الهُشَيْر أو العُسَيْر.

وروى مسلم عن أحمد بن حنبل ، عن مُعْتَمر ، عن كَهْمس بن الحسن ، عن ابن بُرَيدة ، عن أبيه ، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة .

وفى رواية لمسلم من طريق الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بُريدة ، عن أبيــه ، أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قاتَل منها في ثمان .

وفى رواية عنه بهذا الإسناد: وبعث أربعا وعشرين سَرِيَّة ، قاتل يوم بدر وأحـــد والأحزاب والمربسيم وخيبر ومكة وحنين .

وفى صحيح مسلمين حديث أبى الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا إحدى وعشرين غزوة ، غزوت معه منها تسع عشرة غزوة ولم أشهد بدراً ولا أحداً منعنى أبى ، فلما قُتل أبى بوم أحد لم أتخلف عن غزاة غزاها .

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر عن الزهرى ، قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : غزا رسول الله ثمانى عشرة غزوة . قال : وسمعته مرة يقول : أربعا وعشرين غزوة ، فلا أدرى أكان ذلك وهما أو شيئا سمعته بعد ذلك .

وقال قتادة :غزا رسول الله تسع عشرة قاتل في ثمان منها ، وبعث من البعوث أربعا وعشر بَن . فجميع غزواته وسراياه ثلاث وأربعون .

وقد ذكر عروة بن الزبير والزهرى وموسى بن عُقبة ومحمد إسحاق بن يَسار وغير واحد من أثمة هذا الشأن ، أنه عليه السلام قاتل يوم بدر فى رمضان من سنة اثنتين ، ثم في أحد فى شوال أيضا من سنة أربع وقيل:

خس ، ثم فى بنى المصطلق بالمركب فى شعبان سنة خمس ، ثم فى خيبر فى صفر سنة سبع ومسهم من يقول سنة ست ، ثم قاتل أهل مكة فى رمضان سنة ثمان، وقاتل هوازن وحاصر أهل الطائف فى شوال وبعض ذى الحجة منة ثمان كا تقدم تفصيله . وحج فى سنة ثمان بالناس عَتَّابُ بن أسيد ناثب مكة ، ثم فى سنة ثمان كالله عليه وسلم بالمسلمين سنة عشر .

\* \* \*

وقال محمد من إسحاق : وكان جميع ماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة سبما و مشر من غزوة : غزوة وَدَّان وهي غزوة الأَبُواء ، ثم غزوة بُواط من ناحيسة رَضُوى ، ثم غزوة العُشَيْرة من بطن يَنْبع ، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كُرْزَ بن جابر ، شم غزوة بدر المطلى التي قتل الله فيها صناديد قريش ، ثم غزوة بني سُلم حتى بلغ السَّدُر ، ثم غزوة السَّويق يَطْلب أَبا سفيان بن حرب ، ثم غزوة غَطفان وهي غزوة ذي أَمَر ثم غزوة اللَّويق يَطْلب أَبا سفيان بن حرب ، ثم غزوة اللَّسد ، ثم غزوة بني السَّمْ فروة المَعْدن بالحجاز ، ثم غزوة أحد ، ثم خراه الأسد ، ثم غزوة بني النَّضير ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة الخدي ، ثم غزوة الخدي ، ثم غزوة ذي قرَد ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة بني المُعْدن ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تهود ، ثم غزوة تهود ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تهوك ، ثم غزوة تهول . ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تهوك . ثم غروة ته

قال ابن إسحاق: قاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر وأحد والخندق وقُر يظة والمسطاق وخيبر والفتح وحنين والطائف.

قلت : وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في أما كنه بشواهده وأدلته . ولله الحمد .

قال ابن إسحاق وكانت بعوثه عليه السلام وسراياه ثمانيا وثلاثين من بين بَعْثِ وَسَرِيّة . ثم شرع رحمه الله في ذكر تفصيل ذلك .

وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه ولله الحمِد والمنة .

ولنذكر ملخص ماذكره ابن إسحاق: بَعَث عُبيدَة بن الحارث إلى أسفل ثنية ذى المرْوَة (١) ثم بعث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية العِيص، ومن الناس من يقدِّم هذا على بعث عبيدة كا تقدم فالله أعلم.

بعث سعد بن أبى وقاص إلى الحَوَّار ، بعث عبد الله بن جحش إلى تَخَلَة ، بعث زيد ان حارثة إلى القَرَدة ، بعث محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف ، بعث مَر ثَد بن أبى مرثد إلى الرَّجيع ، بعث المنذر بن عمرو إلى بئر مَعُونة ، بعث أبى عبيدة إلى ذى القَصَّة ، بعث عمر بن الخطاب إلى تُرْبة في أرض بنى عامر ، بعث على إلى المين .

بعث غالب بن عبد الله الـكلبي إلى الـكديد فأصاب بني الملوَّح ، وأغار عليهم في الليل فقتل طائفة منهم فاستاق نَعمهم فجاء نفرهم في طلب النعم ، فلما اقتربوا حال بينهم وادٍ من السيل ، وأسروا في مسيرهم هذا الحارث بن مالك بن البَرْصاء . وقد حرَّر ابن إسحاق هذا هاهنا وقد تقدم بيانه .

بعث على بن أبى طالب إلى أرض فدك ، بعث أبى العَوْجاء السَّلمى إلى بنى سُليم أصيب هو وأصحابه ، بعث عُـكَاشة إلى الغمرة ، بعث أبى سلمة بن عبد الأسد إلى قطن وهو ماء بنجد لبنى أسد ، بعث محمد بن مَسْلمة إلى القرطاء من هوازن ، بعث بشير بن سعد إلى بنى مرة بفَدك ، وبعثه أيضا إلى ناحية حنين ، بعث زيد بن حارثة إلى الجُوم من أرض بنى سليم .

<sup>(</sup>١) الأصل: ثنية المرة . وما أثبته عن ان هشام ٢/٩٠٣ .

أرض حسمى . وكان سببها فيما ذكره ابن إسحاق وغيره : أن دخية بن خليفة لمارجع من عنده عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله فأعطاه من عنده تخفأ وهدايا ، فلما بلغ واديا في أرض بني جذام يقال له شنار أغار عليه الهنيد بن عُوص وابنه عوص بن الهنيد الضَّليعيان ، والضَّليع بطن من جذام ، فأخذا مامعه فنفر حي منهم قد أسلموا فاستنقذوا ماكان أخذ لدِحية فردوه عليه .

فلما رجع دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر واستسقاه دم الهنيك وابنسه عُوص، فبعث حينئذ زيد بن حارثة فى جيش إليهم فساروا إليهم من ناحية الأولاج فأغار بالماقص من ناحية اكحرة ، فجمعوا ماوجدوا من مال وناس وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بنى الأحنف ورجلا من بنى خَصيب.

فلما احتاز زيد أموالهم وذراريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد ، وكان قد جاءه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ، فقرأه عليهم رفاعة فاستجاب له طائفة منهم ، ولم يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك فركبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ثلاثة أيام ، فأعطوه الكتاب فأمر بقراءته جَهرة على الناس ، شم قال : رسول الله : كيف أصنع بالقتلى ؟ ثلاث مرات . فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عرو : أطلق لنا يارسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمى هذه .

فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب ، فقال على : إن زيداً لا يطيعنى . فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه علامةً ، فسار معهم على جمل لهم فلقوا زيداً وجيشه ومعهم الأموال والذرارى بفيفاء الفَحاتين ، فسلمهم على جميع ما كان أُخذ لهم لم يفقدوا منه شيئا

بَعْثْ زیدبن حارثهٔ أیضاً إلی بنی فرارهٔ بوادی القُری. فَقُتل طائفهٔ من أصحابه و اُرتث (۱) هو من بین القتلی ، فلما رجع آلی ألا يمس رأسه غسل من جنابه حتی یغزوهم أیضاً ، (۱) جمل جریحاً و به رمق .

فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في جيش ، فقتلهم بوادى القرى ، وأسر أم قر فة فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدر ومعها ابنة لها ، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحّر اليعمرى فقتل أم قرفة واستبقى ابنتها وكانت من بيت شرف يُضرب بأم قرفة المثـل في عزها ، وكانت بنتها مع سلمة بن الأكّوع ، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها ، فوهبها رسول الله عليه حزن بن أبي وهب فولدت له ابنه عبد الرحمن .

بَعث عبد الله بن رَواحة إلى خيبر مرتين : إحداها التي أصاب فيها اليُسَيْر بن رِزام، وكان يجمع غطفان لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث رسول الله عبد الله بن رواحة في نفر منهم عبد الله بن أنيس ، فقدموا عليه فلم يزالوا يرغبونه ليُقدموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار معهم فلما كانوا بالقرقرة على ستة أميال من خيبر ندم اليسير على مسيره ، ففطن له عبد الله بن أنيس - وهو يريد السيف - فضر به بالسيف فأطن قدمه ، وضر به اليسير بمخرش من شوحط في رأسه فأمّه ، ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهود فقتله ، إلا رجلا واحداً أفلت على قدميه .

فلما قدم ابن أنيس تفل في رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَقِحُ جرحه ولم يؤذه .

قلت : وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثه عليه السلام خارصا على نخيل خيبر. والله أعلم .

بعث عبد الله بن عَتيك وأصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع اليهودى . بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن أنبيح فقتله بعُرَنة . وقد روى ابن إسحاق قصته هاهنا مطولة. وقد تقدم ذكرها في سنة خس والله أعلم .

بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رَواحة إلى مُؤْتة من أرض الشام ، فأصيبوا

كا تقدم . بعث كعب بن عير إلى ذات أطلاح من أرض الشام ، فأصيبوا جميعا أيضاً . بعث عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر إلى بنى العنبر من تميم فأغار عليهم ، فأصاب منهم أناسا ثم ركب وفدُم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشر اهم فأعتق بعضاً وفدَى بعضاً .

بَعَث غالب بن عبد الله أيضاً إلى أرض بنى مُرة فأصيب بها مرداس بن نَهيك حليف لهم من الخرقة من جهينة، قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار أدركاه ، فلما شهرا السلاح قال : لا إله إلا الله . فلما رجعا لامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أشداً اللوم ، فاعتذرا بأنه ماقال ذلك إلا تعودًا من القتل . فقال لأسامة : هلاً شقَقْتَ عن قلبه ؟! وجعل يقول لأسامة : ها زال يكررها وجعل يقول لأسامة : ها زال يكررها حتى لوددت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك . وقد تقدم الحديث بذلك .

بعث عمرو بن العاص إلى ذات السَّلاَسل من أرض بنى عُــذْرة يستنفر العرب إلى الشام . وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بَلِيّ ، فلذلك بعث عمرا يستنفرهم ليــكون أنجع فيهم .

فلما وصل إلى ماء لهم يقال له السَّلسل خافهم ، فبعث يستمد رسولَ الله ، فبعث رسول الله عليه وسلم سَرِية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراح ، فلما انتهوا إليه تأمَّر عليهم كلهم عمرو وقال : إنما بُعثم مَدداً لى . فلم يمانعه أبو عبيدة لأنه كان رجلا سهلا ليناً هيناً عند أمر الدنيا ، فسلَّم له وانقاد معه ، فكان عمرو يصلى بهم كلهم ، ولهذا لما رجع قال : يارسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال : فمن الرجال ؟ قال : أبوها .

بعث عبد الله بن أبى حَــدْرد إلى بطن إضَم ، وذلك قبل فتح مكة ، وفيها قصة نُجلًم بن حَثَّامة . وقد تقــدم مطولا في سنة سبع . بَمَثُ ابن أبى حَــدْرد أيضًا إلى الغابة .

بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل .

قال محمد بن إسحاق: حدثني من لا أنهم ، عن عطاء بن أبي رَباح ، قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرسال العامة من خلف الرجل إذا اعتم . قال: فقال عبد الله : أخبرك إن شاء الله عن ذلك . تعلم أبي كنت عاشر عشرة رهط من أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ، أبو بكر وعمروعمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد الخدرى ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول الله ثم جلس ، فقال: يارسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال: أحسبهم خُلقاً . قال: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسبهم أستعداداً له قبل أن ينزل به ، أولئك الأكياس . ثم سكت الفتى .

وأفبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يامعشر المهاجرين خمس خصال إذا نزلن بكم ـ وأعوذ بالله أن تدركوهن ـ إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يُغلبوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم الذين مَضوا، ولم يُنقصوا المسكيال والميزان إلا أخذوا بالسِّنين وشدة المؤنة وجَوْر السلطان، ولم يَمنعوا الزكاة من أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء فلولا البهائم مامُطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ماكان فى أيديهم، ومالم يحكم أممهم بكتاب الله ويجبروا فيا أنزل الله إلا جعل الله بأسَهم بينهم.

قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يقجهز لسرية بَعَثه عليها فأصبح وقد اعتمَّ بعامة من كرابيس سوداء ، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضها ثم عمّمه بها وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحواً من ذلك . ثم قال : هكذا يابن عوف فاعتمَّ فإنه أحسنُ وأَعْرَف .

ثم أمر بلالا أن يَدفع إليه االواء ، فدفعه إليه فحمد الله وصلى على نفسه ثم قال : خذه يابن عوف ، اغزوا جميعا في سبيل الله فقانلوا من كَفر بالله لا تَعَلُّوا ولا تَعْدروا ولا تُمَثِّلوا ولا تقتلوا وليداً ، فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم .

فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء . قال : ابن هشام : فخرج إلى دُومة الجندل .

بعث أبى عبيدة بن الجراح ، وكانوا قريبا من ثلاثمائة راكب إلى سِيف البحر ، وزوَّده عليه السلام جرابا من تمر و [ فيها ] قصة العنبر وهي الحوت العظيم الذي دمر البحر ، وأ كُلهم كلهم منه قريبا من شهر حتى سمنوا وتزودوا منه وَشائق أي شرائح ، حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعموه منه فأكل منه . كا تقدم بذلك الحديث .

## \* \* \*

قال ابن هشام: ومما لم يذكر ابن إسحاق من البعوث \_ يعنى هاهنا \_ بَعَثُ عُرُو بن أمية الضَّمْرَى لقتل أبى سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خُبيب بن عدى وأصحابه، فكان من أمره ماقدمناه.

وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر ولم يتفق لها قتل أبى سفيان بل قتلا رجلا غيره وأنزلا خبيباً عن جذَّعه .

وبعث سالم بن عمير أحد البكائين إلى أبى عَفَك ، أحد بنى عرو بن عوف وكان قد نجَم نفاقُه حين قتل رسول الله الحارث بن سويد بن الصامت كا تقدم . فقال يرثيه ويذم \_ قبحه الله \_ الدخول في الدين :

لقد عشتُ دهراً وما إن أرى من النساس داراً ولا تَجْمعاً أبراً عهسوداً وأونَى لن بعساقِد فيهم إذا مادعا من أولاد قَيْسلة في جمعهم يهسسةُ الجبال ولم يخضعا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لى بهذا الخبيث ؟ فانتدب له سالم بن عُمير هذا فقتله ، فقالت أمامة المريدية في ذلك :

تُكذِّب دِبنَ الله والمرء أحمدا لممرو الذي أَمْناكُ بئس الذي أُمْدِي حَباكَ حَنيفُ آخرَ اللهِ لَ طَعنةً أَبا عَفَكَ خصدها على كِبَر السِّن

وبعث عمير بن عدى الخطمى لقتل العصاء بنت مروان من بنى أمية بن زيد، كانت تهجو الإسلام وأهله ، ولما قُتل أبو عفك المذكور أظهرت النفاق وقالت في ذلك:

باست بنى مالك والنَّبيت وعوف وباست بنى الخزرج أطعتم أتاوى من غـــيركم فلا مِن مُراد ولا مَذْحج تُرَجُّونه بعدَ قَتْل الرَّوس كا يرتجى ورق المنضج ألا أينه بَنْتنى غِرَّةً فيقطع من أمل المرتجي

قال: فأجابها حسان بن ثابت فقال:

بنو وائل وبنو واقف وخطمة دون بنى الخزرج متى مادعت سَفها ويحها بُعُولتَهَا والمنسايا تجي فهزات فتى ماجداً عِرْقه كريم المداخل والمخرج فضراً جها من نَجيع الدما عَبُعيد الهدو فلم يَحْرَج

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا آخِذٌ لى من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عُمير بن عَدِى ، فلما أمسى من تلك الليلة سَرى عليها فقتلها. ثم أصبح فقال: يارسول الله قتلتها . فقال : نصرتَ الله ورسوله ياعير . قال : يارسول الله هل على من شأنها ؟ قال : لاتنتطح فيها عَنْزان .

فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفون فى قتلها وكان لها خسة بنون ، فقال : أنا قتلتها فكيدونى جميعاً ثم لاتُنظرون. فذلك أول يوم عَزَّ الإسلام فى بنى خَطمة، فأسلم منهم بشر كثير لما رأوا من عز الإسلام .

ثم ذكر البعث الذين أسروا ُثمَامة بن أثاَل الحنفى ، وماكان من أمره فى إسلامه . وقد تقدم ذلك فى الأحاديث الصحاح .

وذكر ابن هشام أنه هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في متى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء . لِما كان من قِلة أكله بعد إسلامه ، وأنه لما انفصل عن المدينة دخل مكة معتمراً وهو يلبي ، فنهاه أهل مكة عن ذلك فأبي عليهم وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من الميامة ، فلما عاد إلى الميامة منعهم الميرة ، حتى كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادها إليهم . وقال بعض بني حنيفة :

ومنَّا الذي لبيُّ بمكة محرما برَغْمُ أبي سفيان في الأشهر الحرم

وبعث عَلقمة بن مُجزّز المُدْلجى ليأخذ بثأر أخيه وَقَاص بن مجزز يوم قُتل بذى قَرد، فاستأذن رسولَ الله ليرجع في آثار القوم ، فأذن له وأمّره على طائفة من الناس ، فلما قفلوا أذن لطائفة منهم في التقدم واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة وكانت فيه دُعابة ، فاستوقد ناراً وأمرهم أن يدخلوها ، فلما عزم بعضهم على الدخول قال . إيما كنت أضحك . فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم . قال : من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه .

والحديث في هذا ذكره ابن هشام عن الدَّرَاوَرْدى ، عن محمد بن عِمْرُو بن علقمة ، عن محمد بن عِمْرُو بن علقمة ، عن عمرو بن الحسكم بن تُوبان ، عن أبي سعيد الخدري .

وبعث كُرْ ز بن جابر لقتل أولئك النفر الذين قدموا المدينة ، وكانوا من قيس من

بجيلة ، فاستوخَوا المدينة واستو ، وها فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من أبوالها وألبامها ، فلما صَحُّوا قتلوا راعيها وهو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه ، واستاقوا الله الله عنيه في آثارهم كرز بن جابر في نفر من الصحابة فجاءوا بأولئك النفر من بجيلة مرجعه عليه السلام من غزوة ذي قرد ، فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسُملت أعيبهم.

وهؤلاء النفر إن كانوا هم المذكورين فى حديث أنس المتفق عليه أن نفراً ثمانية من عُدَّمَ الله عَدْمُ الله الله المحديث ، والظاهر أنهم هم، فقد تقدم قصمهم مطولة ، وإن كانوا غيرهم فها قد أوردنا عيون ماذكره ابن هشام . والله أعلم .

فال ابن هشام: وغزوة على بن أبى طالب التى غزاها مرتبن. قال أبو عمرو المدنى: بعث رسول الله عليا إلى اليمن وخالداً فى جند آخر. وقال إن اجتمعتم فالأمير على بن أبى طالب.

قال: وقد ذكر ابن إسحاق بعث خالد، ولم يذكره في عدد البسوث والسر أيافينبغي أن تكون العِدة في قوله تسعا و ثلاثين.

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام، وأمره أن يوُطئ الخيل تخوم البَلْقاء والدَّاروم من أرض فلسطين، فتجهز الناسُ وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون.

قال ابن هشام : وهو آخر بعثٍ بعثَه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى: حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمَّر عليهم أسامة بن زيد ، فطعن الناسُ في إمارته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن تَطْعنوا في إمارته فقد كنتم تَطْعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان خَليقا للإمارة وإن كان لمَن أحب الناس

إلى ، وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده .

ورواه الترمذي من حديث مالك . وقال حديث صحيح حسن .

وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه ، فكان من أكبرهم عمر بن الخطاب . ومن قال إن أبا بكركان فيهم فقد غلط ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض وجيش أسامة مخيم بالجرف . وقد أمّر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى بالناس كا سيأتى . فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين ، ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركاز الإسلام ، ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام استَطْلق الصديق من أسامة عرب الخطاب فأذِن له في المقام عند الصديق، ونفذ الصديق حيث أسامة .

# فصـــــل

# فى الآیات والاحادیث المنذرة بوفاة رسول الله عَیَالِیّهٔ و کیف ابتدئ رسول الله عَیَالِیّهٔ و کیف ابتدئ رسول الله عَلَیْلِیّهٔ بمرضه الذی مات فیه

قال الله تمالى : « إنك ميّت و إنهم مَيّتون ثم إنكم يوم القيامة عندر بكم تَخْتصمون» وقال تمالى: و وما جَمَّلنا ابشر من قبلك انخُلد أفإن مِتَّ فهم الخالدون » . وقال تمالى: «كُلُّ نفس ذائقةُ الموت و إمّا تُوفَّون أجوركم يومَ القيامة ، فمن زُخْزح عن النار وأدخلَ الجنة فقد فازَّ وما الحياةُ الدنيا إلا مَتاع الغُرور » .

وقال تمالى : « وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرُّسلُ ، أفإن مات أو قُتُل انقَلَبْتُم على أعقابكم ومن يَنقلب على عقبيه فلن بضرَّ الله شيئًا وسيَجْزى الله الشاكرين». وهذه الآية هي التي تلاها الصِّديق بوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل .

وقال تعالى : « إذا جاءنصر ُ الله والفتح ُ، ورأيت الناسَ يَدْخلون فى دين اللهُ أفواجاً فسبِّح بحمد ربك واستَغفره إنه كان تواباً » .

قال عمر بن الخطاب و ابن عباس : هوأجَلُ رسول الله نعى إليه .

وقال ابن عمر : نزلت أوسط أيام النَّشريق في حجة الوداع ، فعرف رسول الله أنه الوداع ، فخطب الناس خطبةً أمرهم فيها ونهاهم، الخطبة المشهورة كما تقدم .

وقال جابر رأيت رسول الله يرمى الجِمَار فوقف وقال : « لِتأخذوا عنى مَناسَكَكُمُ فلملي لا أحجّ بعد عامى هذا » .

وقال عليه السلام لابنته فاطمة كما سيأنى : « إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل

سنة مرة ، وإنه عارضني به العام مرتين ، وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي » .

وفى صحيح البخارى من حديث أبى بكر بن عَيَّاش عن أبى حُصين ، عن أبى صالح ، عن أبى صالح ، عن أبى مالح ، عن أبى هريرة ، قال : كان رسول الله يعتكف فى كل شهر رمضان عشرة أيام ، فلما كان من العام الذى توفى فيه اعتكف عشرين يوما ، وكان يُعْرَض عليه القرآن فى كل رمضان، فلما كان العام الذى توفى فيه عُرض عليه القرآن مرتين .

### \* \* \*

وقال محمد بن إسحاق رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع فى ذى الحجة ، فأقام بالمدينة بقيته والححرم وصفراً ، وبعث أسامةً بن زيد .

فبينا الناس على ذلك ابتُدى وسول الله صلى الله عليه وسلم بشكواه الذى قبضه الله فيه إلى ما أراده الله من رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول .

فكان أول ما ابتدى به رسول الله من ذلك ، فيما ذكر لى ، أنه خرج إلى بقيم الفر قد من جوف الليل فاستغفر لهم ، ثم رجع إلى أهله ، فلما أصبح ابتدى بوجعه من يومه ذلك .

قال ابن اسحاق : وحدثنى عبدالله بن جعفر ، عن عبيدبن جُبير مولى الحكم ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، عن أبى مُويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بعثنى رسول الله من جوف الليل فقال : يا أبا مويهبة إلى قدأ مرت أن أستغفر لأهل هذا البقيم فانطلق معى .

فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم قال : السلام عليكم يا أهل المقابر ، ليَهْن لحكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناسُ فيه ، أقبلت الفتنُ كقِطَع الليل المظلم يَتْبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى .

ثم أقبل على فقال: يا أبا مُويمهة إلى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلدَ فيها ثم الجنة ، فيرَّت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة .

قال : قلت : بأبي أنت وأمى ! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . قال : لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترتُ لقاء ربى والجنة .

ثم استغفر لأهل البقيع ، ثم انصرف فبدى برسول الله وجمه الذى قبضه الله فيه . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. وإنما رواه أحمد عن يعقوب بن إبرهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا الحكم بن فُضيل ، حدثنا يعلى بن عطاء، عن عبيد بن جُبير ، عن أبى مُوكِهبة ، قال : أمر رسول الله أن يصلّى على أهل البقيم ، فصلى عليهم ثلاث مرات ، فلما كانت الثالثة قال : يا أبا مويهبة أشرج لى دابتى .

قال: فركب ومشيت حتى انتهى إليهم ، فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف . أو قال ــ قام عليهم ــ فقال: لَيَهْنــكم ما أنتم فيه مما فيه الناس ، أنت الفتن كَقِطَع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا ، الآخرة أشد من الأولى ، فليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس .

ثم رجع فقال : يا أبا مويهبة إلى أعطيت ، أو قال : خُيِّرت ، بين مفاتيح ما ُيفتح على أمتى من بعدى والجنة أو لقاء ربى .

قال فقلت : بأبي أنت وأمي فاخترنا . قال: لأن تردّ على عَقبها ما شاء الله (۱) ، فاخترت لقاء ربي .

فمـا لبث بعد ذلك إلا سبعا أو ثمانيا حتى ُقبض .

وقال عبد الرزاق عن مَعْمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله عُصرت بالرّعب وأعطيت الخزائن ، وخُيرِّت بين أن أبقى حتى أرى ما يُفْتح على أمتى وبين التمجيل ، فاخترت التمجيل .

<sup>. (</sup>١) المعنى خشيته من فتنة أمته بالدنيا ، فلم يرتض طول الإنامة فيها .

قال البيهق : وهذا مرسل . وهو شاهد لحديث أبي مويهبة .

\* \* \*

قال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عقبة ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عقبة ، عن ابن مسعود ، عن عائشة ، قالت: رجعرسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسى وأنا أقول : وارأساه . فقال : بل أنا والله يا عائشة وارأساه . قالت : ثم قال : وماضرًك لو مِتِّ قبلى فقمتُ عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ قالت : قلت : والله لكأنى بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعر سُت فيه ببعض نسائك !

قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام به وجعه ، وهو يدور على نسائه حتى استعزاً به في بيتي فأذن له .

قالت: فخرج رسول الله بين رَجلين من أهله أحدُها الفضل بن عباس ورجل آخر عاصِبًا رأسه تخطُّ قدَماه حتى دخل بيتى .

قال عبيد الله : فحدَّثت به ابن عباس فقال : أندرى من الرجل الآخر ؟ هو على ً بن أبي طالب .

وهذا الحديث له شواهد ستأتى قريباً .

وقال البيهقى: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصمّ ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار، عن يونس ابن بُكير، عن محمد بن إسحاق، حدثنى يعقوب بن عُتبة، عن الزُّهرى، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن عائشة، قالت: دخل على رسول الله وهو يُصْدَع وأنا أشتكى رأسى، فقلت: وارأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه!

ثم قال : وما عليك لو مِتِّ قبلي فوليتُ أمرَكُ وصلَّيتُ عليك ووارَيْنك ؟ فقلت :

والله إنى لأحسب لوكان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك فى ببتى من آخر النهار! فضحك رسول الله .

ثم تمادَى به وجعه فاستعز (() به وهو يدور على نسائه فى بيت ميمونة ، فاجتمع إليه أهله . فقال العباس : إنا لنرى برسول الله ذات اَلجنب فهلمّوا فاَخلد م (() ، فلدُّوه ، فأفاق رسول الله . فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا : عمك العباس تخو ف أن يكون بك ذات الجنب . فقال رسول الله : إنها من الشيطان ، وماكان الله ليسلّطه على ، لا يبقى فى البيت أحد إلالدَدْ تموه إلا عمى العباس . فأد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم استأذن أزواجه أن يمرض فى بيتى ، فأذنّ له ، فخرج وهو بين العباس ورجل آخر به لم تُسمّه به تخطُ قدماه بالأرض . قال عبيد الله : قال ابن عباس : الرجل الآخر على بن أبي طالب .

قال البخارى: حدثنا سعيد بن عُفير ، حدثنا الليث ، حدثنى عَقِيل ، عن ابن شهاب أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتى فأذِنَّ له ، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض بين عباس . قال ابن عبد المطلب : وبين رجل آخر .

قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله \_ يعنى ابن عباس \_ بالذى قالت عائشة . فقال لى عبد الله بن عباس : هل تدرى من الرجل الآخر الذى لم تسمِّ عائشة ؟ قال : قلت : لا . قال ابن عباس : هو على .

فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدِّث أن رسولَ الله لمــا دخل بيتي

<sup>(</sup>١) استعز : اشتد . (٢) الله : صب الدواء بالمسعط في أحد شتى الفم .

واشتد به وجمه . قال : هَرِيقُوا عَلَى مَنْ سَبِعِ قِرَبِ لَمْ تُحُلَّلُ أَوْ كَيْبَهِنَ ، لعلى أعهد إلى الناس . فأجلسناه فى يَخْضَب (١) لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم طَفَقِنا نصبُ عليه من تلك القِرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن .

قالت عائشة : ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطَمهم .

وقد رواه البخاری أیضاً فی مواضع أخر مر صحیحه ، ومسلم من طرق عن الزهری به .

وقال البخارى: حدثنا إسماعيل ، حدثنا سليمان بن بلال ، قال هشام بن عروة ، أخبرنى أبى ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه : أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ بريد يوم عائشة فأذِن له أزواجُه أن يكون حيث شاء ، فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها .

قالت عائشة رضى الله عنها: فمات فى اليوم الذى كان يدور على فيه فى بيتى ، وقبضه الله و إلى رأسه لَبَيْن سَحْرى (٢) و تَحْرى ، وخالط ريقه ريقى .

قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبى بكر ومعه سواك يستنُّ به ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأعطانيه فقضَمْته شم مضفته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستنَّ به وهو مُسْند إلى صدرى .

انفرد به البخاري من هذا الوجه .

ر وقال البخارى : أخبرنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثنى ابن الهاد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : مات النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) المخضب : المركن .

<sup>(</sup>٢) السحر: الرئة: تريد الصدر.

وإنه لَبَيْن حاقِنتي (١) وذاقنتي ، فلا أَكره شـدةَ الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقال البخارى: حدثنا حِبَّان ، أنبأنا عبد الله ، أنبأنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى عروة ، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوِّذات ومسح عنه بيده ، فلما اشتكى وجمه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه والله عليه وسلم عنه .

ورواه مسلم من حديث ابن وهب ، عن يونس بن يزيد الأيدلى ، عن الزهرى به . والفَلاَّسُ ومسلم عن محمد بن حاتم كلهم .

[ وثبت في الصحيحين من حديث أبى عَوانة ، عن فِرَاس ، عن الشَّعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم يفادر منهن امرأة ، فجاءت فاطمة تمشى لا تُخطئ مشْيتُها مِشية أبيها ، فقال : مرحبا بابنتي . فأقعدها عن يمينه أو شماله . ثم سارتها بشيء فبكت ، ثم سارتها فضحكت ، فقلت لها : خَصَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسِّرار وأنت تبكين !

فلما أن قامت قلت : أخبريني ما سارَّك . فقالت : ما كنت لِأَفشي سِرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما توفي . قلت لها : أسألك لما لى عليك من الحق لما أخبرتيني . قالت : أما الآن فنعم . قالت : سارَّني في الأول قبل لى : إن جبريل كان يمارضي القرآن كل سنة مرة ، وقد عارضني في هذا العام مرتين ، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى ، فاتقى الله واصبرى فنعم السلف أنا لك . فبكيت . ثم سارتي فقال : أما ترضيني أن تركوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة ؟ فضحكت .

<sup>(</sup>١) الحاقنة : ما بين الترقوتين . ولذاقنة : الذقن ، أو طرف الحلقوم .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ٢ / ٢٨٠ : على نفسه .

**وله** طرق عن عائشة ] <sup>(۱)</sup> .

وقد روى البخارى عن على بن عبد الله والفلاس، ومسلم بن محمد بن حاتم، كلمهم عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثورى، عن موسى بن أبى عائشة، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن عائشة، قالت: لدَدْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدُّوني، قلنا: كراهية المريض الدواء. فلمها أفاق قال: ألم أنهم يشير إلينا أن لا تلدّوني؟ قلنا: كراهية المريض الدواء فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لُدَّ وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.

قال البخارى : ورواه ابن أبى الزِّناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال البخارى: وقال يونس عن الزهرى قال عروة: قالتعائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى مرضه الذى مات فيه: يا عائشةما أزال أجداً لم الطمام الذى أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاعَ أَبْهَرَى من ذلك السم

هكذا ذكره البخاري معلقا .

وقد أسنده الحافظ البيهق عن الحاكم ، عن أبى بكر بن محمد بن أحمد بن يحيى الأشقر، عن يوسف بن موسى ، عن أحمد بن صالح عن عَنْبَسَة ، عن يونس بن يزيد الأُبلى ، عن الزُّهرى به .

# \* \* \*

وقال البيهق : أنبأ ناالحاكم ، أنبأنا الأصم، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، عن أبى معاوية عن الأعش ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : عن الأعش ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : لئن أحلف تسعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُتُل قتلا أحبُ إلى من أن أحلف واحدة أنه لم يُقتل ، وذلك أن الله اتخذه نبياً واتخذه شهيداً .

<sup>. (</sup>۱) من ت .

وقال البخارى: حدثنا إسحاق، أخبرنا بشر بن شعيب بن أبى حمزة ، حدثنى أبى عن الدخارى، وكان كعب بن مالك الأنصارى، وكان كعب بن مالك الأنصارى، وكان كعب بن مالك أحد النلاثة الذين تيب عليهم، أن عبدالله بن عباس أخبره أن على بن أبى طالب خرج من عند رسول الله في وجعه الذي توفى فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله عليه وسلم ؟ فقال: أصبح محمد الله بارئاً.

فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له : أنت والله بعد ثلاث عبد العصا! وإنى والله كأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجمه هذا ، إلى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت ، اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك ، وإن كان في غير نا علمناه فأوصى بنا .

فقال على : إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمَنَعناَها لا يُعطيناها الناسُ بعده ، وإنى والله لاأسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

انفرد به البخارى .

وقال البخارى : حدثنا قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن سليان الأحول ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ! اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه . فقال : اثتونى أكتب لـكم كتابا لا تصلوا(١) بعده أبداً .

فتنازَعوا \_ ولا ينبغى عند نبى تنازع \_ فقالوا :ماشأنه أَهَجَر (٢)؟ استفيموه ، فذهبوا يردون عنه ، فقال : دعونى فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه . فأوصاهم بثلاث قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها .

ورواه البخاري في موضع آخر ، ومسلم من حديث سفيان بن عُمينة . ٠٠

<sup>(</sup>١) البخارى: لن تضلوا .

<sup>(</sup>٢) هجر: اختلف كلامه بسبب المرض ، على سبيل الاستفهام ، أى هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض . النهاية ٤/٥٥٠ . وفي الأصل : يهجر ، وما أثبته عن صحيح البخاري ٢٧٩/٢ .

ثم قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله ، حـدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : لما حُصِر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلموا أكتب لـكم كتابا لا تضلوا بعده أبداً . فقال بعضهم : إن رسول الله قد عَلَبه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتابُ الله .

فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمهم من يقول : قرِّ بوا يكتب لـ كم كتابا لانضلوا بعده . ومنهم من يقول غير ذلك . فلما أكثروا اللغوَ والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا .

قال عبيد الله : قال ابن عباس : إن الرَّزية كل الرزية ماحالَ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الـكتاب لاختلافهم ولغَطهم .

ورواه مسلم عن محمدبن رافع، وعبدُ بن ُحميد ، كلاها عن عبد الرزاق بنحوه .وقد أخرجه البخارى في مواضع من صحيحه من حديث مَعْمَر ويونس عن الزهرى به .

\* \* \*

وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشِّيعة وغيرهم، كلُّ مُدَّع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم ، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترّ ك الحفيكم .

وأهلُ السُّنة بأخذون بالخُكم ويردُّون ماتشابَه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه.

وهذا الموضع مما زلَّ فيه أفدامُ كثير منأهل الضلالات ، وأما أهل السُّنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفها دار .

وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه .

فإنه قد قال الإمام أحمد: حدثنا مُؤمّل ، حدثنا نافع ، عن ابن عمرو ، حدثنا ابن أبي مُكَيْكة ، عن عائشة ، قالت : لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قُبض فيه قال : « ادعوا لى أبا بكر وابنه لكى لايطمع فى أمر أبى بكر طامع ولايتمناه مُتمنّ . ثم قال : يأبى الله ذلك والمؤمنون » . مرتين .

قالت عائشة: فأَبَى لله ذلك والمؤمنون!

انفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى ، عن ابن أبى مُكيكة ، عن عائشة ، قالت : لما تَقُلُ رسول الله قال لعبد الرحمن بن أبى بكر : « اثننى بكرتف أو لَوح حتى أكتب لأبى بكركتابا لا يُختلف عليه أحد » فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم . قال : « يأبى الله والمؤمنون أن يُختلف عليك يا أبا بكر » .

انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً .

وروى البخارى عن يحيى بن يحيى ، عن سليان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت قال رسول الله : « لقد حَمَمْت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد ، أن يقول القائلون أو يتمنى مُتمنُّون . فقال : يأبى الله ، أو يدفع المؤمنون أو يدفع المؤمنون .

وفى صحيح البخارى ومسلم من حديث إبراهيم بنسمد ، عن أبيه ، عن محمد بن جبير ابن مطعم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه . فقالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها تقول الموت \_ قال : « إن لم تجديني فَأْتِ أَبا بكر » .

والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه السلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه .

وقد خطب عليه الصلاة والسلام فى يوم الخميس قبل أن 'يقبض عليه السلام بخمسة أيام خطبة عظيمة بيَّن فيها فضل الصدِّيق من بين سائر الصحابة ، مع ماكان قد نص عليه أن يَوْمَ الصحابة أجمعين . كما سيأتى بيانه مع حضورهم كلهم .

ولعل خطبته هذه كانت عوضًا عما أراد أن يكتبه في الـكتاب .

وقد اغتسل عليه السلام بين يدى هـذه الخطبة الكريمة فصبوا عليـه من سَبْع قرَب لم تُحْلَل أَوْ كِيتهن ، وهذا من باب الاستشفاء بالسَّبع ، كما وردت بها الأحاديث في غير هذا الموضع .

والمقصود أنه عليه السلام اغتسل ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم . كما تقدم فى حديث عائشة رضى الله عنها .

# ذكر الأحاديث الواردة في ذلك

قال البيهقى: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن أيوب بن بشير، أن رسول الله قال فى مرضه: أفيضوا على من سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعهد إلى الناس. ففعلوا، نخرج فجلس على المنبر، فكان أول ماذكر بعد حمد الله والثناء عليمه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يامعشر المهاجرين إنهم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيبتى التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم.

ثم قال عليه السلام: أيها الناس إن عبداً من عباد الله قد خيَّره الله بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله .

ففهمها أبو بكر رضى الله عنه من بين الناس فبكي وقال : بل نحن نَفَدْيك بأنفسنا

وأبنائنا وأموالنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على رِسْلك ياأبا بكر ! انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة فى المسجد فُسدُّوها إلا ما كان من بيت أبى بكر ، فإنى لاأعلم أحداً عندى أفضلَ فى الصحبة منه .

هذا مرسل له شواهد كثيرة. وقال الواقدى : حدثنى فَرَّوة بن زبيد بن طوسا ، عن عائشة بنت سعد ، عن أم ذَرّ ، عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . قالت : خرج رسول الله عاصبا رأسه بخرقة ، فلما استوى على المنبر تحدَّق الناس بالمنبر واستكفُّوا ، فقال : والذى نفسى بيده إنى لَقاً ثم على الحوض الساعة . ثم تشهد فلما قضى تشهده كان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء الذبن قُتلوا بأحد . ثم قال : إن عبداً من عباد الله خُير بين الدنيا و بين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله .

فبكى أبو بكر فمجبنا لبكائه . وقال : بأبى وأمى ! نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا . فحكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخيّر وكان أبو بكر أعلَمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وجعل رسول الله يقول له : على رسِّلك !

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ، حدثنا فُلَيح ، عن سالم أبى النضر ، عن بشر ابن سعيد ، عن أبى سعيد ، قال : خطب رسول الله الناس فقال : إن الله خيَّر عبداً بين الدنيا وبين ماعنده ، فاختار ذلك العبد ما عند الله .

قال: فبكى أبو بكر. قال: فمجبنا لبكائه أنْ يُخبر رسول الله عن عبد، فكان رسول الله هو المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله: إن أمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذاً خليلا غير ربى لا تخذت أبا بكر خليلا، ولكن خُلة الإسلام مودّته، لا يَبْقى في المسجد بابُ إلا شدَّ إلا باب أبي بكر.

وهكذا رواه البخاري من حديث أبي عامر العَقَدي به .

ثم رواه الإمام أحمد عن يونس ، عن فُلَيح ، عن سالم أبى النضر ، عن عبيد بن حنين وبشر بن سعيد ، عن أبي سعيد به .

وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث فليح ومالك بن أنس ، عن سالم عن بشر ابن سعيد وعبيد بن حنين ، كلاها عن أبى سعيد بنحوه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد ، حدثنا هشام ، حدثنا أبو عَوانة ، عن عبد الملك ، عنابن أبى المعلَّى ، عن أبيه ، أن رسول الله خطب بوما فقال: إن رجلا خَيره ربَّه بين أن يعيش في الدنيا ماشاء أن يعيش فيها يأكل من الدنياماشاء أن يأكل منها، وبين لقاء ربه فاختار لفاء ربه .

فبكى أبو بكر ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تعجبون من هذا الشيخ أنْ ذَكر رسول الله رجلا صالحا خيره ربه بين البقاء في الدنيا<sup>(۱)</sup> وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه ! فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله . فقال أبو بكر : بل نفديك بأموالنا وأبنائنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مامن الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ، ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت ابن أبي قعافة ، ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت ابن أبي قعافة ، ولو كنت متخذاً خليلا وإن صاحبكم علينا الله عز وجل .

تفرد به أحمد . قالوا : وصوابه ابن سعيد بن المعلَّى . فالله أعلم .

وقد روی الحافظ البیهقی من طریق إسحاق بن إبراهیم ــ هو ابن راهویه ــ حدثنا زکریا بن عدی ، حدثنا عبید الله بن عمرو الرقی ، عن زید بن أبی أنیسة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث حدثنا جُنْدَب ، أنه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل أن يتوفى بخمس وهو يقول : قد كان لی منكم إخوة وأصدقاء ، وإبی أبرأ إلی كل خليل من خُلّته ، ولو كنت متخذاً من أمتی خلیلا لا تخذت أبا بكر خلیلا ، وإن ربی اتخذی

<sup>(</sup>١) 1: بين لقاء الدنيا .

خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، و إن قوماممن كان قبلكم يتخذون قبوراً نبيائهم وصلحائهم مساجد ، فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها كم عن ذلك .

وقد رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه بنحوه .

وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه السلام بخمسة أيام هو يوم الخميسالذي ذكره ابن عباس فما تقدم .

وقد روينا هذه الخطبة من طريق ابن عباس. قال الحافظ البيهة ي: أنبأنا أبو الحسن على بن محمد المقرى ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا بوسف بن يعقوب - هو ابن عوانة الإسفراييني - قال: حدثنا محمد بن أبى بكر ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبى ، سمعت يَعلَى بن حكيم يحدث عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن على بنفسه وماله من أبى بكر ، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ، ولكن خُلة الإسلام أفضل ، سُدوا عنى كل خوخة في المسجد غير خوخة أبى بكر .

رواه البخارى عن عبيد الله بن محمد الجه في ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن أبيه به .
وفي قوله عليه السلام: «سُدُّوا عتى كل خَوخة \_ يعنى الأبواب الصغار \_ إلى المسجد غير خوخة أبى بكر » إشارة إلى الخلافة ، أى ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين .
وقد رواه البخارى أيضا من حديث عبد الرحمن بن سليان بن حنظلة بن العَسِيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دَسُّاء (١) ملتحفا علحفة على منكبيه ، فجلس على المنبر فذكر الخطبة ، وذكر فيها الوصاة بالأنصار إلى أن قال : فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قُبض \_ يعنى آخر خطبة خطبها عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الدسماء: التي يضرب لونها إلى السواد.

وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد غريب ولفظ غريب.

فقال البيهق : أنبأنا على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عُبيد الصَّفار ، حدثنا ابن أبى قماش وهو محمد بن عيسى ، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجُبُلِيّ ، حدثنا معن بن عيسى الفزاز ، عن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن أناس الليتى ، عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديداً ، وقد عصب رأسه فقال : خذ بيدى يا فضل . قال : فأخذت بيده حتى قعد على المنبر . ثم قال : نادٍ في الناس يافضل . فناديت : الصلاة جامعة .

قال: فاجتمعوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، أيها الناس إنه قد دنا منى خُلوف من بين أظهركم، ولن ترونى فى هذا المقام فيكم، وقد كنت أرى أن غيره غير مُنْن عنى حتى أفُومه فيكم، ألا فمن كنت جَلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليستقد ، ومن كنت شتمت له عرضا فليستقد ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد ، ولا يقولن قائل : أخاف الشَّحناء من قِبَل رسول الله ، ألا وإن فهذا عرضى فليستقد ، ولا من خُلقى ، وإن أحبَّكم إلى من أَخذ حقا إن كان له على الشَّحناء ليست من شأى ولا من خُلقى ، وإن أحبَّكم الى من أَخذ حقا إن كان له على أو حَلّى فلقيتُ الله عز وجل وليس لأحد عندى مَظْلمة .

قال : فقام منهم رجل فقال : يا رسول الله لى عندك ثلاثة دراهم . فقال : أمّا أنّا فلا أكذَّب قائلا ولا مُسْتَحلفه على يمين ، فيم كانت لك عندى ؟ قال : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتنى فأعطيته ثلاثة دراهم . قال : أعطِه يا فضل . قال : وأمر به فحلس .

قال : ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقالته الأولى . ثم قال : يا أيها الناس من عنده من النُسلُول شىء فليردّه . فقام رجل فقال : يا رسول الله عندى ثلاثة دراهم غَلْتُها في سبيل الله . قال : فلم غللتها ؟ قال : كنت إليها محتاجا قال : خذها منه يا فضل .

ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مقالته الأولى وقال : يا أيها الناس من أحسَّ من نفسه شيئا فليَقُم أدعو الله له .

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى لمنافق وإنى لكذُوب وإنى لَنَتُوم . فقال عمر بن الخطاب: ويحك أيها الرجل! لقد سترك الله لو سترت على نفسك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يابن الخطاب فُضوح الدنيا أهونُ من فضوح الآخرة ، اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النَّومَ إذا شاء .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عر معى وأنا مع عر والحقُّ بعدى مع عر .

وفى إسناده ومتنه غرابة شديدة .

ذكر أمره عليه السلام أبا بكر الصديق رضى الله عنه أن يصلّى بالصحابة أجمعين ، مع حضورهم كلهم ، وخروجه عليه السلام فصلى وراءه مقتديا به فى بعض الصلوات على ما سنذكره وإماماً له ولمن بعده من الصحابة

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، قال: وقال ابن شهاب الزهرى : حدثنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زَمْعة بن الأسود بن المطلّب بن أبيه ، عن عبد الله بن وأمّه بن الأسود بن المطلّب بن أسد ، قال : لما استعز برسول الله وأنا عنده فى نفر من المسلمين دعا بلال للصلاة فقال : مروا من يصلى بالناس .

قال : فخرجت فإذا عمر فى الناس ، وكان أبو بكر غائبا فقلت : قم يا عمر فصل الله عليه وسلم صوتَه ، وكان عمر بالناس . قال : فلما كبَّر عمرُ سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صوتَه ، وكان عمر رجلا مُجْهراً فقال رسول الله : فأين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون .

قال : فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلَّى بالناس .

وقال عبد الله بن زَمْعة : قال لى عمر : ويحك ماذا صنعت يابن زمعة ! والله ماظننتُ حين أمرتنى إلا أن رسولَ الله أمرنى بذلك ، ولولا ذلك ما صليت . قال : قلت : والله ما أمرنى رسول الله ، ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحقّ من حضر بالصلاة .

وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق ، حدثني الزهري . ورواه يونس

ابن بُكَير ، عن ابن إسحاق ، حدثني يمقوب بن عتبة ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زَمْعة فذكره .

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبى فُدَيك، حدثنا موسى بن يعقوب، عن عبد الله بن رَمْعة أخبره بهذا الخبر، قال: لما سمع النبى صلى الله عليه وسلم صوت عبر. قال ابن زمعة: خرج النبى صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال: لا لا ، لا يصلى للناس إلا ابن أبى قحافة. يقول ذلك مُغْضَبا.

### \* \* \*

وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص ، حدثنا أبى ، حدثنا الأعش ، عن إبراهيم ، قال الأسود : كنا عند عائشة فذكر نا المواظبة على الصلاة والمواظبة لها . قالت : لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم مرضه الذى مات فيه فحضرت الصلاة فأذن بلال ، فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس ، وأعاد فعادوا له فأعاد الثالثة ، فقال : إنكن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس .

فخرج أبو بكر ، فوجد النبى صلى الله عليه وسلم فى نفسه خِفَّة فخرج يُهَادى بين رجلين كأنى أنظر إلى رجليه تخطّان من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبى صلى الله عليه وسلم أن مكانك . ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه .

قيل للأعمش: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى وأبو بكر يصلى بصلاته والناس يصلون بصلاة أبى بكر؟ فقال برأسه: نعم.

ثم قال البخارى : رواه أبو داود عن شعبة بعضه . وزاد أبو معاوية عن الأعمش : جلس عن يسار أبى بكر ، فكان أبو بكر يصلى قائمًا .

وقد رواه البخارى فى غير ماموضع من كتابه ، ومسلم والنسائى وابن ماجه من طرق متعددة عن الأعش به . منها ما رواه البخارى عن قتيبة ، ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة ويحيى بن يحيى ، عن أبى معاوية به .

وقال البخارى · حدثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأنا مالك ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال في مرضه : مروا أبا بكر فليصل بالناس .

قال ابن شهاب: فأخبرنى عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، أنها قالت: لقد عاودتُ رسولَ الله فى ذلك وما حملنى على معاودته إلا أنى خشيت أن يتشاءم الناسُ بأبى بكر، وإلا أنى علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يَعُدل ذلك رسول الله عن أبى بكر إلى غيره.

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، قال : وأخبرنى حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن عائشة قالت : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتى . قال : مرو أبا بكر فليصلِّ بالناس . قالت قلت : يا رسول الله : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يَمْ لِكُ دمعَه ، فلو أمرت غير أبى بكر ؟ قالت : والله ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم فى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قالت : فراجعته مرتين أو ثلاثا . فقال : ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف .

وفى الصحيحين من حديث عبد الملك بن عُمَير ، عن أبى بُرْدَة ، عن أبى موسى ، عن أبيه ، قال : مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقم مقامك لا يستطيع يصلى

بالناس. قال: فقال: مروا أبا بكر يصل بالناس فإنكن صواحب يوسف. قال فصلّى أبو بكر حياةً رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، أنبأنا زائدة ، عن موسى بن أبى عائشة ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : أصلى النه صلى الله عليه وسلم وجعه فقال : أصلى الناس ؟ قلنا لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : ضَمُوا لى ما ي في المخضَب . فقعلنا . قالت : فاغتسل ثم ذهب ليينوء (١) وأغمى عليه ، ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله . قال : ضعوا لى ما ي في المخضَب . ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأعمى عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . قال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله . ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله .

قالت : والناس ءُ كوف فى المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر بأن يصلى بالناس ، وكان أبو بكر رجلا رقيقا . فقال : يا عمر صل بالناس . فقال : أنت أحق بذلك . فصلى بهم تلك الأيام .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفّة فخرج بين رجلين أحدا العباس لصلاة الظهر ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر ، وأمرا فأجلساه إلى جنبه ، فجمل أبو بكر يصلى قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قاعداً .

قال عبيد الله : فدخلت على ابن عباس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثَتني

<sup>(</sup>١) ينو. : يتهض .

عائشة عن مرض رسول الله ؟ قال : هات . فحدثته فما أنكر منه شيئا ، غير أنه قال : سمَّت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو على

وقد رواه البخارى ومسلم جميعا عن أحمد بن يونس ، عن زائدة به . وفى رواية : فجمل أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله وهو قائم ، والناس يصلون بصلاة أبى بكر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد .

قال البيهق : فني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في هذه الصلاة وعلَّق أبو بكر صلاته بصلاته .

قال : وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة ، وكذلك رواه الأرقم بن شُرَحْبيل عن ابن عباس .

يعنى بذلك ما رواه الامام أحمد : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، حدثنى أبى بذلك ما رواه الامام أحمد : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، حدثنى أبى ، عن أبى إسحاق ، عن الأرقم بن شُرَحْبيل ، عن ابن عباس ، قال : لما مرض النبى صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالنباس ، ثم وجد خِفَة فخرج ، فلما أحس به أبو بكر أراد أن يَنْكُص ، فأومأ إليه النبى صلى الله عليه وسلم ، فجلس إلى جنب أبى بكر عن يساره واستفتح من الآية التى انتهى إليها أبو بكر رضى الله عنه .

ثم رواه أيضا عن وَكِيع ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أرقم ، عن ابن عباس بأطول من هذا .

وقال وكيم مرةً: فكان أبو بكر يأتم ُ بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر .

ورواه ابن ماجه عن على بن محمد ، عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أرقم بن شُرحبيل ، عن ابن عباس بنحوه .

وقد قال الإمام أحمد حدثنا شَبابة بن سَوَّار ، حدثنا شعبة ، عن نعيم بن أبي هند ،

عن أبى وائل ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عايه وسلم خلف أبى بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه .

[ وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث شعبة ، وقال الترمذي : حسن صحيح (۱) وقال أحمد : حدثنا بكر بن عيسى ، سمعت شعبة بن الحجاج ، عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف .

وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القَطَّان ، أنبأنا عبد الله بن جعفر ، أنبأنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا شعبة ، عن سليان الأعمش ، عن أنبأنا يعقوب بن سفيان ،حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة ، عن الأسود ،عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبا بكر . وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه .

قال البيهقى : وكذلك رواه ُحَميد ، عن أنس بن مالك ، ويونس ، عن الحسن مرسلاً ، ثم أسند ذلك من طريق هُشَيم ، أخبرنا يونس عن الحسن .

قال هُشيم : وأنبأنا حميد ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلى بالناس فجلس إلى جنبه وهو فى بُردة قد خالف بين طرفيها ، فصلى بصلاته .

قال البيهقى : وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عُبَيد الصَّفار ، حدثنا عُبيد بن شريك ، أنبأنا ابن أبى مريم ، أنبأنا محمد بن جعفر ، أخبرنى حميد أنه سمع أنساً يقول : آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم فى ثوب واحد ملتحفا به خلف أبى بكر .

قلت : وهذا إسناد حيد على شرط الصحيح ولم يخرجوه .

<sup>(</sup>١) من: ت

وهذا التقیید جید بأمها آخر صلاة صلاها مع الناس ، صلوات الله وسلامه علیه .
وقد ذكر البیهقی من طریق سلیمان بن بلال ویحیی بن أیوب، عن حمید ، عن أنس ،
أن النبی صلی الله علیه وسلم صلی خلف أبی بكر فی ثوب واحد مخالفاً بین طرفیه ،
فلما أراد أن يقوم قال : ادع لی أسامة بن زید . فجاء فأسند ظهره إلی نحره ، فكانت آخر صلاة صلاها .

قال البيهةي : فني هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة لأنها آخر صلاة صلاها ، لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين .

وهذا الذى قاله البيهقى أخذه مسلّماً من مغازى موسى بن عُقبة ، فإنه كذلك ذكر . وكذا روى أبو الأسود عن عروة .

وذلك ضعيف ، بل هذه آخر صلاة صلاها مع القوم ، كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى ، والحديث واحد ، فيُحْمَل مُطْلقه على مُقيَّده .

ثم لا يجوز أن تـكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة ، لأن تلك لم يصلّما مع الجماعة بل في بيته لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه .

والدليل على ذلك ما قال البخارى فى صحيحه: حدثنا أبو اليمان ، أنبأنا شُعيب ، عن الزَّهرى ، أخبرنى أنس بن مالك ، وكان تَبِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم وخدمه وصَحِبه ، أن أبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه ، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صُفوف فى الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصُحَف (1) [ثم (٢)] تبسم يضحك ، فهممنا أن تَعْتَن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ، ونَكم أبو بكر على عَقِبيه ليَعمِل الصف .

<sup>(</sup>١) عبارة عن حسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته .

<sup>(</sup>۲) من صحيح البخاري .

وظن أن النبى صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة ، فأشار إلينا صلى الله عليه وسلم أن أنموا صلاتكم وأرخَى الستر وتوفى من يومه صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه مسلم من حدیث سُفیان بن عُیبنة وصبیح بن کَیْسان ومَعْمَر ، عن الزهری عن أنس .

ثم قال البخارى: حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا عبد العزيز ، عن أنس بن مالك ، قال : لم يخرج النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فأقيمت الصلاة ، فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبى الله صلى الله عليه وسلم (١) بالحجاب. فرفعه ، فلما وضحوجه النبى صلى الله عليه وسلم ما نظر نا مَنْظراً كان أعجب إلينا من وجه النبى صلى الله عليه وسلم حين وَضَح لنا فأوما النبى صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبى بكر أن يتقدم ، وأرخى النبى صلى الله عليه وسلم .

ورواه مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه به .

فهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام لم يصل يوم الاثنين صلاة الصبح مع الناس ، وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم ثلاثا .

قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر ، كا جاء مصرحا به فى حديث عائشة المتقدمويكون ذلك يوم الحميس لا يوم السبت ولايوم الأحد ، كما حكاه البيهتى عن مفازى موسى بن عقبة ، وهو ضعيف ، ولما قدمنا من خطبته بعدها ولأنه انقطع عهم يوم الجمعة ، والسبت ، والأحد ، وهذه ثلاثة أيام كوامل .

وقال الزهرى عن أبى بكر بن أبى سَبْرة ، أن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة . وقال غيره : عشرين صلاة . فالله أعلم .

ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين فودَّعهم بنظرة كادوا يفتتنون بها ، ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم :

<sup>(</sup>١) الأصل: فقال نبي الله عليــكم بالحجاب. وما أثبته عن البخاري ، وأراد من قال معنى فعل .

وكفت أرى كالموت من بَيْنِ ساعة فكيف ببَيْنِ كان موعدَه الحشرُ ا والعجب أن الحافظ البيهتي أورد هذا الحديث من هاتين الطريقين . ثم قال ما حاصله : فلعله عليه السلام احتجب عنهم في أول ركعة ثم خرج في الركعة الثانية فصلى خلف أبى بكر ، كا قاله عروة وموسى بن عقبة ، وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره .

وهذا الذي [ ذكره ] أيضا بعيد جداً ، لأن أنساً قال : فلم يَقَدْر عليه حتى مات . وفي رواية قال : فكان ذلك آخر العهد به . وقول الصحابي مقدَّم على قول التابعي . والله أعلم .

#### \* \* \*

والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدَّم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية .

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : وتقديمــه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام .

قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلَم الصحابة وأقرؤهم ، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سِفًا، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سِفًا، فإن كانوا في السن سواء فأفدمهم مُسْلِما.

قلت : وهذا من كلام الأشعرى رحمه الله مما ينبغى أن يكتب بماء الذهب . ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلم ا في الصديق رضى الله عنه وأرضاه .

وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه فى بعض الصلوات ، كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة ، لا ينافى ما روى فى الصحيح أن أبا بكر اثم به عليه السلام ، لأن

ذلك في صلاة أخرى ، كما نص على ذلك الشافعي وغيره من الأنمـة رحمهم الله عز وجل .

فائدة : استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته عليه السلام قاعداً وأبو بكر مقتديا به قائما والناس بأبي بكر على نَسْخ قوله عليه السلام في السلام قاعداً وأبو بكر مقتديا به قائما والناس بأبي بكر على نَسْخ قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه حين صلى ببعض أصحابه قاعداً ، وقد وقع عن فرس فجُحِش (۱) شِقَهُ فصلوا وراءه قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : «كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارسوالروم ، يقومون على عظائهم وهم جلوس» . «وقال : إنما جُعل الإمام ليُواتَمَ به فإذا كبَر فكر وإذا ركم فاركموا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » .

قالوا : ثم إنه عليه السلام أمَّهم قاعداً وهم قيام في مرض الموت . فدل على نسخ ما تقدم والله أعلم .

وقد تنوَّعت مسالكُ الناس في الجواب عن هـذا الاستدلال ، على وجوه كثيرة موضع ذكرهاكتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان .

وملخص ذلك : أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره المتقدم ، وإنما استمر أبو بكر قائمًا لأجل التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم .

ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر ، كا صرح به بعض الرواة كما تقدم . وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبادره بل يقتدى به ، فكأ نه عليه السلام صار إمام الإمام ، فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبى بكر وهو قائم ، ولم يجلس الصديق لأجل أنه إمام ولأنه يبلغهم عن النبى صلى الله عليه وسلم الحركات والسَّكنات والانتقالات . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) جحش: أصيب

ومن الناس من قال : هـذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس ، وأن كلا منهما سائغ جائز : الجلوس ، لما تقدم ، والقيام للفعل المتأخر . والله أعـلم .

# فصيل

## فى كيفية احتضاره ووفاته عليه السلام

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم التَّيمى ، عن الحارث بن سُوَيد ، عن عبد الله ، هو ابن مسعود ، قال : دخلت على النه عليه وسلم وهو يُوعَك فمسَسته . فقلت : يا رسول الله إنك اتمُوعك وَعكاً شديداً . قال أجل ، إنى أوعك كما يوعك الرجلان منكم . قلت : إن لك أجرين . قال : « نعم ، والذى نفسى بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حَطَّ الله عنه خطاياه كما تحطُّ الشجرةُ ورقها » .

وقد أخرجه البخارى ومسلم من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعش به .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا مَعْمر ، عن زيد بن أَسْلَم ، عن رجل ، عن أبي سعيد الحدرى ، (۱) وضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما أطيق أن أضع يدى عليك من شدة مُحَّاك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر ، إن كان النبي من الأنبياء ليبتلي بالقمل حتى يقتله ، وإن كان الرجل ليبتلي بالعُر مي حتى يأخذ العباءة فيجوبها (۲) ، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء » .

فيه رجل مُبهَمُ لا يعرف الكلّية، فالله أعلم .

وقد روى البحاري ومسلم من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، زاد مسلم:

<sup>(</sup>١)كذا ، ولعلها : أنه . (٧) يجوبها : أَي يجعل لها جبا فيلبسها .

وجرير . ثلاثتهم عن الأعش ، عن أبى وائل شَقيق بن سَلمة ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : ما رأيت الوجع على أحد أشدَّ منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفى صحيح البخــارى من حديث يزيد بن الهاد ، عن عبد الرحمن بن القــاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : مات رسول الله صلى الله عليــه وسلم بين حاقنتى وذاقنتى، فلا أكر مشدة الموت لأحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم .

وفى الحديث الآخر الذى رواه [البخارى] فى صحيحه قال: قال رسول الله: « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان فى دينه صَلابة شُدِّد عليه فى البلاء » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنى سعيد بن عبيد بن السَّباق ، عن محمد بن أسامة بن زيد ، عن أبيه أسامة بن زيد ، قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معى إلى المدينة ، فدخلت على رسول الله وقد أصْمِت فلا يتكلم ، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصيبها (۱) على أعرف أنه يدعو لى .

ورواه الترمذي عن أبي كُريب ، عن يونس بن ُبكَير ، عن ابن إسحاق، وقال : حسن غريب .

\* \* \*

وقال الإمام مالك فى موطّأه عن إسماعيل بن أبى حكيم ، أنه سمع عمر بن عبدالعزيز يقول :كان من آخر ما تسكلم به رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن قال : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لا يَبْقين دينان بأرض العرب » .

هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ت : على وجهه . وهو تحريف . والحديث في مسند أحمد ٥/١٠١

وقد روى البخارى ومسلم من حديث الزهرى ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة وابن عباس ، قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِق يَطْرح خَمِيصة (۱) له على وجهه فإذا اغتمَّ كَشْفَها عن وجهه . فقال وهو كذلك : « لعنةُ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذِّر ما صنعوا .

وقال الحافظ البيهق : أنبأناأ بو بكر بن أبى رجاء الأديب ، أنبأنا أبو الدباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن جابر بن عبدالله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث : أحسنوا الظنَّ بالله .

وفى بعض الأحاديث كا رواه مسلم من حـديث الأعش ، عن أبى سفيان طلحة ابن نافع ، عنجابر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم إلاوهو حَسن الظنِّ بالله تعالى » .

وفى الحديث الآخر يقول الله تعالى: «أنا عند ظَن عبدى بى فليظن بى خيراً » .
وقال البيهقى: أنبأ باالحاكم ، حدثنا الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّفاَبى ، حدثنا أبو خَيْمة زُهير بن حرب ، حدثنا جَرير ، عن سليمان التيمى ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الوفاة : « الصلاة وما ملكت أيمانسكم » حتى جعل يُفَرْغر بها وما يُفْصِح بها لسانه .

وقد رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه ، عن جرير بن عبد الحميد به ، وابن ماجه عن أبى الأشعث ، عن مُعْتَمر بن سلمان ، عن أبيه به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا التيمي، عن قتادة ، عن أنس ابن مالك ، قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت:

<sup>(</sup>١) الخميصة : كساء أسود مربع له علمان .

الصلاة وما ملكت أيمــانكم. حتى جعل رسول اللهصلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه .

وقد رواه النسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن طَرْخان ، وهوالتَّيمي ، عنقتادة عن أنس به .

وفى رواية للنسائى عن قتادة ، عن صاحب له ، عن أنس به .

وقال أحمد: حدثنا بكر بن عيسى الراسبي ، حدثنا عمر بن الفضل ، عن نُعيم بن يزيد ، عن على بن أبى طالب ، قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه مالا تَضِل أمته من بعده . قال : فخشيت أن تفوتنى نفسه . قال : قلت : إنى أحفظ وأعيى . قال : أوصى بالصلاة والزكاة وماملكت أيمانكم .

تفرد به أحمد من هذا الوجه .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو النمان محمد بن الفضيل (١) ، حدثنا أبو عَوانة ، عن قتادة ، عن سَفِينة ، عن أم سلمة قالت : كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يُلَجَلجها في صدره وما يُفِيض مها لسانه .

وهكذا رواه النسائى عن حميد بن مَسْعدة ، عن يزيد بن زُرَيع ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن سفينة عن أم سلمة به .

قال البيهقى : والصحيح مارواه عفان ، عن همام ، عن قتادة عن أبى الخليـــل ، عن سفينة عن أم سلمة به .

وهكذا رواه النسائى أيضا وابن ماجه ، من حديث يزيد بن هارون ، عن همّام ، عن قمّام ، عن قمّام ، عن قمّام ،

<sup>(</sup>١) غير 1: الفضل

وقد رواه النسائى أيضا عن قُتَيبة ، عن أبى عَوانة ، عن قتادة ، عن سفينة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم فذكره . ثم رواه عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن يونس بن محمد قال : حدثنا عن سفينة فذكر نحوه .

وقال أحمد: حدثنا يونس ، حدثنا الليث ، عن زيد بن الهاد ، عن موسى بن مرّجِس ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قَدَح فيه ماء ، فيدخل بده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : اللهم أعنى على سَكرات الموت .

ورواه الترمذى والنّسائى وابن ماجـه من حــدیث اللیث به . وقال الترمذى : غریب .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن مُصْعَب بن إسحاق بن طلحة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَيهوِّن على أنى رأيت بياض كف عائشة في الجنة.

تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به .

وهذا دليل على شدة محبته عليه السلام لعائشة رضى الله عنها .

وقد ذكر الناس معانى كثيرة فى كثرة الحجبة ولم يبلغ أحدُهم هــذا المبلغ ، وماذاك إلا لأنهم يبالغون كلاما لا حقيقة له ، وهذا كلام حق لا تحالة ولا شك فيه .

وقال حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبى مُكَيكة قال : قالت عائشة : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى وتوفى بين سَحْرى وتَحْرى وكان جبريل يموِّذه بدعاء إذا مرض ، فذهبت أعوّذه فرفع بصره إلى السماء وقال : فى الرفيق الأعلى فى الرفيق الأعلى .

ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة رطبة فنظر إليها فظننتُ أن له بها

حاجة ، قالت : فأحذتها فنفضتها فدفعتها إليه فاستن بها أحسنَ ما كان مُسْتَنَّا ، ثم ذهب رُيناولنيها فسقطت من يده . قالت : فجمع الله بين ربقي وربقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة .

ورواه البخاري عن سلمان بن حَرْب، عن حماد بن زيد به .

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببغارى ، حدثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادى ، حدثنا داود ، عن عمرو بن زُهير الضبى ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن عمر بن سعيد بن أبى حسين ، أنبأنا ابن أبى مُلَيكة ، أن أبا عمرو ذَ كُوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول : إن من نعمة الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في يومى وفى بيتى وبين سَحْرى و تَحْرى وأن الله جمع بين ربقى وريقه عند الموت .

قالت: دخل على أخى بسواك معه وأنا مُسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرى ، فرأيته ينظر إليه . وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه . فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه : أن نعم . فليَّنته له ، فأمرَّ ، على فيه . قالت : و بين يديه رَكُوة أو علبة فيها ماء ، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه . ثم يقول : لا إله إلا الله إن الهوت فيها ماء ، ثم نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول : في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى . حتى قُبض ومالت يده في الماء .

ورواه البخاري عن محمد عن عيسي بن يونس .

\* \* \*

وقال أبو داود الطيالسي : حـدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، سمعت عروة يحـدث عن عائشة قالت : كنا نحـدِّث أن النبي لا يموت حتى يخـيَّر بين الدنيا والآخرة.

قالت: فلما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى مات فيه عرضت له مُحَة . فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

قالت عائشة : فظننا أنه كان بخيَّر .

وأخرجاه من حديث شعبة به .

وقال الزهرى: أخبرنى سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير فى رجال من أهل العلم ، أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح : إنه لم يُقبض نبى حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخيّر . قالت عائشة : فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذى عُشى عليه ساعة مم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت . وقال : اللهم الرفيق الأعلى . فعرفت أنه الحديث الذي كان حدد ثناه وهو صحيح ، أنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخيّر . قالت عائشة : فقلت : إذًا لا يختارنا . وقالت عائشة : كانت تلك الكلمة آخر كلمة تحكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى .

أخرجاه من غير وجه عن الزُّهرى به . وقال سفيان \_ هو الثَّورى \_ عن إسماعيل ابن أبى خالد ، عن أبى بُردة ، عن عائشة قالت : أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى حِجْرى فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء . فقال : لا ، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد ، مع جبريل وميكائيل وإسرافيل .

رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به .

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحركم ، حدثنا أنس بن عِياض ، عن هشام بن عروة ، عن عَبَّاد بن أُعبد الله بن الزبير ، أن عائشة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم وأصنَتْ إليه قبل أن يموت وهو مُسْتتَد إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لى وارحمنى وألحقى وألحقى وألحقى وألحقى والرحمى

أخرجاه من حديث هشام بن عروة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنى يحيى ابن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، سمعت عائشة تقول : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سَحْرى و نَحْرى و فى دَوْلتى (٢) و لم أَظلم فيه أحداً ، فمن سَفهى وحداثة سِنّى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض وهو فى حِجرى ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت أَنْدَم (٣) مع النساء وأضرب وجهى .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا كثير بن زيد ، عن المطلب بن عبد الله ، قال : قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مامن نبي إلا تُقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم تُردُ إليه فيخيَّر بين أن تردّ إليه وبين أن وَلَحق . فكنت قد حَفظت ذلك منه فإني لَمُسْندته إلى صدرى فنظرت إليه حين وَلَحق . فكنت قد حَفظت : قد قضى . فعرفت الذي قال ، فنظرت إليه حين مالت عنقه فقلت : قد قضى . فعرفت الذي قال ، فنظرت إليه حين ارتفع فنظر . قالت : قلت : إذا والله لا يختارنا . فقال : مع الرفيق الأعلى في المخت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

تفرد به أحمد ولم يخرجوه .

وقال الإمام أحمد: حـدثنا عفالم ، أنبأنا همَّام ، أنبأنا هشـام بن عروة ، ﴿

<sup>(</sup>١) من ت (٢) دواي : بيني وسلطاني

<sup>(</sup>٣) ألتدم : ألطم .

عن أبيـه ، عن عائشة ، قالت قُبض رسول الله صـلى الله عليـه وسلم ورأسه بين سَحْرى وَحَرى .

قالت : فلما خرجت نَفْسه لم أجد ربحاً قط أطيبَ منها .

وهـذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجـه أحــد من أصحاب الكتب السنة.

ورواه البيهق من حديث حنبل بن إسحاق عن عفان . وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس ، عن أبى مَعْشَر ، عن محمد بن قيس ، عن أبى عروة ، عن أم سلمة قالت: وضعت يدى على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ، فمرّت لى جُمع آكل وأتوضأ ومايذهب ريح المسك من يدى .

وقال أحمد: حدثنا عفان وَبهر قالا: حدثنا سلمان بن المغيرة، حدثنا تحميد بن هلال، عن أبى بُردة، قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظا مما يصنع بالمين وكساء من التي يدعون الملبَّدة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض في هذين الثوبين.

وقد رواه الجماعية إلا النسائى من طرق ، عن حميد بن هلال به . وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز ، حدثنا حماد بن سلمة ، أنبأنا أبو عمران الجونى ، عن يزيد بن بابنوس ، قال: ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة فاستأذنا عليها ، فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب . فقال صاحبى : ياأم المؤمنين ماتقولين فى العِرَاك ؟ قالت: وما العراك ؟ فضر بت مَنْيَكب صاحبى . قالت : مه آذبت أخاك . ثم قالت : ما العراك المحيض ؟ قولوا ماقال الله عز وجل فى المحيض . ثم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم يتوشّحني وينال من رأسيوبيني وبينه ثوب وأنا حائض .

ثم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابى مما يلتى السكامة ينفعنى الله بها ، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا ثم مر فلم يقل شيئا مر تين أو ثلاثا . فقلت : ياجارية ضعى لى وسادة على الباب. وعصبت رأسى فمر بى . فقال : ياعائشة ماشأنك ؟ فقلت : أشتكى رأسى . فقال : أنا وارأساه .

فذهب فلم يلبث إلا يسيراً حتى جىء به محمولاً فى كساء ، فدخل على وبعث إلى النساء فقال : إنى قد اشتكيت ، وإنى لاأستطيع أن أدور بينكن ، فأذن لى فلأ كن عندعائشة. فسكنت أمر ضه ولم أمرض أحدا قبله ، فبينما رأسه ذات يوم على منكبى إذ مال رأسه نحو رأسى ، فظننت أنه يريد من رأسى حاجة فخرجت من فيه نُطْفة (١) باردة ، فوقعت على رأسى عليه فسجّيته ثوبا .

فقال : واغَشياه ماأشدَّ غَشى رسول الله صلى الله على وجذبتُ إلى الحجاب ، فنظر عمر إليه فقال : واغَشياه ماأشدَّ غَشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاماً فلما دنَوا من الباب قال المغيرة : ياعمرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت: كذبت بلأنت رجل تحوُسك (٢٠) فقنة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يُفنى الله المنافقين .

قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعتُ الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجمون! مات رسول الله صلى الله عليهوسلم، ثم أتاه من قبَل رأسه فحدَرفاه فقبَّل جبهته، ثم قال: واصَفِيّاه. ثم رفع رأسه فحدرفاه وقبل جبهته ثم قال: واصَفِيّاه. ثم رفع رأسه وحدرفاه وقبل جبهته ثم قال : واصَفِيّاه. ثم رفع رأسه وحدرفاه وقبل جبهته وسلم الله عليه وسلم .

وحرج إلى المسجد وعمر يَخْطب الناس ويتكلم ويقول : إن رسول الله لايموت حتى يُفنى الله المنافقين .

<sup>(</sup>١) النطفة : الماء القليل . وفي الأصل : نقطة . وما أثبته عن مسندأحد (٢) تحوسك : تتخلك .

فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله يقول: « إنك مَيِّت وإنهم ميتون » حتى فرغ من الآية « وما محمد إلا رسول قد خلَتْ من قَبله الرُّسل أفايِن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينْقلب على عَقبيه » . حتى فرغ من الآية .

ثم قال : فمن كان يعبــد الله فإن الله حيّ لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محــدا قد مات .

فقال عمر : أو إمها في كتاب الله ؟ ماشعرت أمها في كتاب الله . ثم قال عمر : ياأيها الناس هذا أبو بكر وهو ذو شَيْبة (١) المسلمين ، فبايعوه .

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبي عمران الجوثي به ببعضه .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مُلحان ، حدثنا يحيى بن بُكير ، حدثنا الليث ، عن عَقِيل ، عن ابن شهاب ، أخبرنى أبو سلمة ، عن عبد الرحمن، أن عائشة أخبرته :أن أبا بكر أفبل على فرس من مسكنه بالسُّنح (٢) حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فيمَّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجَّى ببُرْد حِبَرة ، فكشف عن وجهه نم أكبَّ عليه فقبَّله ثم بكى . ثم قال : بأبى أنت وأمى يارسول الله ! والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداً ، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مِتها .

قال الزهرى : وحدثنى أبو سلمة ،عن ابن عباس ،أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس. فقال : اجلس ياعمر . فأبى عمر أن يجلس . فقال : اجلس ياعمر . فأبى عمر أن يجلس . فتشهّدً أبو بكر فأقبل الناس إليه ، فقال : أما بعد ، فمن كان منكم يَعْبد محمداً فإن محمداً قد

<sup>(</sup>١) ذو الشيبة : أقدمهم وأولاهم .

<sup>(</sup>٢) السنح: موضع بعوالى المدينة.

مات ، ومن كان يمبد الله فإن الله حى لايموت ، قال الله تعالى : « وما محمدُ إلا رسولُ قد خَلتُ من قبله الرُّسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم » الآية .

قال: فوالله لـكان الناسَ لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ، فتلقاها منه الناس كلهم فما سُمع بشر من الناس إلا يتلوها .

قال الزهرى: وأخبرنى سعيد بن المسيّب، أن عمر قال: والله ماهو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقِرت (١)حتى ماتُقِلَّنى رجلاى وحتى هَويْت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات.

ورواه البخارى عن يحيى بن بكير به

وروى الحافظ البيهق من طريق ابن لهيّعة ،حدثنا أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير فى ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وقام عمر بن الحطاب يخطب الناس ويتوعّد من قال مات بالقَتْل والقطع ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غَشية لو قد قام قَتَل وقطع . وعرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن أم مكتوم فى مؤخّر المسجد يقرأ : « وما محمد إلا رسول قد خَلت من قبله الرُّسل (٢٠) » الآية والناس فى المسجد يبكون ويتموّجون لايسمعون .

غورج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال: يأيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفاته فليحدثنا؟ قالوا: لا. قال: هل عندك ياعمر من علم؟ قال: لا. فقال العباس: اشهدوا أيها الناس أن أحداً لا يشهد على رسول الله بعهد عَمِده إليه فى وفاته، والله الذى لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت.

<sup>(</sup>١) عقر : فجئه الروع ، فمايتقدم ومايتأخر .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۱۶۶

قال: وأقبل أبو بكر رضى الله عنه من السُّنْح على دابته حتى نزل بباب المسجد، وأقبل مكروبا حزينا، فاستأذن فى بيت ابنته عائشة فأذنت له، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى على الفراش والنسوة حوله فخمَّرن وجوههن واستترن من أبى بكر، إلا ما كان من عائشة، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجنا عليه يقبله وببكى ويقول: ليس ما يقوله ابنُ الخطاب شيئاً، توفى رسول الله والذى نفسى بيده! رحمة الله عليك يارسول الله، ماأطيبك حياً وميتاً! ثم غشَّاه بالنوب.

ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتخطى رقابَ الناس حتى أتى المنبر، وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبلا إليه، وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس ، فجلسوا وأنصتوا، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد، وقال: إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهوحي بين أَظْهركم ونعاكم إلى أنفسكم ، وهو الموت حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجل، قال تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلَت من قبله الرسل » الآية .

فقال عر : هذه الآية في القرآن ؟ والله ماعامت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم وقد قال الله تعالى : قال الله تعالى غلم لله تعالى غلل الله تعالى غلم الله تعالى الله تعالى إلا وجه له الحكم وإليه تُرجعون (٢) »، وقال : «كلُّ مَن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (٣) » وقال : «كلُّ نفس ذائقة الموت وإنما توفَّون أجورَكم يوم الفيامة (١) ».

وقال: إن الله عمر محمداً صلى الله عليه وسلم وأبقاه حتى أقام دبنَ الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله، ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة، فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشقاء، فمن كان الله ربَّه فإن الله حى لا يموت،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٣٠ (٢) سورة القصص ٨٨

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمل ٢٧،٢٦ . (٥) سورة آل عمران ١٤٤

ومن كان يعبد محمداً وينزله إلها فقد هلك إلهه. فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم ، فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه ، وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء ، وبه هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وفيه حلال الله وحرامه والله لا نُبالى من أجلب علينا مِن خَلْق الله ، إن سيوف الله له تمسلولة ماوضعناها بعد ، ولنجاهدن من خالفنا كا جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يبنين أحد إلا على نفسه .

ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر الحديث في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .

قلت: كما سنذكره مفصلا بدلائله وشواهده إن شاء الله تعالى .

وذكر الواقدى عن شيوخه . قالوا بولما ستُك فى موت النبى صلى الله عليه وسلم . فقال بعضهم : مات . وقال بعضهم : لم يمت ، وضعت أسماء بنت عُميس يدها بين كتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : قد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رُفع الخاتم من بين كتفيه . فكان هذا الذي قد عُرف به موته .

هكذا أورده الحافظ البيهق فى كتابه دلائل النبوة من طريق الواقدى ، وهو ضعيف وشيوخه لم يُسمَّون ثم هو منقطع بكل حال ومخالف لما صح وفيه غرابة شديدة وهو رفع الخاتم فالله أعلم بالصواب .

وقد ذكر الواقدى وغيره فى الوفاة أخباراً كثيرة فيها نَـكارات وغرابة شديدة ، أضربنا عن أكثرها صَفْحاً لضعفأسانيدها و نَـكارة متونها ، ولا سيا مايورده كثيرمن القُصَّاص المتأخرين وغيرهم فـكثير منه موضوع لامحالة .

. وفى الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية فى الكتب المشهورة غُنيَة عن الأكاذيب وما لايُعرف سنده . والله أعلم .

#### فصل

في ذكر أمور مُهمة وقبت بعدوفاته وقبل دفنه عليه السلام

ومن أعظمها وأُجلُّها وأَ يُمنها بركة على الإسلام وأهله بيعة ُ أبي بكر الصديق رضي

وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما مات كان الصّديق رضى الله عنه قد صلّى بالمسلمين ملاة الصبح ، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إفاقة من غَمْرة ماكان فيه من الوجع ، وكشف سِتْر الحجرة و نظر إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبى بكر ، فأعجبه ذلك وتبسّم صلوات الله وسلامه عليه ، حتى هم المسلمون أن يتركوا ماهم فيه من الصلاة لفرحهم به ، حتى أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف ، فأشار إليهم أن يمكنوا كما هم وأرخى الستارة ، وكان آخر العهد به عليه السلام .

فلما انصرف أبو بكر رضى الله عنه من الصلاة دخل عليه وقال لعائشة : ماأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أَقْلَع عنه من الوجع ، وهذا يوم بنت خارجة ، يعنى إحدى زوجتيه ، وكانت ساكنة بالسُّنح شَرْقى المدينة . فركب على فرس له وذهب إلى منزله.

وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضَّحى من ذلك اليوم ، وقيل عند زوال الشمس . والله أعلم .

فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم ، فمن قائل يقول : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قائل : لم يمت . فذهب سالم بن عُبيد وراء الصِّديق إلى السُّنْح فأعلَمــه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء الصديق من منزله حين بلغه الخبر ، فدخل على رسول

الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشَف الغطاءِ عن وجهه وقبَّله وتحقَّق أنه قد مات .

[ ثم ] خرج إلى الناس فخطبهم إلى جانب المنبر وبيّن لهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، وأزاح الجدَل وأزال الإشكال، ورجع الناس كلهم إليه، وبايمه في المسجد جماعة من الصحابة.

ووقعت شبهة لبعض الأنصار وقام فى أذهان بعضهم جوازُ استخلاف خليفة من الأنصار ، حتى بيَّن الأنصار ، حتى بيَّن الأنصار ، حتى بيَّن لم الصديق أن الخلافة لاتكون إلا فى قريش ، فرجعوا إليه وأجمعوا عليه . كما سنبينه وننبه عليه .

### قصة سقيفة بني ساعدة

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى الطّباع ، حدثنا مالك بن أنس ، حدثنى البن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره أت عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رَحْله . قال ابن عباس : وكنت أقري عبد الرحمن ابن عوف فوجدنى وأنا أنتظره ، وذلك بمنى فى آخر حجة حجّها عمر من الخطاب .

فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقول: لو قد مات عمر بايمت ُ فلانا. فقال عمر: إنى قائم العشية َ إن شاء الله فى الناس فمحذ ً رهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يَغْصبوهم أمرهم.

قال عبد الرحن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رَعَاع الناس وغَوْ غاءهم ، وإسهم الذين يَعْلَبُون على تَجلسك إذا قمت في الناس ، فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يَعُوها ولا يضعوها مواضعها ، ولكن حتى تَقْدَم المدينة فإنها دار الهجرة والسُّنة وتَخلُص بعلماء الناس وأشرافهم ، فتقول ماقلت متمكنا ، فيعُوا مقالتك ويضعوها مواضعها .

قال عمر : لئن قدمتُ المدينةُ صالحًا لأكلن بها الناس في أول مقام أقومه .

فلما قدمُنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة ، عجَّلت الرواح صَكَّة الأعمى (١) . قلت لمالك : وماصكة الأعمى؟ قال : إنه لا يبالى أي ساعة خرج لا يعرف الحروالبرد أو نحو هذا .

<sup>(</sup>١) الصكة : شدة الهاجرة . وفي القاموس : وتضاف لملى عمى ، رجل من العمالقة أغار على قوم في الظهيرة فاجتاحهم .

فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنسبر الأيمن قد سبقنى ، فجلست حذا ، تحك ركبتى ركبتى ركبته ، فلم أنشب أن طلع عمر ، فلما رأيته قلت ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة ماقالها عليه أحد قبله .

قال : فأنكر سعيــدُ بن زيد ذلك وقال : ما عسيت أن يقــول ما لم يقل أحــد ؟

فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، أيها الناس فإنى قائل مقالةً وقد قدِّر لى أن أقولها، لا أدرى لعلما بين يدَى أَجَلَى ، فمن وعاها وعقَلما فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته ، ومن لم يَمِها فلا أحلُ له أن يَكذب على .

إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الـكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرَّجْم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ، ورجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورجَمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحْصِن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف .

ألا وإنا قد كنا نقرأ: لا تَرْغبوا عن آبائكم فإن كُفراً بكم أن تَرْغبوا عن آبائكم فإن كُفراً بكم أن تَرْغبوا عن آبائكم . ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُطروني كا أطرى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله .

وقد بَلَغنى أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت ُ فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبى بكركانت فَلْتة فتمتّ ، ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله وقى شرّها ، وليس فيكم اليوم من تُقطَع إليه الأعناق مثل أبى بكر ، وإنه كان من خَيْرنا حين توفّى رسول صلى الله عليه وسلم.

إن عليًا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلف عنها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة ، واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت له : ياأبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نؤمّهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم، فقالا : أين تريدون يامعشر المهاجرين ؟ فقلت : تريد إخواننا من الأنصار . فقالا : لا عليكم أن لا تَقَرَ بوهم واقضوا أم كم يامعشر المهاجرين . فقلت : والله لنأتينهم .

فانطلقنا حتى جثناهم فى سقيفة بنى ساعدة ، فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظَهرانيهم رجل مُزمَّل ، فقلت : من هذا؟ قالوا : سعد بن عبادة . فقلت . ماله ؟ قالوا : وَجـعْ .

فلما جلسنا قام خطيمهم فأثنى على الله بما هو أهله وقال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يامعشر المهاجرين رَهْط نبينا، وقددَفَّت دافَّة (١) منكم يريدون أن يختزلونا من أصْلنا ويحشُّونا من الأمر.

فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زَوَّرتُ مقالةً أعجبتنى أردت أن أفولها بين يدى أبى بكر وكنت أدارى منه بعض الحد<sup>(۲)</sup> ، وهو كان أَحْكَم منى وأوقر ، والله ما ترك من كلة أعجبتنى فى تزويرى إلا قالها فى بديهته وأفضل حين سكت .

فقال: أما بعد ، فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ، وما تَعرف العربُ هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رضيتُ لـكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم ، وأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن الجراح . فلم أ كره مما قال غيرها ، كان والله أن أقدام فتُضرب عنق لا يقرِّبني ذلك إلى إنم أحبَّ إلى أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر ، إلا أن تُعَرَّ نفسى عند الموت .

<sup>(</sup>١) دفت دافة : بدرت بادرة . والدفيف : المشى الخفيف ويخترلونا : يقتطعونا · ويحصونا : يمنعونا -

<sup>(</sup>٢) الحد: الغضب ، كالحدة .

فقال قائل من الأنصار: أنا جُذيْلها الححكَّك وعُذيْقها المرجَّب (١) ، منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش .

فقلت لمالك : مايَعْنى : أنا جُذَيلها الححكلُّك وعُذَيقها المرجَّب ؟ قال : كأنه يقول : أنا داهشها .

قال فكثر اللفط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف ، فقلت : ابسطيدك ياأبا بكر . فبسط بده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار و نزونا على سعد بن عبادة . فقال قائل منهم : قتلتم سعدا . فقلت : قتل الله سعدا ! قال عمر : أما والله ماوجدنا فيا حضر نا أمرا هو أوفق من مبايعة أبى بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يُحدثوا بعدنا بيعة فإما نُتا بعهم على مالا نرضى وإما أن مخالفهم فيكون فساد . فهن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة الذي بايعه تَفرَّة (٢) أن يُقتلا .

قال مالك: فأخبرنى ابن شهاب عن عروة: أن الرجلين اللذين لقياهما عُوكم بن ساعدة ومَعْن بن عدى .

قال ابن شماب: وأخبرنى سعيد بن المسيَّب أن الذى قال: أنا جُذَيامًا الححكَّكُ وعذيقمًا للرجب هو المحباب بن المنذر .

وقد أخرج هــذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عرف الزهرى به .

\* \* \*

وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية عن عمرو ، حدثنا زائدة ، حدثنا عاصم ح وحدثنى حسين بن على ، عن زائدة ، عن عاصم عن زِرّ ، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ قال :

<sup>(</sup>۱) الجذيل : عود ينصب للجربي لتحتك به ، يريد أنه يشتفي برأيه . والعذيق تصغير العذق ، وهو النخلة بما عليها . والمرجب الذي ضم أعذاقه إلى سعفاته وشدت بالخوص لئلا تنفضها الربيح .

<sup>(</sup>٢) التفرة : مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر . أي خوف التغرة .

لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير ، فأتاهم عمر فقال: يامعشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمَر أبابكر أن يؤمَّ الناس؟ فأيكم تَطِيب نفسه أن يتقدَّم أبا بكر .

فقالت الأنصار : نموذ بالله أن نتقدم أبا بكر ؟

ورواه النسائى عن إسحاق بنراهويه وهَنَّاد بن السَّرى ، عن حسين بن على الجُعفى، عن زائدة به .

ورواه على بن المديني عن حسين بن على ، وقال : صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم .

وقد رواه النسائى أيضاً من حديث سَلمة بن نُبيَط ، عن نعيم بن أبى هند ، عن نبيط ابن شَريط ، عن سالم بن عبيد ، عن عمر مثله . وقد روى عن عمر بن الخطاب نحوه من طريق آخر .

وجاء من طريق محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن الرهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن البن عباس، عن عمر ، أنه قال : قلت : يامعشر المسلمين إن أولى الناس بأمر نبى الله ثانى اثنين إذ هما فى الغار وأبو بكر السبّاق المسين .

ثم أخذتُ بيده وبدَرنى رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده، ثم ضربت على يده، وتبايع الناس.

وقد روى محمد بن سعد عن عارِم بن الفضل ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، فذكر نحواً من هذه القصة وسمَّى هذا الرجل الذي بايم الصديق قبل عمر بن الخطاب فقال : هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير .

ذكر اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله الصديق يوم السقيفة

قال الإمام أحمد: [حدثنا عفان ، حدثنا أبو عَوانة ، عن داود بن عبد الله الأزدى عن حُميد بن عبد الله الأزدى عن حميد بن عبد الرحمن قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه فى صائفه من المدينة .

قال: فجاء [ فكشف ] عن وجهه فقبّله وقال: فداك أبى وأمى ما أطيبك حيًّا وميتًا ، مات محمد ورب الكعبة . فذكر الحديث .

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتعاديان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذَكره رسول الله من شأبهم إلا ذكره. وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلَك الناسُ وادياً وسلكت الأنصار واديا سلكتُ وادى الأنصار ، ولقد علمت ياسعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: \_ وأنت قاعد \_ قريشُ ولاتُ هـذا الأمر ، فبَرُّ الناس تَبَع لبَرَهم وقاجرهم تبع لفاجرهم . فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء .

وقال الإمام أحمد: ] (١) حدثنا على بن عباس ، حدثنا الوليد بن مسلم ، أخبرنى يزيد بن سعيد بن ذى عضوان العَبْسى ، عن عبدالملك بن عُمَير اللَّخْمى ، عن رافع الطائى رفيق أبى بكر الصديق فى غزوة ذات السلاسل ، قال : وسألته عما قيل فى بَيْعتهم ، فقال : وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار وما كلم به وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به من إمامتى إياهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه . فبايمونى لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة .

وهذا إسناد جيد قوى .

<sup>(</sup>١) من ت

ومدنى هذا أنه رضى الله عنه إنما قَبِلِ الإمامة تخوَّفا أن تقع فننة أَرْبَى مِن تُركه قبولها رضى الله عنه وأرضاه .

قلت : كان هذا فى بقية يوم الاثنين ، فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس فى المسجد فتمت البيمة من المهاجرين والأنصار قاطبة ، وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

قال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام ، عن مَعْمَر ، عن الرُّهرى ، أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر ، وذلك الغدَ من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر صامت لا يتكلم ، قال : كنت أرجو أن يميش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا \_ يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يمك محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهر كم نوراً تهتدون به هدَى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين وإنه أولى المسلمين بأموركم ، فقد موا فبايعوه .

وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سَقِيفة بني ساعِدة وكانت بيعــة العامة على المنبر.

قال الزهرى عن أنس بن مالك ، سمعت عمر يقول يومئذ لأبى بكر : اصعد المنبر . فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهرى ، حدثنى أنس بن مالك ، قال: لما بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر ، وقام عمر فتكلم قبل أبى بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس إلى قد كتت قلت لهم بالأمس مقالةً ما كانت وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عهداً عهده إلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، ولكنى كنت أرى أن رسول الله سيدبِّر أمرَ نا يقول : يكون آخرنا و إن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى هو به هدَى رسول الله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله ليما كان هداه الله له ، وإن الله قد جَمع أمركم على خَيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين إذ هما فى الغار ، فقوموا فبايعوه .

فبايع الناسُ أبا بكر بيعةَ العامة بعد بيعة السَّقيفة .

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله . ثم قال : أما بعد ، أيها الناس فإنى قد وليّت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقوّمونى ، الصدقُ أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى [عندى] (الله حتى أزيح عِلَته إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحقّ إن شاء الله ، لا يدّع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضرّبهم الله بالذل ، ولا تشبع الفاحشة فى قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلات كم يرحم الله .

وهذا إسناد صحيح .

فقوله رضى الله عنه : « وَلِيتُكُم ولست بخيركم » من باب الهضم والتواضع ، فإنهم مُجْمِعون على أنه أَفْضلهم وخَيْرهم رضى الله عنهم .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الحافظ الإسفراييني ، حدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ ، حدثنا أبو بكر محد بن إسحاق بن خُزيمة وإبراهيم بن أبى طالب . قالا : حدثنا بندار بن بشار . وحدثنا أبو هشام المخزومي ، حدثنا وهيب ، حدثنا داود بن أبى هند ، حدثنا أبو نَضْرة ، عن أبى سعيد الخدرى ،

<sup>(</sup>١) ليست في ١ .

قال : قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس فى دار سعد بن عُبادة ، وفيهم أبو بكر وعمر .

قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتَعْلمُون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ، ونحن كنا أنصار رسول الله ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره.

قال : فقام عمر بن الخطاب فقال : صدرَق قائلَكُم أما لو قلتم غيرَ هذا لم ُنتَابِعُم . وأخذ بيد أبى بكر . وقال : هذا صاحبكم فبايعوه . فبايعه عمر وبايعه للماجرون والأنصار .

قال: فصمد أبو بكر المنبر فنظر فى وجوه الفقوم فلم ير الزبير. قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَواريّة أردت أن تشقّ عَصا المسلمين ؟ فقال: لا تَثْريب ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فبايمه .

ثم نظر فى وجوه القوم فلم ير عليًا ، فدعا بعلى بن أبى طالب فجاء . فقال : قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخَتَنه على ابنته ، أردت أن تشق عصا المسلمين ؟ قال : لا تثريب ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه . هذا أو معناه .

قال أبو على الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خُزَيمة يقول: جاءَى مسلم بن الحجاج فسألنى عن هذا الحديث، فكتبته له فى رقعة وقرأته عليه.

وهذا حَدَيثِ بَسُوَى بَدَنة . فقلت : يَسُوى بدنه بل يَسُوَى بَدْرة ا

ثم قد رواه البيهتى عن الحاكم وأبى محمد بن حامد المقبرى ، كلاهما عن أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم ، عن جعفر بن محمد بن شاكر ، عن عفان بن سَلم ، عن وهيب به . ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر وفيه : أن زيد بن ثابت

أخذ بيد أبى بكر . فقال : هذا صاحبكم فبايسوه . ثم انطلقوا فلما قمد أبو بكر على المنبر نظر فى وجوه القوم فلم ير عليًا ، فسأل عنه ، فقام ناس من الأنصار فأتوا به : فذكر نحو ماتقدم ، ثم ذكر قصة الزبير بمد على . فالله أعلم .

وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الثقة عن وهيب مختصراً . وقد رواه على بن عاصم، عن الجريري ، عن أبى نَضْرة ، عن أبى سعيد الخدرى . فذكر نحو ماتقدم .

وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبى نضرة المنذر بن مالك بن نطعة ، عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سِنان الخدرى .

وفيه فائدة جليلة ، وهي مبايعة على بن أبي طالب ، إما في أول يوم أو في اليوم الثانى من الوفاة . وهذا حق ، فإن على بن أبي طالب لم يفارق الصِّديق في وقت من الأوقات ، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه . كا سنذ كره وخرج معه إلى ذي القصّة لمّا خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة .

ولكن آما حصل من فاطمة رضى الله عنها عَتْب على الصديق ، بسبب ماكانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بما أخبرها به أبوبكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : « لا نُورَث ما تركنا فهو صَدقة » فحجَبها وغيرَها من أزواجه وعمه عن الميراث بهدا النص الصريح ، كا سنبينه في موضعه ، فسألته أن ينظر على في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك فلم يجبها إلى ذلك ، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ماكان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضى الله عنه ، فصل لها \_ وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة \_ عَتْب و تفضّ ، ولم تكلم الصديق حتى ماتت ، واحتاج على أن يراعى خاطرها بعض الشيء ، فلما مات بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى على أن يجدد

البيعة مع أبى بكر رضى الله عنه ، مع ما تقدَّم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويزيد ذلك صحةً قولُ موسى بن عقبة فى منازيه ، عن سعد بن إبراهيم ، حدثنى أبى ، أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر ، وإن محمد بن مَسْلمة كسر سيف الزبير .

ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال : ماكنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ، ولا سألتُها في سر ولا علانية . فقبل المهاجرون مقالته .

وقال على والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أُخِّرنا عن المشورة ، وإنا نرى أن أبا بكر أحقُّ الناس بها ، إنه لَصاحب الغار وإنا لنَمرف شرفه وخَيْره ، ولقد أمَره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بالناس وهو حى .

إسناد جيد. ولله الحمد والمنة .

#### فصل

ومن تأمَّل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر ، وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » .

وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس ، لا لأبى بكر ، كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ، ولا لعلى كما تقوله طائفة من الرافضة .

ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذى لب وعقل إلى الصدّيق كما قدمنا وشنذكره ولله الحمد .

كما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، أن

قال ابن عمر : فعرفت حين ذَكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مُستخلِف. وقال سفيان التُّورى عن عمرو بن قيس ، عن عرو بن سفيان ، قال : لما ظهر على على الناس قال : يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا ، حتى رأينا من الرأى أن نستخلف أبا بكر ، فأقام واستقام حتى مضى لمسبيله ، ثم إن أبا بكر رأى من الرأى أن يَسْتخلف عمر ، فأقام واستقام حتى مضى لمسبيله ، ثم إن أبا بكر رأى من الرأى أن يَسْتخلف عمر ، فأقام واستقام حتى مضى لمسبيله ، أو قال حتى ضَرب الدين ُ بجر انه (١) \_ إلى آخره .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُميم ، حدثنا شريك ، عن الأسود بن قيس ، عن عمرو بن سفيان ، قال : خطب رجل يوم البصرة حين ظهر على فقال على : هذا الخطيب السَّجْسَج (٢) - سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلَّى (٣) أبو بكر وثَلَّث عمر ، ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء .

وقال الحافظ البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر محمد بن آحمد الزكى بمرو ، حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني ، حدثنا شبابة بن سَوَّار ، حدثنا شُعيب بن ميمون ، عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن الشَّعبي ، عن أبي وائل ، قال : قيل لعلى بن أبي طالب : ألا تَسْتَخلف علينا ؟ فقال : ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الجران : مقدم عنق البعير ، والمراد : قوى واشتد أمره .

<sup>(</sup>٢) السجسج : الأرض التي ليست يصابة ولا لينة .

<sup>(</sup>٣) صلى : جاء تاليا .

فأستخلف ، ولكن إن يُرد الله بالناس خيراً فسيَجْمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم .

إسناد جيد ولم يخرجُوه .

\* \* \*

وقد قدمنا ما ذكره البخارى من حديث الزهرى ، عن عبد الله بن كمب بن مالك عن ابن عباس : أن عباسا وعليًّا لما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل : كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال على : أصبح بحمد الله بارئا . فقال العباس : إنك والله عبد العصا بعد ثلاث ! إنى لأعرف في وجوه بنى هاشم الموت ، وإنى لأرى في وجه رسول الله الموت فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصًاه بنا . فقال على : إنى لا أسأله فلك والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً .

وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهرى به فذكره . وقال فيه : فدخلا عليه يوم قُبض صلى الله عليه وسلم . فذكره . وقال فى آخره : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم

قلت: فهذا يكون في يوم الاثنين يوم الوفاة ، فدل على أنه عليه السلام توفى عن غير وصية في الإمارة (١) .

وفى الصحيحين عن ابن عباس : إن الرَّزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب .

وقد قدمنا أنه عليه السلام كان طلب أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده ،

<sup>(</sup>١) ت: الإمامة.

فلما أكثروا اللفطَ والاختلاف عنــده قال: « قُوموا عنَّى ، فما أنا فيــه خير مما تدعو ننى إليه » .

وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك : « يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر » .

وفى الصحيحين من حـديث عبد الله بن عون عن إبراهيم التَّيْمَى ، عن الأسود ، قال : قيل لمائشة إنهم يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى على . فقالت : بم أوصى إلى على ؟ لقدَ دعا بطَسْت ليبول فيهـا وأنا مُسْندته إلى صـدرى فانحنف (١) فمات وما شعرت ، فيم يقول هؤلاء إنه أوصى إلى على ؟

وفى الصحيحين من حديث مالك بن مِغْوَل ، عن طلحة بن مُصرف ، قال : سألت عبد َ الله بن أبى أُوفى ، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا . قلت : فلم أمر نا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله عز وجل .

وفى الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه ، قال : خطبنا على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه ليس فى كتاب الله وهذه الصحيفة \_ لصحيفة معلقة فى سيفه فيهاأسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب .

وفيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المدينة حَرَم مابين عَيْر إلى تَوْر (٢) من أحدَث فيها حَدثا أو آوى مُحدِثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يَقبل الله منه يوم القيامة صَرْفا ولا عَد لا (٢) ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير

<sup>(</sup>١) أمحنف: مال. (٢) عير: جبل بالمدينة. وثور جبل بالمدينة خلف أحد. (٣) الصرف: التوبة. والعدل: الفدية.

مُواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين ، لا يَقبل الله منه يوم القيامة صَرفا ولا عَدُلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أُخْفَر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » .

وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن على رضى الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة ، ولو كان الأمر كا زعموا لما ردَّ ذلك أحد من الصحابة فإمهم كانوا أَطُوع لله ورسوله في حياته وبعد وفاته من أن يَفتاتوا عليه فيقد من عير من قد من ويؤخروا من قدمه بمصه ؛ حاشا وكلا ولم؟

ومن ظن "بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه ونصه ، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام ، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام!

ثم لو كان مع على بن أبى طالب رضى الله عنه نص فلم لاكان يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم ؟

فإن لم يَقْدر على تنفيذ مامعه من النص فهو عاجز ، والعاجز لا يَصلح للإمارة ، وإن كان يَقْدر ولم يفعله فهو خائن ، والخائن الفاسق مَسْلوب معزول عن الإمارة ، وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل .

ثم وقد عَرفه وعَليه مَن بعدَه ! هذا محال وافتراء وجهل وضلال .

و إنما يَحْسُن هذا في أذهان الجهلة الطفام والمفترّين من الأنام ، يزيّنه لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان ، بل بمجرد التحكم والهذَيان والإفك والبهتان .

عياذًا بالله بمـا هم فيه من التخليط والخذلان والتخبيط والكفران ، ومَلاذًا

بالله بالتمسك بالسنة والقرآن والوفاة على الإسلام والإيمان ، والموافاة على الثبات والإيمان وتثقيل الميزان ، والنجاة من النيران والفوز بالجنان إنه كريم مَنّان رحيم رحمٰن .

#### \* \* \*

وفى هذا الحديث الثابت فى الصحيحين عن على الذى قدمناه ردَّ على متقوّلة كثير من الطُّر قِيّة والقُصَّاص الجهلة فى دعواهم أن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى إلى على بأسياء كثيرة يسوقونها مطولة : ياعلى افعل كذا ، ياعلى لا تفعل كذا ، ياعلى من فعل كذا كان كذا وكذا . بألفاظ ركيكة ومعان أكثرها سخيفة ، وكثير منها صحفية لا تساوى تسويد الصحيفة . والله أعلم .

وقد أورد الحافظ البيهق من طريق حماد بن عمرو النَّصِيبي \_ وهو أحد الكذابين الصَّواغين \_ عن السَّرِى بن خَلاَّد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن على ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فال: ياعلى أوصيك بوصية احفظها فإنك لا تزال بخير ماحفظها، باعلى إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة.

قال البيهقى : فذكر حديثا طويلا فى الرغائب والآداب . وهو حديث موضوع . وقد شرطتُ فى أول الكتاب ألا أُخْرج فيه حديثا أعلمه موضوعا .

ثم روى من طريق حماد بن عمر ، وهذا عن زيد بن رُفيع ، عن مكحول الشامى ، قال : هذا ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب حين رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر .

قال البيهقى: فذكر حديثا طويلا فى الفتنة وهو أيضا حديث منكر ليس له أصل، وفى الأحاديث الصحيحة كفاية وبالله التوفيق.

ولنذكر هاهنا ترجمة حماد بن عمرو بن أبى إسماعيل النَّصِيبي : روى عن الأعش

وغيره ، وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران وموسى بن أيوب وغيرهم .

قال يحيى بن مَعِين : هو ممن يَكْدُب ويضع الحديث . وقال عرو بن على الفَلَّس وأبو حاتم : مُنْكُر الحديث ضعيف جداً . وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : كان يكذب . وقال البخارى : مُنْكُر الحديث . وقال أبو زُرْعة : واهى الحديث . وقال النسائى : متروك . وقال ابن حِبّان : يضع الحديث وضعا . وقال ابن عَدِى : عامة حديثه مما لا يُتا بِعه أحد من الثقات عليه . وقال الدارقطنى : ضعيف . وقال الحاكم أبو عبد الله: يروى عن الثقات أحاديث موضوعة ، وهو ساقط مرة .

\* \* \*

فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله الحافظ ، أبأنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد ، حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني ، حدثنا سلام بن سليمان المدائني ، حدثنا سلام بن سليم الطويل ، عن عبد الملك بن عبد الرحمن ، عن الحسن المقبري ، عن الأشعث بن طَيق، عن مُرة بن شَرَاحيل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت عائشة فنظر إلينا رسول الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت عائشة فنظر إلينا رسول الله عليه الله عليه وسلم فدمعت عيناه ، ثم قال لنا :قد دنا الفراق . ونعى إلينا نفسه ، ثم قال : مرحبا بكم حيّا كم الله ، هدا كم الله ، نصر كم الله ، نفعكم الله ، وفقكم الله ، سدَّدكم الله ، وقاكم مرحبا بكم حيّا كم الله ، قبيلكم الله . أوصيكم بتقوى الله ، وأوصى الله بكم وأستخلفه عايكم ، الله ، أعانكم الله ، قبيلكم الله . أوصيكم بتقوى الله ، وأوصى الله بكم وأستخلفه عايكم ، إلى لكم منه نذير مبين ألا تَمْاوا على الله في عباده وبلاده . فإن الله قال لى ولكم : هناك الدار الآخرة بجعلها للذين لا يريدون عُلُوًا في الأرضولا فسادا والعاقبة للمتقين » (١) وقال : « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » (٢)

قلناً : فمتى أُجلُكُ يارسُول الله ؟ قال : قد دنا الأجل ، والمنقلب إلى الله والسِّدرة المنتمى

 <sup>(</sup>١) سورة القصص .

والكأس الأوفى والفرش الأعلى . قلنا : فمن يفسلك يارسول الله ؟ قال : رجالُ أهل بيتى الأدنى فالأدنى ، مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيثلا ترونهم . قلنا : ففي نكفنك يارسول الله ؟ قال : فى ثيابى هذه إن شئتم أو فى يَمنيّة أو فى بياض مِصْر .

قلنا: فمن يصلى عليك يارسول الله ؟ فبكى وبكينا. وقال: مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً ، إذا غسلتمونى وحنطتمونى وكفنتمونى فضعونى على شفير أقبرى ثم اخرجوا عنى ساعة. فإن أول من يصلى على خليلاى وجليساى جبر بلوميكائيل ثم إسرافيل ، ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة عليهم السلام ، وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى ثم نساؤهم ثم ادخلوا على أفواجا وفرادى ؛ ولا تؤذونى بباكية ولا برنة ولا بصيحة ، ومن كان غائبا من أصابى فأبلغوه عنى السلام ، وأشهدكم بأنى قد سلمت على من دخل فى الإسلام ومن تابعنى فى دينى هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة .

قلمنا : فمن يُدْخلك قبرك يارسول الله ؟ قال : رجالُ أهل بيتى الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم .

ثم قال البيهق : تابعه أحمد بن يونس ، عن سَلاَم الطويل ، وتفرد به سلام الطويل .

قلت : وهو سلاَّم بن سَلم ، ويقال ابن سليم ، ويقال ابن سَلَيان . والأول أصح ، التميين السعدى الطويل وزيد العمى وجماعة . وعنه جماعة منهم : أحمد بن عبد الله بن يونس ، وأسد بن موسى ، وخلف بن هشام البزار ، وعلى بن الجعْد ، وقبيصة بن عقبة .

وقد ضعفه على بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين والبخارى وأبو حاتم وأبو زُرْعـة والجوزجانى والنسائى وغـير واحـد ، وكذَّبه بعض الأثمـة ، وتركه آخرون لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار من غير طريق سلام هذا فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأشمَسي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ابن الأصبهاني، أنه أخبره عن مُرة، عن عبد الله فذكر الحديث بطوله.

ثم قال البزار: وقد روى هذا عن مُرّة من غير وجه بأسانيد متقاربة وعبد الرحمن ابن الأصبها للم يسمع هذا من مرة ، وإنما هو عمن أخبره عن مُرة ، ولا أعلم أحداً رواه عن عبد الله عن مرة .

#### فص\_\_\_ل

فى ذكر الوقت الذى توفى فيه رسول الله مَيْنَالِيَّةٍ وَمَبْلغ سنه حالَ وفاته وفى كيفية غسله عليه السلام وتـكفينه والصلاة عليه ودفنه وموضع قبره صلوات الله وسلامه عليه

لا خلاف أنه عليه السلام توفى يوم الاثنين .

قال ابن عباس: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ونبِّئ يوم الاثنين ، وخَرَج من مكة مهاجراً يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، ومات يوم الاثنين .

رواه الإمام أحمد والبيهتي .

وقال سفيان الثَّورى عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : قال لى أبو بكر : أى يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : يوم الاثنين . فقال : إنى لاَرجو أن أموت فيه . فات فيه .

رواه البيهقي من حديث الثوري به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا هُرَيم ، حدثنى ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ودفن ليلة الأربعاء .

تفرد به أحمد .

وقال عروة بن الزبير في مفازيه وموسى بن عُقبة عن ابن شهاب : لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه أرسلت عائشة إلى أبى بكر ، وأرسلت حفصة إلى عمر ، وأرسلت فاطمة إلى على ، فلم يجتمعوا حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى صدر عائشة وفى يومها ؛ يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال ربيع الأول .

وقد قال أبو يَمْـلى : حدثنا أبو خَيْثمة ، حدثنا ابن عُيَيْنة ، عن الزهرى ، عن أنس ، قال : آخر نظرة نظرتُها إلى رسول الله يوم يوم الاثنين ، كشف الستارة والناس خلف الى بكر فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مُصْحَف ، فأراد الناس أن بنحرفوا فأشار إليهم أن امكثوا : وألقى السَّجْف ، وتوفى من آخر ذلك اليوم .

وهـذا الحديث في الصحيح ، وهو يدل على أن الوفاة وقمت بمد الزوال . والله أعــلم .

وروى يعقوب بن سفيان ، عن عبد الحميد بن بكَّار ، عن محمد بن شعيب ، وعن صفوان ، عن عمر بن عبد الواحد ، جميعا عن الأوزاعي ، أنه قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف المهار .

وقال البيهةى: أنبأنا أبوعبد الله الحافظ، أنبأنا أحمد بن كامل (١)، حدثنا الحسين بن على البزار، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، وهو سليمان ابن طَرْخان التيمى فى كتاب المفازى، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفر، وبدأه وجعه عند وليدة له يقال لها رَيحانة كانت من سَبى اليهود، وكان أول يوم مرض يوم السبت، وكانت وفاته عليه السلام يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول أيام عشر سنين من مَقْدَمه عليه السلام المدينة.

وقال الواقدى : حـدثنا أبو مَعْشَر عن محمد بن قيس ، قال : اشتـكى رسول الله على الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة

<sup>(</sup>١) المطبوعة : ابن حنبل

فى بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة ، فاجتمع عنده نساؤه كلهن ، فاشتكى ثلاثة عشر يوما ، وتوفى يوم الاثنين لليلتين خلقا من ربيع الأول سنة إحدى عشرة .

وقال الواقدى: وقالوا: بدى وسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، وتوفى يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول.

وهذا جزم به محمد بن سعد كاتبه ، وزاد : ودفن يوم الثلاثاء .

قال الواقدى : وحدثنى سعيد بن عبد الله بن أبى الأبيض ، عن المقبرى ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدئ فى بيت ميمونة .

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو مَعْشر ، عن محمد بن قيس ، قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوما ، فكان إذا وجد خِفةً صلى وإذا ثَقُلُ صلى أبو بكر رضى الله عنه .

وقال محمد بن إسحاق : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول فى اليوم الذى قدم فيه المدينة مهاجراً ، واستكمل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى هجرته عشر سنين كوامل .

قال الواقدي : وهو المثبت عندنا . وجزم به محمد بن سعد كاتبه .

وقال يعقوب بن سفيان ، عن يحيى بن بُكير ، عن الليث ، أنه قال : توفى رسول الله يوم الاثنين لليلة خلَت من ربيع الأول وفيه قدم المدينة على رأس عشر سنين من مَقَدْمه .

وقال سعد بن إبراهيم الزهرى : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة .

رواه ابن عساكر . ورواه الواقدى عن أبى معشر عن محمد بن قيس مثله سواء . وقاله خليفة بن خيّاط أيضاً .

وقال أبو نميم الفضل بن دُكِين : توفى رسول الله يوم الاثنين مستَهل ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مقدمه المدينة ، ورواه ابن عساكر أيضا .

وقد تقدم قريبا عن عروة وموسى بن عقبة والزهرى مثله فيا نقلناه عن مغاريهما فالله أعلم .

والمشهور قول ابن إسحاق والواقدى .

ورواه الواقدى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عمهما فقال : حدثنى إبراهيم بن يزيد ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . وحدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة . قالا : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول .

ورواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن أبيه مثله \_ وزاد : ودفن ليلة الأربعاء .

وروى سيف بن عمر ، عن محمد بن عبيد الله العَرْزَى ، عن الحسكم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة فأقام بها بقية ذى الحجة والمحرم وصفرا ، ومات يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول .

وروى أيضا عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة . وفى حديث فاطمة عن عروة عن عائشة مثله ، إلا أن ابن عباس قال فى أوله : لأيام مضَيْن منه . وقالت عائشة : بعد ما مضى أيام منه .

#### فائـــدة

قال أبو القاسم السَّهيلي في الروض ما مصمونه: لا يتصوَّر وقوع وفاته عليه السلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة . وذلك لأنه عليه السلام وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمة ؛ فكان أول ذي الحجة يوم الخيس ، فعلى تقدير أن تُحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص ، لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول .

وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول .

وقد حاول جماعة الجواب عنه . ولا يمكن الجواب عنه إلا بمَسْلك واحد ، وهو اختلاف المطالع ، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذى الحجة ليْلة الخميس ، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة .

ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة ـ يعنى من المدينة ـ إلى حجة الوداع .

ويتعيَّن كا ذكرنا أنه خرج يوم السبت ، وليس كا زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس ، لأنه قد بقى أكثرَ من خمس بلا شك ، ولا جائزَ أن يكون خرج يوم الجمعة ، لأن أنساً قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذى الْحَلَيْفة ركعتين . فتعيَّن أنه خرج يوم السبت لخمس بقين .

فعلى هذا إنما رأى أهلُ المدينة هلال ذى الحجة ليلة الجمعة ، وإذا كان أول ذى الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحُسبت الشهور بعده كواملَ بكون أول ربع الأول يوم الخميس ، فيكون ثانى عشره يوم الاثنين . والله أعلم .

وثبت في الصحيحين من حديث مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن

أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدَم ولا بالجُعد القَطَط ولا بالسَّبُط (١) ، بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة ، فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين ، وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

وه کذا رواه ابن وهب ، عن عروة ، عن الزهرى ، عن أنس ، وعن قُرَّة بن ربيعة ، عن أنس مثل ذلك .

قال الحافظ ابن عساكر : حديث قُرَّة عن الزهرى غريب . وأما من رواية ربيعة عن أنس فرواها عنه جماعة كذلك .

ثم أسندَ من طريق سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد وربيعة (٢) عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو ابن ثلاث وستين .

وكذلك رواه ابن البَرْبرى ونافع بن أبى نُعيم ، عن ربيعة عن أنس به . قال : والمحفوظ عن ربيعة عن أنس ستون .

ثم أورده ابن عساكر من طريق مالك والأوزاعى ومِسْعر وإبراهيم بن طَهْمَان ، وعبد الله بن عمر وسليمان بن بلال ، وأنس بن عياض والدَّرَاوَرْدى وعبد الله بن عير وسليمان بن بلال ، وأنس بن عياض والدَّرَاوَرْدى وعبد بنقيس المدنى ، كلهم عن ربيعة عن أنس،قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين سنة .

وقال البيهق : أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا أبو عمرو بن السمَّاك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثنا أبو مَعْمَر ، عبد الله بن عمرو ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبو غالب الباهلي ، قال : قلت لأنس بن مالك : ابن أيّ الرجال رسولُ الله إذ بُعث ؟

<sup>(</sup>١) الأمهق : الأبيض لا تخالطه حرة . والآدم : الأسمر . والقطط : الشديد جعودة الشعر ، والسبط : نقيض الجعد .

<sup>(</sup>۲) ۱ : وزمعة ،

قال : كان ابن أربعين سنة . قال : ثم كان ماذا ؟ قال : كان ؟ كة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل وهو كأشد الرجال وأحسنه وأجله وألحمه .

ورواه الإمام أحمد ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن أبيه به .

وقد روی مسلم عن أبی غَسّان محمد بن عمرو الرازی الملقب بر ُبَیح ، عن حَسكّام بن سَلْم ، عن عُمّان بن زائدة ، عن الزبیر بن عدی ، عن أنس بن مالك قال : قُبُص المنبی صلی الله علیه وسلم وهو ابن ثلاثوستین ، وأبو بكر وهو ابن ثلاثوستین ، وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستین .

انفرد به مسلم .

وهذا لا ينافي ماتقدم عن أنس ، لأن العرب كثيرًا مأتحذف الكُسر .

وثبت فى الصحيحين من حديث الليث بن سعد ، عن عَقيل عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة .

قال الزهرى : وأخبرنى سعيد بن المسيّب مثله . وروى موسى بن عُقبة وعقيل ويونس بن يزيد وابن جُريج ، عن الزهرى عن عروة ، عن عائشة . قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين . قال الزهرى : وأخبرنى سعيد بن المسيب مثل ذلك .

وقال البخارى : حدثنا أبو نُعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سَلَمة ، عن عائشة وابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشر سنين يتمزل عليه القرآن ، وبالمدينة عشرا .

لم يخرجه مسلم .

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن

سعد ، عن جرير بن عبد الله ، عن معاوية بن أبى سفيان ، قال : قُبض النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين ، وعمر وهو ابن ثلاث وستين . وعمر وهو ابن ثلاث وستين .

وهكذا رواه مسلم من حديث غُندَر ، عن شعبة ، وهو من أفراده دون البخارى . ومنهم من يقول عن عامر بن سعد عن معاوية ، والصواب ماذكرناه عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية .

وروينا من طريق عامر بن شَر احيل ، عن الشَّمبي ، عن جرير بن عبد الله البجَلي، عن معاوية فذكره .

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق القاضى أبى يوسف ، عن يحيى بن سعيد الأنصارى ، عنأنس ، قال : توفى , سول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين، وتوفى أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين ، وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين .

وقال آبن كميمة ، عن أبى الأسود ، عن عروة، عن عائشة قالت : تذاكر رسول الله وأبو بكر ميلادها عندى ، فسكان رسول الله أكبر من أبى بكر ، فتوفى رسول الله وهو ابن ثلاث وستين .

وقال الثَّورى عن الأعش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : توفى رسول الله وأبو بكر وعمر وهم بنو ثلاث وستين .

وقال حنبل: حدثنا الإمام أحمد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، قال : أُنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين ، فأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا .

وهذا غريب عنه وصحيح إليه .

وقال أحمد : حدثنا هُشَيم ، حــدثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال : 'نَبِّيُّ

رسول الله وهو ابن أربعين سنة ، فمكث ثلاث سنين ، ثم بُعث إليه جبريل الرسالة ثم مكث بعد ذلك عشر سنين ثم هاجر إلى المدينة ، فقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة .

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل : الثابت (١) عندنا ثلاث وستون .

قلت : وهكذا روى مجاهد عن الشَّعبي ، وروى من حديث إسماعيل بن إلى خالد عنه .

وفى الصحيحين من حديث رَوْح بن عُبادة ، عن زكريا بن إسحاق ، عن عرو بن حينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وفى صحيح البخارى من حديث رَوْح بن عبادة أيضا ، عن هشام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة ، فمكث بمكة ثلاث عشرة ، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ، ثم مات وهو ابن ثلاث وستين .

وكذلك رواه الإمام أحمد عن رَوْح بن عُبادة ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون ، كلهم عن هشام بن حسان . عن عكرمة ، عن ابن عباس به .

وقد رواه أبو يَعْلَى الموصلى ، عن الحِسن بن عمر بن سفيان (٢) ، عن جعفر بن سليان ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس . فذكر مثله .

ثم أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك .

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة ، عن أبي جَمْرة ، عن ابن عباس ، أن رسول

<sup>(</sup>١) 1: الثبت .

<sup>(</sup>٢) ح ا: شقيق .

الله صلى الله عليه وسلم أقام بمـكة ثلاث عشرة يوحى إليه . وبالمدينة عشراً ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقد أسند الحافظ ابن عساكر من طريق مسلم بن جُنَادة ، عن عبد الله بن عمر ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين . ومن حديث أبى خَرْة عن سعيد بن المسيَّب ، عن ابن عباس مثله .

وهذا القول هو الأشْهَرَ وعليه الأكثر.

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، عن خالد الحذَّاء ، حدثنى عمار مولى بنى هاشم ، سمعت ابن عباس يقول: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين سنة .

ورواه مسلم من حديث خالد الحذاء به .

وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمارة بن أبى عمار ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة خمس عشرة سنة ، ثمانى سنين أو سَبعا ، بركى الضوء ويسَمع الصوت ، وثمانية أو سبعا يُوحى إليه ، وأقام بالمدينه عشراً .

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به .

وقال أحمد أيضا : حدثنا عفان ، حدثنا يزيد بن زُرَيع ، حدثنا يونس ، عن عمار مولى بني هاشم ، قال : سألت ابن عباس كم أنّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ قال : ما كنت أرى مثلك في قومه يَخْفي عليك ذلك . قال : قلت : إنى قد سألت فاختلف على قأحببت أن أعلم قولك فيه . قال : أنحسب ؟ قلت : نعم قال : أمسيك أربعين بعث لها ، وخمس عشرة أقام بمكة يأمن و يخاف ، وعشراً مُهاجَره (١) بالمدينة .

وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زُرَيع وشُعبة بن الحجاج ، كلاهما عن يونس (١) غير ١ : « مهاجراً » . ابن عُبيــد ، عن عمــار ، عن ابن عباس بنحوه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نُميَر ، حدثنا العلاء بن صالح ، حدثنا المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، أن رجلا أتى ابنَ عباس فقال : أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشراً بمكة وعشراً بالمدينة ؟ فقال : من يقول ذلك ؟ لقد أنزل عليه بمكة خس عشرة وبالمدينة عشراً ، خمسا وستين وأكثر .

وهذا من أفراد أحمد إسناداً ومتنا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم ، حدثنا على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين سنة .

تفرّد به أحمد .

وقد روى الترمذى فى كتاب الشمائل وأبو يَمْلَى الموصلي والبيهتى من حديث قتادة ، عن الحسن البصرى عن دَغْفَل بن حنظلة الشيبانى النَّسابة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قُبض وهو ابن خمس وستين .

ثم قال الترمذي : دَغْفَل لا نَمرف له سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان في زمانه رجلا .

وقال البيهقي : وهذا يوافق رواية عمار ومن تابَعه عن ابن عباس .

ورواية الجماعة عن ابن عباس فى ثلاث وستين أصح ، فهم أوثق وأكثر وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية . وهو قول سعيد بن المستب وعامر الشَّمبي وأبي جعفر محمد بن على رضى الله عنهم .

قلت : وعبــد الله بن عُقْبة والقاسم بن عبد الرحمــن والحسن البصرى وعلى بن الحسين وغير واحد .

ومن الأقوال الغريبة مارواه خَليفة بن خَيَّاط ، عن معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتين وستين سنة .

ورواه يعقوب بن سفيان ، عن محمد بن المثنَّى ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة مثله . ورواه زيد العُمَى ، عن يزيد ، عن أنس .

ومن ذلك مارواه ... بن عامر ، عن القاسم بن حميد ، عن النعان بن المنذر الغَساني، عن مكحول ، قال : توفى رسول الله وهو ابن اثنتين وستين سنة وأشهر .

ورواه يعقوب بن سفيان ، عن عبد الحميد بن بَـكَّار (١) ، عن محمد بن شعيب ، عن النعان بن المنذر ، عن مكحول، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف .

وأغربُ من ذلك كله مارواه الإمام أحمد عن رَوْح ، عن سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة، عن الحسن ، قال : نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى سنين بمكة وعشراً بعد ماهاجر (۲).

فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهور ، وهو أنه عليه السلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة فقد ذهب إلى أنه عليه السلام عاش ثمانيا وخمسين سنة .

وهذاغريب جداً.

لَـكُن روينا من طريق مُسَدَّد ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، أنه قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين سنة .

وقال خليفة بن خياط: حدثنا أبو عاصم ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : بُعث رسول الله وهو ابن خمس وأربعين ، فأقام بمكة عشراً وبالمدينة ثمانيا وتوفى وهو ابن ثلاث وستين .

<sup>(</sup>۱) ا: دحار . (۲) ا: وعشرا وقد هاجر .

## وهذا بهذا الصفة غريب جداً والله أعلم . صفة غسله عليه السلام

قد قدمنا أنهم رضى الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء ، فلما تميَّدت وتوطَّدت وتمت شرعوا بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقْتَدين في كل ماأشْكل عليهم بأبي بكر الصديق رضى الله عنه .

قال ابن إسحاق : فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء .

وقد تقدم من حديث ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيـه ، عن عائشة ، أن رسول الله توفى يوم الاثنين ودُفن ليلة الأربعاء .

وقال أبو بكر بن أبى شَيْبة: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو بُرْدة ، عن عَلْقمة بن يزيد ، عن سليان بن بُرَيدة ، عن أبيه ، قال : لما أخــذوا فى غسل رسول الله صلى الله عليــه الله عليــه وسلم ناداهم منادٍ من الداخل : ألا تجرِّدوا عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قميصَه .

ورواه ابن ماجـه من حدیث أبی معـاویة عن أبی بُرُّدة ـ واسمه عمرو بن یزید التمیمی کوفی ــ

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يحيى بن عَبَّاد بن عبـد الله بن الزبير ، عن أبيه ، سمعت عائشة تقول : لمّا أرادوا غسل النبى صلى الله عليـه وسلم ، قالوا : مانَدرى أنجر و رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كا نجرد موتانا ، أم نفسله وعليه ثيابه .

فلما اختلفوا ألتى الله عليهم النوم حتى مامنهم أحدُ إلا وذقنه فى صدره . ثم كلَّمهم مكلًّم من ناحيــة البيت لايدرون من هو : أن غسِّلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه .

فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليــه قميُّص . يصبون الماء فوق القميص فيدلُّــكونه بالقميص دون أيديهم .

فكانت عائشة تقول : لواستقبلتُ من أمرى مااستدبرت ماغسل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه .

رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ،حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، حدثنى حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : اجتمع (۱) القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فى البيت إلا أهله ، عمه العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب والفضل بن عباس و تُقم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه .

فلما اجتمعوا لفسله نادى من وراء الناس أَوْسُ بن خَوْلى الأنصارى ، أحد<sup>(۲)</sup> بنى عوف بن الخزرج \_ وكان بدريا \_ على بن أبى طالب ، فقـال : ياعلى نَنْشدك (<sup>(۲)</sup> الله وحظَّنا من رسول الله صلى الله عليـه وسلم . فقال له على : ادخل . فدخل فحضر غسل رسول الله عليه وسلم ولم يَلِ من غسله شيئا .

فأسنده على إلى صدره وعليه قميصه ، وكان العباس وفضل و ُقُهَم يقلّبونه مع على ، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاه هما يصبان الماء ، وجعل على يفسله ولم يَر من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يُركى (٤) من الميت ، وهو يقول : بأبى وأمى ! ما أطيبك حيا وميتها .

حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ، \_ وكان يُغسل بالماء والسِّدْر \_ جَفَفُوه مُم صُنع به مايُصنع (°) بالميت . ثم أَدْرِج في ثلاثة أثواب : ثوبين أبيضين وبرد حِبَرة .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : لما اجتمع. حديث ٢٣٥٨ (٢) المسند : ثم أحد.

<sup>(</sup>٣) المسند: نشدتك.

<sup>(</sup>١) ا: مما يراه . (٥) ا: مما يصنع .

قال: ثم دعا العباسُ رجلين ، فقال: ليذهب أحدكا إلى أبى عبيدة بن الجراح \_ وكان أبوعبيدة يَضْرَح لأهل مكة . وليذهب الآخر إلى أبى طلحة بن سهل الأنصارى \_ وكان أبو طلحة يَلْحَد لأهل المدينة .

قال : ثم قال العباس حين سرَّحهما : اللهم خِرْ لرسولك !

قال: فذهبا فلم يجد صاحبُ أبى عبيدة أباعبيدة ، ووجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

انفرد به أحمد .

وقال يونس بن بُكَر ، عن المنذر بن ثملية ، عن الصَّلْت، عن العلباء بن أحمر ، قال : كان على والفضل يفسلان رسول الله ، فنودى على : ارفع طرفك إلى السماء . وهذا منقطم .

قلت : وقد روى بعض أهل السُّنن عن على بن أبى طالب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « ياعلى لا تُبدِّ فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » .

وهذا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه والله أعلم .

\* \* \*

وقال الحافظ أبو بكر البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا ضَمْرة ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزُّهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : قال على ت : غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبًا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه أبو داود فى المراسيل وابن ماجه من حديث مَعْمَر .

زاد البيه في روايته : قال سعيد بن المسيب : وقد وَلي دفَّنه عليه السلام أربعة :

على والعباس والفضل وصالح مَولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لحدوا له لحداً ونَصبوا عليه اللَّبن نَصْبا .

وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين منهم عامر الشَّعْبي ومحمد بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم بألفاظ مختلفة يطول بسطها هاهنا .

قال البيهق : وروى أبو عمروكيسان ، عن يزيد بن بلال ، سممت عليا يقول : أوصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفسله أحد غيرى ، فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طُمست عيناه .

قال على : فيكان العباس وأسامة يناولانى الماء من وراء السِّتر . قال على : فما تناولت عضوا إلا كأنه يَقْلبه معى ثلاثون رجلا ، حتى فرغت من غسله .

وقد أسند هـذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده ، فقال : حدثنا محمـد بن عبد الرحيم، حدثنا عبد الصمد بن النمان ، حدثنا كُيْسان أبو عمـرو ، عن يزيد بن بلال ، قال : قال على بن أبى طالب : أوصانى النبيّ صلى الله عليه وسلم ألاينسله أحد غيرى ، فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طُمست عيناه .

قال على : فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر.

قلت : وهذا غريب جُداً .

وقال البيهق : أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن جُرَيج ، سمعت محمد بن على أبا جعفر قال : غُسِّل النبي صلى الله عليه وسلم بالسِّدْر ثلاثا ، وغسل وعليه قميص ، وغسل من بئركان يقال لها الغَرْس بقُباء كانت لسعد بن خَيْثمة ، وكان رسول الله يشرب منها ، وولى غسله على والفضل يحتضنه ، والعباس يصب الماء ، فجعل الفضل يقول : أرِحْنى قطعت وَتِينى ، إنى لأجد شيئا يترطَّل على قله .

<sup>(</sup>١) الوتين : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه . ويترطل : يسترخي ويسترسل .

وقال الواقدى: حدثنا عاصم بن عبد الله الحكمى، عن عمر بن عبد الحكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نعم البئر بئر غَرْس هي من عيون الجنة وماؤها أطيب المياه ».

وكان رسول الله يُسْتعذَب له منها وغُسل من بئر غرس .

وقال سيف بن عمر ، عن محمد بن عَدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ قال : لما فرغ من القبر وصلى النه صلى الله عليه وسلم ، فرغ من القبر وصلى الناس الظهر ، أخذ العباس فى غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضرب عليه كِللّة (١) من ثياب يمانية صفاق فى جوف البيت ، فدخل الكِلّة ودعا عليّا والفضل ، فكان إذا ذهب إلى الماءليعاطيهما دعا أبا سفيان بن الحارث فأدخله ، ورجال من بى هاشم من وراء الكلة ، ومن أدخل من الأنصار حيث ناشدوا أبى وسألوه ، منهم أوس بن خولى رضى الله عنهم أجمعين .

ثم قال سيف عن الضحاك بن يَربُوع الحنني عن ماهان الحنني ، عن ابن عباس ، فذكر ضرب الكلة وأن العباس أدخل فيها عليا والفضل وأبا سفيان وأسامة ، ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت ، فذكر أنهم ألقي عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول : لاتفسلوا رسول الله فإنه كان طاهراً . فقال العباس : ألا بلَي . وقال أهل البيت: صدق فلا تفسلوه ، فقال العباس : لاندري ماهو .

وغشيهم النعاسُ ثانية ، فناداهم : أن غَسِّلوه وعليه ثيابه . فقال أهل البيت :ألالا. وقال العباس : ألا نعم . فشرعوا في غسله وعليه قميص ومجول (٢) مفتوح ، فغسلوه بالماء القراح وطيَّبوه بالسكافور في مواضع سجوده ومَفاصله ، واعتُصر قميصه ومجوله ، ثم أُدْرج في أَكْفانه ، وجَمَّروه عُوداً وَنَدَّا (٣) ، ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره وسَجَّوه . وهذا السياق فيه غرابة جداً .

<sup>(</sup>١) الـكلة : غشاء رقيق يتوقى به من البعوض .

<sup>(</sup>٢) المجول : ثوب أبيض يجعل على يد من تَدفع إليه القداح إذا تجمعوا .

<sup>(</sup>٣) الند : العنبر ، أو نوع منالطيب . وفي 1 : عودا ، ثم احتملوه .

### صفة كفنه عليه الصلاة والسلام

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني الزهرى ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : أُدْرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حِبرَة مُم أخّر عنه .

قال القاسم : إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعدُ .

وهـذا الإسناد على شرط الشيخين ، وإنما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائى عن محمد بن مثنى ، ومجاهد بن موسى فرَّقهما ، كلهم عن الوليد بن مسلم به .

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنامالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة . قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سَحُولية (١) ، ليس فيها قميص ولا عمامة .

وكذا رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أُوَيس، عن مالك.

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن هشام عن أبيه عن عائشة : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب [سَحُولية] (٢) بِيض .

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة . وأخرجه البخارى عن أبى نعيم عن سفيان الثورى ، كلاهما عن هشام بن عروة به .

وقال أبو داود: حدثنا قتيبة ، حدثنا حفص بن غِياَث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله كفِّن فى ثلاثة أثواب بيض يمانية من كُرْسُف (٢) ، ليس ليس فيها قميص ولا عمامة .

<sup>(</sup>١) سعولية: منسوبة إلى سعول، موضع باليمن ننسج به الثياب. (٢) ليست ف ١

<sup>(</sup>٣) الكرسف: القطن.

قال: فذكِر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حِبرَة، فقالت: قد أتى بالبرد ولكنهم ردُّوه ولم يكفنوه فيه.

وهكذا رواه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث به .

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ، حدثنا أحمد بن سلمة ، حدثنا هنّاد بن السّرى ، حدثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كفن رسول الله فى ثلاثة أثواب بيض ستَحُوليه من كُر سف ، فيها قميص ولا عمامة ، فأما الحلة فإنما شُبّه على الناس فيها ، إنما اشتريت له حلّة ليس فيها قميص ولا عمامة ، فأما الحلة فإنما شُبّه على الناس فيها ، إنما اشتريت له حلّة ليكفن فيها فتركت ، وأخذها عبد الله بن أبى بكر فقال : لأحبسنها لنفسى حتى أكفن فيها . ثم قال : لو رضيها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها . فباعها وتصدق بثمنها .

رواه مسلم في الصحيح عن يحيي بن يحيي وغيره ، عن أبي معاوية .

ثم رواه البيهق عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن أبى معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كُفن رسول الله فى بُرد حِبَرة كانت لعبد الله بن أبى بكر ولُف فيها ثم نُزعت عنه ، فكان عبد الله بن أبى بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات . ثم قال بعد أن أمسكها : ما كنت أمسك لنفسى شيئها منّع الله رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيها . فتصدق بثمنها عبد الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سَحُولية بيض .

ورواه النسائى ، عن إسحاق بن راهويه ، عن عبد الرزاق .

وقال الإمام أحمد : حدثنا مسكين بن بكر ، عن سعيد ، يعني ابن عبد العزيز ، قال

مَكُنحول : على عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب رياط يمانية .

انفرد به أحمد .

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا سهل بن حبيب الأنصارى ، حدثنا عاصم بن هلال إمام مسجد أيوب ، حدثنا أيوب عن نافع ، عن ابن عمر: قال كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض سَحُولية .

وقال سفيان عن عاصم بن عبيد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب .

ووقع فى بعض الروايات ؛ ثوبين صُحَارِ بَيْن (١) وبرد حِبَرة .

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدربس، حدثنا يزيد، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه، وحُلة نَجُرانية \_ الحلة ثوبان \_ .

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة ، وابن ماجه عن على ابن محمد ، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن مِقْسَم ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه .

وهذا غريب جدا .

وقال الإمام أحمد: أيضا: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحركم ، عن مِقْسم ، عن ابن عباس ، قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين أبيضين وبرد أحمر .

انفرد به أحمد من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١)كذا ولعلمها نسبة إلى صحار ، وهي هضبة عمان نما يلي الجبل . للراصد .

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا على بن الحسن ، حدثنا حميد بن الربيع ، حدثنا بكر – يعنى ابن عبد الرحمن – حدثناعيسى – يعنى ابن المختار – عن محمد بن عبدالرحمن هو ابن أبى ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال : كفن رسول الله في ثوبين أبيضين وبرد أحمر .

وقال أبو يَعْلَى: حـدثنا سليمان الشاذكونى ، حدثنا يحيى بن أبى الهيثم ، حـدثنا عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن الفضل ، قال :كفِّن رسول الله صلى عليه وسلم فى ثوبين أبيضين سَحوليين .

زاد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي : وبرد أحمر .

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المؤدب، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس ، عن الفضل ، قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين أبيضين وفى رواية : وسَحُوليّة . فالله أعلم .

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المحالّ ، حدثنا أحمد بن إسحاق عن البهلول ، حدثنا عباد بن يعقوب ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، قال : وقعتُ على مجلس بنى عبد المطلب وهم متوافرون ، فقلت لهم : في كم كُفنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قِباً ولا عمامة .

قلت : كم أسِر منكم يوم بدر ؟ قالوا : العباس ونوفل وعقِيل .

وقد روى البيهق من طريق الزهرى ، عن على بن الحسين زين العابدين ، أنه قال : كفن رسول الله في ثلاثة أثواب أحدها برد حِبرة .

وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من طريق في صحتها نظر ، عن على بن أبي طالب ، قال : كفنت رسول صلى الله عليه وسلم في ثوبين سَحُولتيين وبرد حِبَرة .

وقد قال أبو سعيد ابن الاعرابي : حــدثنا إبراهيم بن الوليد حدثنا محمد بن كـثير

حدثنا هشام عن قتادة ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي هريرة ، قال : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رَيْطتين و بُرد نَجْراني .

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمر ان القَطَّان ، عن قَتَادة عن سعيد ،عن أبي هريرة به .

وقد رواه الربيع بن سليمان ، عن أُسد بن موسى ، حــدثنا نصر بن طَرِيف ، عن قتادة ، حدثنا ابن المسيَّب ، عن أم سلمة : أن رسول الله كفن فى ثلاثة أثواب أحدها بُرد نجرانى .

قال البيهقى : وفيما روينا عن عائشة بيان سبب الاشتباه على الناس ، وأن الحبرة أُخرت عنه والله أعلم .

ثم روى الحافظ البيهةى من طريق محمد بن إسحاق بن خُريمة ، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدُّوْرقى ، عن محميد بن عبد الرحمن الرُّوْاسى ، عن حسن بن صالح ، عن هارون بن سميد ، قال : كان عند على مسك فأوصى أن يُحنط به ، وقال : هو مِن فَضْل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه من طریق إبراهیم بن موسی ، عن حمید ، عن حسن ، عن هارون ، عن أبی وائل عن علی . فذكره .

## كيفية الصلاة عليه وليليني

ود تقدم الحديث الذي رواه البيهقي من حديث الأشعث بن طليق ، والبزار من عديث الأصبهاني ، كلاهما عن مُرة ، عن ابن مسعود : في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يَعْسله رجال أهل بيته ، وأنه قال : كفنوني في ثيابي هذه أو في يمانية أو بياض مصر، وأنه إذا كفنوه يضعونه على شَفِير قبره ثم يخرجون عنه حتى تصلى عليه الملائكة ، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه ، ثم الناس بعدهم فرادى .

الحديث بمامه . وفي صحته نظر كما قدمنا . والله أعلم .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا ، ثم أدخل النساء فصلين عليه ، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا ، لم يؤمّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد .

وقال الواقدى : حدثنى أبى بن عَيَّاش بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : لما أُدْرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أكفانه وضِم على سريره ، ثم وضع على شَفِير حُفرته ، ثم كان الناس يدخلون عليه رُفَقًا رُفَقًا لا يؤمَّهم أحد .

قال الواقدى: حدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم ، قال وجدت كتابا بخط أبى فيه أنه لما كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره ؛ دخل أبو بـكر وعمر رضى الله عنهما ففر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت ، فقالا :

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر ، ثم صفّوا صفوفا لا يؤمهم أحد .

فقال أبو بكر وعمر \_ وها فى الصف الأول حيالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ اللهم إنا نشهد أنه قد بلَّغ ما أنزل إليه ، ونصَح لأمته ، وجاهد فى سبيل الله حتى أعزَّ الله دينه وتمت كلته ، وأومن به وحده لا شريك له ، فاجعلنا إآبهنا ممن يتبع القول الذى أنزل معه ، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتمرفنا به ، فإنه كان بالمؤمنين رءوفا رحيا ، لا نبتغى بالإيمان به بَدلاً ولا نشترى به ثمنا أبداً .

فيقول الناس : آمين آمين . و يخرجون ويدخل آخرون ، حتى صلى الرجال ، ثم النساء ، ثم الصبيان .

وقد قيل: إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء، وقيل إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه. كما سيأتى بيان ذلك قريبا. والله أعلم.

وهذا الصَّنيع ، وهو صلاتهم عليه فُر ادى لم يؤمهم أحدُ عليه ، أمرُ مُجْمَع عليه لا خلاف فيه .

وقد اختُلف فی تعلیله . فلو صح الحدیث الذی أوردناه عن ابن مسعود لـ کان نصًا فی ذلك ، ویکون من باب التعبُّد الذی یَعشُر تعقُّل معناه (۱) . ولیس لأحد أن یقول : لأنه لم یکن لهم إمام ، لأنا قد قدَّمنا أنهم إنما شَرعوا فی تجهیزه علیه السلام بعد تمام بیعة أبی بکر رضی الله عنه وأرضاه .

وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمّهم أحدُ ليباشر كلُّ واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرَّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيامهم حتى العبيد والإماء.

<sup>(</sup>۱) ت : الذي نعقل .

وأما الشّهيلي فقال ماحاصله: إن الله قد أخبر أنه وملائه تصلون عليه ، وأمّر كلّ واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه ، والصلاة عليه بعد موته من هذا القَبيل. قال: وأيضا فإن الملائه كة لنا في ذلك أئمة. فالله أعلم.

وقد اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي في مشروعية الصلاة على قبره لفير المستحابة . فقيل : نعم . لأن جسده عليه السلام طَرِيّ في قبره ، لأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، كا ورد بذلك الحديث في السنن وغيرها فهو كالميت الميوم ، وقال آخرون : لا يُفعل ، لأن السلف عمن بعد الصحابة لم يفعلوه ، ولوكان مشروعا لبادروا إليه و لشابروا عليه . والله أعلم .

# صفة دفنه عليه السلام ، وأين دُفن ، وذكر الخلاف في دفنه أليلاكان أم نهاراً

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جُریج ، أخبر بی أبی \_ وهو عبد العزیز بن جُریج : أن أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم ، لم یَدْروا أین یَقْبُرون النبی صلی الله علیه وسلم . حتی قال أبو بکر : سمعت النبی صلی الله علیه وسلم . لم یُقبَر نبی الا حیث یموت ، فأخّروا فراشه وحفروا تحت فراشه صلی الله علیه وسلم . وهذا فیه انقطاع بین عبد العزیز بن جریج و بین الصّدیق ، فإنه لم یدرکه ، لکن رواه الحافظ أبو یَهْلی من حدیث ابن عباس وعائشة ، عن أبی بکر الصدیق رضی الله عمهم ، فقال : حدثنا أبو موسی الهروی ، حدثنا أبو معاویة ، حدثنا عبد الرحمن بن أبی بکر ، عن ابن أبی مُلیْد ، عن عائشة ، قالت : اختلفوا فی دفن النبی صلی الله علیه وسلم حین قبض ، فقال أبو بکر : سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول : علیه وسلم حین قبض ، فقال أبو بکر : سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول :

« لا يُقْبِض النبي إلا في أحبّ الأمكنة إليه » فقال : ادفنوه حيث قبض.

وهكذا رواه الترمذي عن أبي كُرَيب، عن أبي معاوية ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الْمَلَيْكِي، عن ابن أبي مُلَيْكة ، عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله شيئًا مانسيته ، قال : « ماقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يُدفن فيه » . ادفنوه في موضع فراشه .

ثم إن الترمذي ضَمَّف المَلَيْكِي ثَمَّقال : وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الأموى عن أبيه عن ابن إسحاق ، عن رجل حدثه ، عن عروة ، عن عائشة، أن أبا بكر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنه لم يُدفن نبى قط إلا حيث قُبض » .

قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن سهل التميمى ، حدثنا هشام بن عبدالملك الطيالسي ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان بالمدينة حَفَّاران فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : أين ندفنه ؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه : في المسكان الذي مات فيه ، وكان أحدها يَلْحَد والآخر يَشُق ، فجاء الذي يلحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقد رواه مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه منقطعاً .

وقال أبو يعلى : حدثنا جعفر بن مهران ، حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال : لما أرادوا أن يحفروا للنبى صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة الجراح يَضْرَح كَحَفْر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد ابن سهل هوالذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يَلْحَد ، فدعا العباس رجلين فقال لأحدها: اذهب إلى أبى طلحة ، اللهم خِرْه لرسولك.

قال : فوجد صاحبُ أبى طلحة أبا طلحة . فجاء به فلحَد لرسول الله صلى الله عليـه وسلم .

فلما فُرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره فى بيته ، وقد كان المسلمون اختلفوا فى دفنه . فقال قائل : ندفنه فى مسجده . وقال قائل : ندفنه مع أصحابه . فقال أبو بكر : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ماقبض نبى إلا دفن حيث قبض » .

فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه فحفّروا له تحته ، ثم أدخل الناسُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلُّون عليه أرْسالًا ، الرجالُ حتى إذا فُرغ منهم أدخل النساء ، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ، ولم يؤم الناسَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوْسط الليل ليلة الأربعاء .

وهكذا رواه ابن ماجه عن نَصْر بن على الجُهْضَمى ، عن وَهْب بن جرير ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله . وزاد فى آخره : ونزل فى حُفْرته على بن أبى طالب والفَضْل و تُمَم ابنا عباس وشُقْران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أوس بن خَوْلى ـ وهو أبو ليلى ـ لعلى بن أبى طالب : أنشدك الله وحظّنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له على : انزل .

وكان شُقْران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في الله عليه وسلم القبر وقال : والله لا يلبسها أحدُ بعدَك . فدُفنِت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن حسين بن محمد ، عن جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق مختصراً ، وكذلك رواه يونس بن 'بكير وغيره عن إسحاق به .

\* \* \*

وروى الواقدي عن ابن أبي حَبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن

عباس ، عن أبى بكر الصديق ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماقَبضالله نبيا إلا ودفن حيث قبض » .

وروى البيهقى عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عبد الله بن الحصَين أو محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دفنه فقالوا : كيف ندفنه ؟ مع الناس أو فى بيوته .

فقال أبو بَكر : إنى سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ماقَبض الله نبيًّا إلا دُفن حيث قُبض » . فدفن حيث كان فراشه ، رُفع الفراش وحُفر تحته .

وقال الواقدى : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن عثمان بن محمد الأُخْلَسى ، عن عبد الرحمن بن سعيد \_ يعنى ابن يَر ْبوع \_ قال : لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى موضع قبره . فقال قائل : فى البَقِيع ، فقد كان يكثر الاستغفار لهم . وقال قائل : عند منبره . وقال قائل : فى مُصَلّاه .

فجاء أبو بكر فقال: إن عندى من هـذا خَبراً وعلما ، سمعت رسول الله يقول: « ماقُبض نبى إلا دفن حيث توفى » .

قال الحافظ البيه قى : وهو فى حديث يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفى حديث ابن جُريج عن أبيه ، كلاها عن أبى بكر الصديق ، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا .

وقال البيهق : عن الحاكم ، عن الأصم ، عن أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بُكِير ، عن سلمة بن نُبَيْط بن شُرَيْط ، عن أبيه ، عن سالم بن عبيد ـ وكان من أصحاب الصَّفة \_ قال : دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ثم خرج ، فقيل له : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . فعلموا أنه كما قال .

وقيل له : أنصلَّى عليه ؟ وكيف نصلى عليه ؟ قال : تجيئون عُصَبًا عُصَبًا ، فتصلون . فعلمو ا أنه كما قال . قالوا: هل يُدفن وأين؟ قال: حيث قَبض الله روحه، فإنه لم يَقبض روحه إلا في مكان طيّب. فعلموا أنه كما قال.

#### \* \* \*

وروى البيهةى من حديث سفيان بن عُيينة ، عن يحيى بن سعيدالأنصارى ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : عَرَضت عائشة على أبيها رؤيا ، وكان من أعبَر الناس ، قالت : رأيت ثلاثة أقمار وقعن فى حِجْرى ، فقال لها : إن صدقت رؤياك دُفن فى بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة .

فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياعائشة هذا خيرُ أقمارك! ورواه مالك ، عن يحي بن سعيد ، عن عائشة منقطعاً .

وفى الصحيحين عنها أنها قالت: توفى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيتى وفى يومى وبين سَحْرى وَنَحْرى ، وجمع الله بين ريقى وريقـه فى آخر ساعة من الدنيـا وأول ساعة من الآخرة.

وفی صحیح البخاری من حدیث أبی عَوانة ، عن هلال الورَّاق ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : سمعترسول الله علیه وسلم فی مرضه الذی مات فیه یقول : «لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد » .

قالت عائشة : ولولا ذلك لأَبْر زَ قبرَه ، غير أنه خشى أن يُتخذ مسجداً .

وقال ابن ماجه: حدثنا محمود بن غَيْلان ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا مبارك بن فَضَالة ، حدثنى مُحميد الطَّويل ، عن أنس بن مالك ، قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان (۱) بالمدينة رجل يَشْحَد والآخر يَضْرَح فقالوا : نستخير الله (۲) ونبعث

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه حديث ٧ ه ١٥ \_ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه: نستخیر ربنا .

إليهما ، فأيهما سبَق تركناه . فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا للنبي صَلَّى الله عليه وسلم .

تفرد به ابن ماجه وقد رواه الإمام أحمد ، عن أبى النَّضر هاشم بن القاسم به .

وقال ابن ماجه أيضا : حدثنا عمر بن شَبّة بن عبيدة بن زيد (۱) ، حدثنا عبيد بن طُفَيل ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى مُليكة ، حدثنى ابن أبى مليكة ، عن عائشة ، قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى اللّحْد والشّق حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم . فقال عمر : لاتصْخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًّا ولاميتا و كلة نحوها \_ فأرسلوا إلى الشَّقَّاق واللاحد جميعا . فجاء اللاحد فلحَد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن .

تفرد به ابن ماجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع ، حدثنا المُمَرى ، عن نافع ، عن ابن عمر . وعن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد .

تفرد به أحمد من هذين الوجهين .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن شُعبة وابن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنى أبو جَمْرة عن ابن عباس ، قال : جُمل فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء .

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق ، عن شعبة به . وقد رواه وكيم عن شعبة .

وقال وكيع :كأن هذا خاصًّا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

رواه ابن عساکر .

<sup>(</sup>١) الأصل : ابن يزيد . وما أثبته عن سنن ابن ماجه .

وقال ابن سعد: أنبأ نامحمد بن عبدالله الأنصارى ، حدثنا أَشْعَثْ بن عبدالملك الحُمْر انى ، عن الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُسط تحته قطيفة حراء كان يلبسها ، قال: وكانت أرضا ندية . وقال هُشيم بن منصور عن الحسن قال : جُعل فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قطيفة حراء كان أصابها يوم حُنين .

قال [ الحسن(١) ] : جعلها لأن المدينة أرض سَبِخة .

وقال محمد بن سعد: حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن عُقبة بن أبى الصّهباء، سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افرشوا لى قطيفةً فى لحدى فإن الأرض لم تُسلَّط على أجساد الأنبياء»

وروى الحافظ البيهق من حديث مُسدَّد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : قال على نه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا .

قال : ووليَ دفبَه عليه الصلاة والسلام و إِجْنَانه دون النــاس أربعة مَّ ، على والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، و لُحداننبي صلى الله عليه وسلم لحد ٌ ،و نُصب عليه اللبن نصباً .

وذكر البيهقي عن بعضهم أنه نُصب على لحده عليه السلام تسع لبنات .

وروى الواقدى عن ابن أبى سَبْرة عن عبدالله بن مَعْبَد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعاً على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء ، يصلى الناس عليه وسريره على شَفير قبره فلما أرادوا أن يقبروه عليه السلام نحوا السرير قِبَل رجليه فأدخل من هناك . ودخل فى حُفرته العباس وعلى و فَتَمْ والفضل وشُقْران .

<sup>(</sup>١) ليست في 1 .

وروى البيهقى من حديث إسماعيل السُّدّى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : دخل قبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلى والفضل وسوَّى لحده رجل من الأنصار وهو الذى سوَّى لحودَ قبور الشهداء يوم بدر .

قال ابن عساكر : صوابه يوم أحد .

وقد تقدم رواية ابن إسحاق عن حسين بن عبدالله ، عن عكرمه ، عن ابن عباس ، قال :كان الذين نزلوا فى قبر رسول الله على والفضل و ُقَمَّ وشُقْران ، وذكر الخامس وهو أُوْس بن خَوْلى ، وذكر قصة القطيفة التى وضعها فى القبر شُقران .

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبوطاهر الخدَاباذى، حدثنا أبوقلابة ، حدثنا أبوعاصم، حدثنا سفيان سعيد ، هو التَّورى، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشَّعبى ،قال : حدثنى أبو مَرْحَب ، قال : كأنى أنظر إليهم فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم أربعة : أحدهم عبد الرحمن بن عوف .

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن الصَّباح ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبى خالد به .

ثم رواه عن أحمد بن يونس ، عن زهير عن إسماعيل، عن الشَّعبي ، حدثني مرحب أو ابن عمى مَرْحَب (١) : أمهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف ، فلما فرغ على قال : إنما بلي الرحل أهله .

وهذا حديث غريب جداً وإسناده جيد قوى ، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقد قال أبو عمر بن عبدالبَرّ فى استيمابه : أبومرحب اسمه سُوَيد بن قيس ، وذكر أبا مَرْحَب آخر وقال : لا أعرف خبره .

قال ابن الأثير فى الغابة: فيحتمل أن يكون راوى هذا الحديث أحدهما أوثالة غيرها [ ولله الحمد ] (٢) .

<sup>(</sup>١) ح: أو أبو مرحب. (٢) ليست في ١.

# ذكر من كان آخر الناس به عهداً عليه الصلاة والسلام

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي ،عن ابن إسحاق ، حدثني أبي إسحاق ابن يسحاق ، عدثني أبي إسحاق ابن يَسار ، عن مِقْسَم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مولاه عبد الله بن الحارث ، قال : اعتمرت مع على في زمان عمر أو زمان عثمان ، فنزل على أخته أم هاني أبنت أبي طالب ، فلما فرغ من عُمرته رجع فسكبت له غسلاً فاغتسل .

فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا : ياأبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه . قال : أظن المغيرة بن شعبة بحدثكم أنه كان أحدَث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : أجل. عن ذلك جئنا نسألك. قال : أحدث الناس عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم تُقيَم بن عباس .

تفرد به أحمَّد من هذا الوجه .

وقد رواه يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق به مثله سواء ، إلا أنه قال قبله عن ابن إسحاق قال : وكان المفيرة بن شُعبة يقول :أخذت خاتمى فألقيته فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت حين خرج القوم : إن خاتمى قد سقط فى القبر . وإيما طرحتُه عمداً لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون آخر الناس عهداً به .

قال ابن إسحاق: فحدثني والدي إسحاق بن يساَر ، عن مِقْسَم ،عنمولاه عبدالله بن الحارث ، قال : اعتمرت مع على . فذكر ماتقدم .

وهذا الذى ذُكر عن المغيرة بنشعبة لايقتضى أنه حصل له ماأمَّله ، فإنه قد يكون على رضى الله عنه لم يمكنه من النزول فى القبر بل أمر غيره فناولَه إياه ، وعلى ماتقدم يكون الذى أمره بمناولته له تُقَمَّم بن عباس .

وقد قال الوافدى : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزِّ نَاد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن

عبد الله بن عتبة ، قال : ألتى المفيرة بن شعبة خاتمه فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال على : إنما ألقيته لتقول : نزلتُ فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم . فنزل فأعطاه . أوأمر رجلا فأعطاه.

وقد قال الإمام أحمد حدثنا بَهْز وأبوكامل ، قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبى عر ان الجونى ، عن أبى عسيبأو أبى عَسِيم قال بَهْز : إنه شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : كيف نصلى ، قال : ادخلوا أرسالا أرسالا ، فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر

قال: فلما وضِعفى لحده قال المغيرة: قدبقى من رجليه شيء لم تصايحوه. قالوا: فادخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه عليه السلام. فقال: أهيلوا على التراب. فأهالوا عليه حتى بلغ إلى أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول: أنا أَحْدَثُكُم عهداً برسول الله صلى الله عليه وسلم!

### متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثتنى فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبى بكر وأدخلنى عليها حتى سمعتُه (١) منها ، عن عَمْرة ، عنعائشة ، أنها قالت: ماعلمنا بدفن النبى صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحى فى جوف ليلة الأربعاء .

وقال الواقدى: حدثنا ابن أبى سَبْرة ، عن الحَلْيس بن هشام ، عن عبد الله بن وهب، عن أم سلَمة ، قالت: بينانحن مجتمعون نبكى لم ننم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير ، إذ سمعناصوت الكرّازين (٢) في السّحَر . قالت أم سلمة: فصيحنا وصاح أهل المسجد ، فارتجَّت المدينة صيحة واحدة ، وأذَّن بلال بالفجر ، فلماذكر

<sup>(</sup>١) ١: تسمعه . (٢) الكرازين : جم كرزن وهو الفأس الكبيرة .

النبى صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب ، فزادنا حُرنا وعالج الناسُ الدخولَ إلى قبره فَعُلَق دونهم ، فيالها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبةنا به صلى الله عليه وسلم .

وقد روى الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمر بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء .

وقد تقدم مثله فی غیر ماحدیث . وهو الذی نص علیه غیر واحــد من الأئمة سَلَفا وخلفا ؛ منهم سلمان بن طَرْخان التَّیمی ، وجعفر بن محمدالصادق ، وابن إسحاق ، وموسی ابن عُقْبة وغیرهم .

وقد روى يعقوب بن سفيان ، عن عبد الحميد ، عن بَكاَّر ، عن محمد بن شعيب ، عن الأوْزاعي أنه قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار ، ودفن يوم الثلاثاء .

وهكذا روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق ، عن ابن جُريج ، قال : أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الضحى يوم الاثنين ودفن من الغد في الضحى .

#### \* \* \*

وقال يعقوب : حدثنا سفيان ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه و [عن] (١) ابن جُريج ، عن أبي جعفر ، أن رسول الله توفى يوم الاثنين ، فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار .

فهو قول غريب، والمشهور عن الجهور ماأسلفناه من أنه عليه السلام توفى يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء.

<sup>(</sup>١) ليست في ١.

ومن الأقوال الغريبة في هـذا أيضا مارواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحيـد بن بَكار ، عن محمد بن شُعيب ، عن أبى النعان ، عن مَـكْحول ، قال : ولد رسول الله يوم الاثنين ، وأوحى إليه يوم الاثنين ، وهاجر يوم الإثنين ، وتوفى يوم الإثنين لثنتين مستين سنة و نصف ، ومكث ثلاثة أيام لا يُدفن ، يَدخل عليه الناس أرسالاً أرسالا يصاون لا يَصفُون ولا يؤمّهم عليه أحد .

فقوله: إنه مكث ثلاثة أيام لايدفن. غريب ، والصحيح أنه مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ، ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا . والله أعلم .

وضدُّه مارواه سَيْف ، عن هشام ، عن أبيه ، قال : توفى رسول الله يوم الاثنين . [ وغسل يوم الاثنين ] (١) ودفن ايلة الثلاثاء .

قال سيف : وحدثنا يحيى بن سعيد مرةً بجميعه عن عائشة به .

وهذا غريب جداً .

وقال الواقدى: حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبى عَون ، عن أبى عَتِيق ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رُشَّ على قبر النبى صلى الله عليه وسلم الماء رشاً ، وكان الذى رشه بلال بن رباح بقربة ، بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ، ثم ضرّب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يَدُور من الجدار .

وقال سعید بن منصور ، عن الدّرَ اوَرْدی عن یزید بن عبد الله بن أبی یمن ، عن أم سلمة ، قالت : توفی رسول الله یوم الاثنین ، ودفن یوم الثلاثاء .

وقال ابن خُرَ يمة : حـدثنا مُسْلَم بن حماد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمـر ، عن كُرَيب ، عن ابن عباس ، قال : توفى رسول الله يوم الإثنين ، ودفن يوم الثلاثاء .

وقال الواقدى: حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، قال : توفي رسول الله

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، ودفن ليــلة الثلاثاء .

وقال أبو بكر بن أبى الدُّنيا عن محمد بن سعد : توفى رسول الله يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، ودفن يوم الثلاثاء .

وقال عبدالله بن محمد بن أبى الدنيا :حدثنا الحسن بن إسرائيل أبو محمد النَّهُو تيرى (')، حدثنا عيسى بن يونس ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، سمعت عبد الله بن أبى أو فَى يَقُول : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ؛ فلم يُدفن إلا يوم الثلاثاء .

وهُكذا قال سعيد بن المسيب، وأبوسلَمة بن عبد الرحمن، وأبو جعفر الباقر .

# فصل في صِفَة قبره عليه الصلاة والسلام

قد عُلم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن فى حجرة عائشة التى كانت تختص بها شرق مسجده فى الزاوية الغربية القبلية من الحجرة . ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمــر رضى الله عنهما .

وقد قال البخارى : حدثنا محمد بن مُقاتل ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش ، عن سفيان التَّمَّار ، أنه حدثه أنه رأى قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم مُسَنَّما (٢) . تفرد به البخارى .

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن أبى فُدَيك ، أخبرنى عمرو بن عمّان بن هانى ، عن القاسم ، قال : دخَلت على عائشة وقلت لها : ياأمه اكشفى لى عن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه . فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مُشرِفة ولا لاطئة ، مبطوحة ببطحاء العَرْصة الحمراء

النبي صلى الله عليه وسلم .

أبو بكر رضى الله عنه

عمر رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) نَسْبَةَ إِلَىٰ نَهُرَ تَبْرَى ، بَلِدَ مَنْ نَوَاحَى الْأَهُوازِ (٢) النَّسْدَيْمَ : ضَدَّ النَّسْطيح .

[ تفرد به أبو داود ] <sup>(۱)</sup> .

وقد رواه الحاكم والبيهق من حديث ابن أبى فُدَيك ، عن عمرو بن عَمَان ، عن القاسم ، قال فرأيت النبى عليه السلام مقدَّما ، وأبو بكر رأسُه بين كتفى النبى صلى الله عليه وسلم ، وعمر رأسه عند رجل النبى صلى الله عليه وسلم .

قال البيهق : وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مُسطَّحة لأن الحصباء لا تَذْبت إلا على المسطَّح. وهذا عجيب من البيهق رحمه الله ، فإنه ليس فى الرواية ذكر الحصباء بالكلّية ، وبتقدير ذلك فيمكن أن يكون مسئًا وعليه الحصباء مغروزة بالطين ونحوه .

وقد روى الواقدى عن الدَّرَاوَرْدى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : جُمل قبر النبى صلى الله عليه وسلم مُسطَّحاً .

وقال البخارى : حدثنا فروة بن أبى المفرّاء ، حدثنا على بن مُسْهِر ، عن هشام ، عن عروة ، عن أبيه ، قال : لما سقط عليهم الحائط فى زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا فى بنائه فبدَت لهم قدم ففزعوا فظنوا أنها قدم النبى صلى الله عليه وسلم ، فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة : لاوالله ماهى قدم النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ماهى إلا قدَم عمر . وعن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها أوصت عبد الله بن الزبير : لاتَدفّى معهم وادفى مع صواحى بالبقيع ، لا أزكّى به أبداً .

قلت: كان الوايد بن عبد الملك حين ولى الإمارة فى سنة ست وثمانين قد شرع فى بناء جامع دمشق وكتب إلى نائبه بالمدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يوسع فى مسجد المدينة ، فوسعه حتى من ناحية الشرق (٢) فدخلت الحجرة النبوية فيه ·

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن زاذَان مولى الفَرافِصة ، وهو الذى بنى المسجد النبوى أيام [ولاية] عمر بن عبد العزيز على المدينة ، فذكر عن سالم بن عبد الله نحو ما ذكره البخارى ، وحكى صفة القبور كما رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) ت : من ناحية السوق .

# ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته عليه الصلاة والسلام

قال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حمــاد بن زيد ، حدثنا ثابت ، عن أنس ، قال : لماثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشّاه الــكرب. فقالت فاطمة : واكرب أبتاه . فقال لها : « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » .

فلما مات قالت : وأبتاه أجاب ربا دعاه ، يا أبتاه مَن جنَّة الفردوس مَأْواه ، يا أبتاه إلى جبربل ننعاه . فلما دفن قالت فاطمة : يا أنس أطابت أنفسُكم أن تَحَثُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ؟!

تفرد به البخارى رحمه الله .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت البُنائي، قال أنس: فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم ؟

وهكذا رواه ابن ماجه مختصراً من حديث حماد بن زيد به . وعنده قال حماد : فكان ثابت إذا حدَّث بهذا الحديث بكي حتى تختلف أضلاعه .

وهذا لا يُعدُّ نياحةً بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإنما قلنا هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن النيَّاحة .

وقد روى الإمام أحمد والنسائى من حديث شعبة ، سمعت قتادة ، سمعت مُطَرّ فا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم ، عن أبيه \_ فيما أوصى به إلى بنيه \_ أنه قال : ولا تَنُوحوا على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنح عليه .

وقد رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في النوادر، عن عمرو بن ميمون عن شعبة به.

ثم رواه عن على بن المديني ، عن المغيرة بن سَلمة ، عن الصَّعق بن حَرْن ، عن القاسم بن مطيّب ، عن الحسن البصرى ، عن قيس بن عاصم به. قال : لا تنوحوا على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنتَح عليه ، وقد سمعته يَنهْى عن النياحة .

ثم رواه عن على عن محمد بن الفصل ، عن الصعق ، عن القاسم ، عن يونس بن عُبيد ، عن الحسن عن عاصم به .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عُقبة بن سِنان ، حدثنا عُمَان بن عُمَان ، حدثتا عُمَان بن عُمَان ، حدثتا محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنح عليه .

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان ،حدثنا جعفر بن سليمان ، حدثنا ثابت ، عن أنس قال : لما كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كلُّ شيء ، فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شيء .

قال : وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا . وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا ، عن بشر بن هلال الصَّواف ، عن جعفر بن سليمان الضَّبعى به .

وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب.

قلت . وإسناده على شرط الصحيحين ، ومحفوظ من حديث جعفر بن سليمان ،وقد أخرج له الجماعة ، ورواه الناس عنه كذلك .

#### \* \* \*

وقد أَغْرِبَ الكُدَيْمَى ، وهو محمد بن يونس رحمه الله فى روايته له حيث قال : حدثنا أبوالوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، حدثنا جعفر بن سليمان الصّبعي ، عن ثابت عن أنس ، قال : لما تُقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا

إلى بعض ، وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها \_ أولا يبصرها ، وما فرغنا من دفنه حتى أنكر نا قلوبَنا .

رواه البيهتي من طريقه كذلك .

وقد رواه من طريق غيره من الحفاظ عن أبى الوليد الطيالسي ، كما قدمنا ، وهو الحفوظ والله أعلم .

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر من طربق أبى حفص بن شاهين، حدثنا حسين ابن أحمد بن بِسطام بالأبلّه ، حدثنا محمد بن يزيد الرُّوَّاسى، حدثنا مسلمة ابن علقمة ، عن داود بن أبى هند ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كلُّ شيء ، فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كلُّ شيء .

وقال ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن منصور ، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء العجلى، عن ابن عَون ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهُنا واحدٌ ، فلما قُبض نظر نا هكذا وهكذا .

وقال أيضا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامى ، حدثنا خالى محمد بن إبراهيم بن المطّلب بن السائب بن أبى وَدَاعة السَّهْمى ، حدثنى موسى بن عبد الله بن أبى أمية المخزومى ، حدثنى مُصْعَب بن عبد الله ، عن أم سلمة بنت أبى أمية زوج النبى صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : كان الناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلى يصلى لم يَعدُ بصر احدهم موضع قدميه ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و كان أبو بكر ، فسكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعدُ بصر أحدهم موضع جبينه ، فتوفى أبو بكر وكان عر ، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعدُ بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمر ، عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمر ، عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بسر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بسر أحدهم موضع القبلة ، فتوفى عر وكان عمان وكان الناس إذا قام أحدهم يصلى الناس بمينا وشمالا .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن ثابت عن أنس ؛ أن أم أي وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن ثابت عن أنس ؛ أن أم أي بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقانت: إنى قد علمت أن رسول الله سيموت، ولكنى إنما أبكى على الوحى الذى رُفع عنا.

هكذا رواه مختصراً.

وقد قال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نُعيم ومحمد بن النّفر الجارُودى ، قالا : حدثنا الحسن بن على الخولانى (۱) حدثنا عمرو بن عاصم السكلابى ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائراً وذهبت معه ، فقر بت إليه شرابا . فإما كان صائماً وإما كان لا يريده فردة ، فأفبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تُضاحكه . فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نَزُ ورها . فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نَزُ ورها . فلما انتهينا إليها بكت . فقالا لها : ما يبكيك ؟ ماعند الله خير لرسوله . قالت : والله ما أبكى أن الوحى انقطع من السماء .

فهيَّجتْهما على البكاء فجعلا يبكيان .

ورواه مسلم منفرداً به عن زُهَير بن حَرْب، عن عمرو بن عاصم به .

\* \* \*

وقال موسى بن عُقْبة فى قصة وفاة رسول صلى الله عليه وسلم وخطبة أبى بكر فيها: قال: ورجم الناسُ حين فرغ أبو بكر من الخطبة وأم أيمن قاعدة تبكى ، فقيل لها: مايبكيك؟ قد أكرمَ الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأدخله جَنَّته ، وأراحه من نَصَ الدنيا.

**<sup>(</sup>۱) :** الحلواني .

فقالت: إنما أبكى على خَبرالسماء كان بأتينا غَضًّا جديداً كلَّ بوم وليلة ، فقدانقطع ورُفع ، فعليه أبكى .

فعِجِب الناس من قولها .

وقد قال مسلم بن الحجَّاج في صحيحه : وحُدثت عن أبي أسامة ، وبمن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهرى ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنى بُرَيْد بن عبد الله عن أبي بُرُدة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيّها قبلُها فجعله لها فرَ طا وسَلَفا يشهد لها ، وإذا أراد هَلَكَة أمة عذَّ بها ونبيّها حي فأهلكما وهو ينظر إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذَّبوه وعصوا أمره » . تفرد به مسلم إسناداً ومتنا .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله حوابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن لله ملائكة سَيَّاحين يبلّغونى عن أمتى السلام » .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حياتى خير لَهُمْ تُحَدِّثُون ويَحَدُّثُ لَهُمْ مُحَدِّثُ الله عليه، لحم ، ووفاتى خير حمدت الله عليه ، وما رأيت من خير حمدت الله عليه ، وما رأيت من شر استغفرت الله له كم » . ثم قال البزار : لا نعرف آخره يُروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه .

قلت : وأما أوله وهو قوله عليه السلام : « إن لله ملائسكة سَيَّاحين يبلغونى عن أمتى السلام » فقد رواه النسائى من طرق متعددة ، عن سفيان الثَّورى وعن الأعش ، كلاها عن عبد الله بن السائب ، عن أبيه به .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن على الجُعْنى ، عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ، عن أبى الأشعث الصّنعانى ، عن أوس بن أوس ، قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: « مِن أَفضِل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خُلق آدم ، وفيه قُبض ، وفيه النَّفْخة ، وفيه السَّفْة ، وفيه السَّفة ، وفيه الصَّعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على ».

قالوا: يارسولَ الله كيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرمْتَ ؟ \_ يعني قِد بَلِيت \_ قال : « إن الله قد حرَّم على الأرض أن تأكل أجسادَ الأنبياء عليهم السلام » .

وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله وعن الحسن بن على ، والنسألى عن إسحاق بن منصور ، ذلاثتهم عن حسين بن على به . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن حسين بن على ، عن ابن جابر ، عن أبى الأشعث ، عن شَدَّاد بن أوس فذكره.

قال شيخنا أبو الحجاج المزِّى : وذلك وهم من ابن ماجه ، والصحيح أوس بن أوس وهو الثقني رضى الله عنه .

قلت : وهو عندى فى نسخة جيدة مشهورة على الصواب ، كارواه أحمد وأبو داود والنسائى عن أوس ابن أوس .

ثم قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن سَوَّاد المصرى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ريد بن أيمن ، عن عُبادة بن نُسَىّ ،عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإنّ أحدًا لن بُصلّى على إلا عُرضت على صلاته حتى يَفرغ منها » . قال قلت : وبعد الموت ؟ قال : إن الله حرّام على الأرضأن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام \_ نبي الله حيّ ويرزق (۱) .

وهذا من أفراد ابن ماجه رحمه الله .

وقد عقد الحافظ ابن عما كر هاهنا بابا في إيراد الأحاديث المروية في زيارة قبره الشريف صلوات الله رسلامه عليه دأئما إلى يوم الدين، وموضع استقصاء ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه حديث ١٦٣٧ : فنبي الله حي يرزق .

# ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام

وقال ابن ماجه: حدثنا الوليد بن عمرو بن السُّكُيْن ، حدثنا أبو هَمَّام وهو محمد بن الرِّبْرْ فان الأَهْوَازى ، حدثنا موسى بن عُبَيدة ، حدثنا مُصْعَب بن محمد ، عن أبى سلمة ابن عبدالرحمن ، عن عائشة ، قالت : فتَح رسول الله صلى الله عليه وسلم باباً بينه و بين الناس \_ أو كشف سِتْرا \_ فإذا الناس يصلون وراء أبى بكر ، فحمد الله على ما رأى من حُسن حالهم رجاء أن يَخْلفُه فيهم بالذى رآم (١) . فقال : « يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز عصيبته بى عن المصيبة التى تصيبه يغيرى ، فإن أحدا من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدى أشد عليه من مُصيبتى » .

تفرد به ابن ماجه .

وقال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه ، حدثنا شافع بن محمد حدثنا أبوجهفر بن سلامة الطحاوى ، حدثنا المرّى، حدثنا الشافعي، عن القاسم بن عبدالله ابن عمر بن حَفْض ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رجالا من قريش دخلوا على أبيسه على بن الحسين، فقال : ألا أحدث كم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : بلى . فحدثنا عن أبي القاسم قال : لما أن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أناه جبريل فقال : يامحمد عن أبي القاسم قال : يا الله عليه وسلم أناه جبريل فقال : يامحمد إن الله أرسلني إليك تسكر يما لك و تشريفا لك و خاصة لك ، أسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك ؟ قال : « أجدني يا جبريل مغموما ، وأجدني يا جبريل مكروباً » .

ثم جاءه اليوم الثانى فقال له ذلك فرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم كارد أول يوم، ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم ورد عليه كارد، وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على مائة ألف ملك، كل ملك على مائة ألف ملك، كل ملك على مائة ألف ملك، المساعيل على مائة ألف ملك، كل ملك على مائة ألف ملك،

<sup>(</sup>١) أبن ماجه حديث ١٢٥٩ : ورجاء أن مخلفه الله فيهم .

جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمى قبلك، ولايستأذن على آدمى الملك الموت يستأذن على آدمى بعدك. فقال عليه السلام: إيذن له. فأذن له.

فدخل فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن الله أرسلني إليك فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضت ، وإن أمرتني أن أتركه تركته. فقال رسول الله : « أو تفعل يا ملك الموت ؟ »قال: نم ، وبذلك أمرت ، وأمرت أن أطيعك .

قال: فنظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال له جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك الموت: « امض لما أمرت به » فقيض روحه .

فلما توفى النبى صلى الله عليــ وسلم وجاءت النمزية سمعوا صوتا من ناحيــة البيت، السلام عليــكم أهل البيت ورحمة الله و بركاته، إن فى الله عزاء من كل مصيبة، وخَكَفا من كل هالك، ودَرُكاً من كل فائت، فبالله فيْقُوا، وإياه فارجوا، فإنمــا المصاب من حُرم الثواب.

فقال على رضى الله عنه : أندرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام .

وهذا الحديث مرسل وفى إسناده ضعف بحـال القاسم العُمَرى هذا ، فإنه قد ضَعَّفه غير واحد من الأثمة ، وتَركه بالـكلية آخرون . وقد رواه الربيع عن الشافعى عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده فذكر منه قصة القعزية فقط موصولا ـ وفى الإسناد العُمَرى المذكور ، قد نبهنا على أمره لئلا يُغتَرَّ به .

على أنه قد رواه الحافظ البيهق ، عن الحاكم ، عن أبى جعفر البغدادى ، حدثنا عبد الله بن الحارث أو عبد الرحمن بن المرتمد الصَّفاَنى، حدثنا أبو الوليد المخزومى ،حدثنا أنس بن عياض ، عن جعفر بن محمد ، عن جابر بن عبدالله ، قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ناداهم مناد ] يسمعون الحس ولا يرون الشخص . فقال : السلام عليكم

أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، إن فى الله عزاءً من كل مصيبة ، وخَلَفا من كل فائت ، ودَرْكاً من كل فائت ، ودَرْكاً من كل هالك ، فبالله فيثقُوا ، وإياه فارجوا ، فإعما المحروم من حُرم الثواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثم قال البيهقى : هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين فأحدها يتأكد بالآخر ، ويدل على أن له أصلا من حديث جعفر والله أعلم .

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن بالوَيه ، حدثنا محمد بن بشر بن مطر ، حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا عَبّاد بن عبد الصمد ، عن أنس بن مالك ، قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا، فدخل رجل أشهب اللحية جَسِيم صَبِيح فتخطّى رقابهم ف كى ، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وعوضا من كل فائت ، وخكفا من كل هالك ، فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ، ونظره إليكم في البلايا فانظروا ، فإن المصاب من لم يُحْبَر ، فانصرف .

فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلى : نعم هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضِر .

ثم قال البيهقى: عَبَّاد بن عبد الصمد ضعيف. وهذا مُنكر بمرة.

وقد روى الحارث بن أبى أسامة عن محمد بن سعد ، أنبأنا هاشم بن القاسم ، حدثنا صالح المزِّى ، عن أبى حازم المدكنى،أن رسول الله حين قبضه الله عز وجل دخل المهاجرون فَوْجاً فوجاً يصلون عليه و يخرجون ، ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك ، ثم دخل أهل المدينة حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء ، فكان منهن صوت وجزع كبعض ما يكون منهن ، فهذا قائل يقول : إن في الله عزاء منهن ، فسمعن هَدَّةً في البيت فعرفن فسكن ، فإذا قائل يقول : إن في الله عزاء

من كل هالك ، وعوضا من كل مصيبة ، وخلفاً من كل فائت ، والحجبور من جَبره الثوابُ والمصاب من لم يَجَبْره الثواب .

#### فص\_\_\_ل

## فما روى من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته عليه السلام

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبدالله بن إدريس ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن جرير بن عبدالله البجلى ، قال : كنت باليمن فلقيتُ رجلين من أهل اليمن ذا كَلَاع وذا عمرو ، فجعلت أحدثهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقالا لى : إن كان ما تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث .

قال: فأفبلت وأقبلاً ، حتى إذاكنا في بعض الطريق رُفع لنا رَكْب من المدينة ، فسألناهم فقالوا: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بَكر والناس صالحون . قال: فقالا لى : أخبر صاحبك أنا قد جثنا ، ولعلنا سنعود إن شاءالله عز وجل .

قال : ورجعا إلى اليمن ، فلما أنيت أخبرت أبا بكر بحديثهم قال : أفلا جئت بهم ؟ فلما كان بعد قال لى ذو عمرو : يا جرير إن لكعلى كرامة وإلى تُخبرك خبراً ،إنكم معشر العرب لن تزالوا مخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمَّرتم في آخر ،أمّا إذا كانت بالسيف كنتم ملوكا تفضبون غضب الملوك وترضون رضا الملوك .

هكذا رواه الإمام أحمد والبخارى عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وهكذا رواه البيهقى عن الحاكم عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب بن سفيان عنه .

وقال البيهق : أنبأنا الحاكم ، أنبأنا على بن المتوكل ، حدثنا محمد بن يونس ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى ، حدثنا زائدة ، عن زياد بن علاقة ، عن جرير ،قال : لقينى حَبْر بالهين وقال لى : إن كان صاحبكم نبيا فقد مات يوم الاثنين .

هكذا رواه البيهقي .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا زائدة ؛ حدثنا زياد بن علاقة ، عن جرير ، قال : فات جرير ، فات بوم الاثنين .

وقال البيهق : أنبأنا أبو الحسين بن بشران المعدّل ببغداد ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عرو ، حدثنا محمد بن الهيثم ، حدثنا سعيد بن كثير بن عُفير ، حدثنى عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن كعب بن عدى التنوحي ، عن عروبن الحارث ، عن ناعم بن أُجبَل، عن عدى الله عليه وسلم : عن كعب بن عدى ، قال : أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فعرض علينا الإسلام ، فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة .

فلم نابث أن جاءتنا وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، فارتاب أصحابى وقالوا : لو كان نبيا لم يمت . فقلت : قدمات الأنبياء قبلَه ، وثبتُ على إسلامى ، ثم خرجت أريدالمدينة فررت براهب كنا لانقطع أمراً دونه ، فقلت له : أخبرنى عن أمر أردته نفخ في صدرى منهشى ، فقال : إثت باسم من الأسماء . فأتيته بكعب فقال : ألقه في هذا السَّفْر ، لسفر أخرجه ، فألقيت الكعب فيه فصفح فيه فإذا بصفة النبى صلى الله عليه وسلم كما رأيته ، وإذا هو يموت في الحين الذى مات فيه .

قال: فاشتدَّت بَصِيرتى في إيمانى ، وقدِمت على أبى بكررضى الله عنه فأعلمته وأقمت عنده ، فوجَّهنى إلى المقوقس فرجعت ، ووجهنى أيضا عمر بن الخطاب فقدِمت عليه بكتابه، فأتيته ، وكانت وقعة اليرموك ولم أعلم بها فقال لى : أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم ؟ فقلت كلا قال : ولم ؟ قلت إن الله وعد نبيه أن يُظْهره على الدين كله ، وليس مُخْلف الميعاد .

قال : فإن نبيكم قد صدَ قـكم ، قُتلت الروم والله قتلَ عاد .

قال: ثم سألنى عن وجوه أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم فأخبرته وأهدى إلى عر وإليهم ، وكان ممن أهدى إليه على وعبد الرحمن والزبير - وأحسبه ذكر العباس -

قال كعب : وكنت شريكا لعمر فى البَرَّ فى الجاهلية ، فلما أن فَرض الديوان فرض لى فى بنى عدى بن كعب .

وهذا أثر غريب وفيه نبأ عجيب وهو صحيح .

#### فصل

قال محمد بن إسحاق: ولما توفى رسول الله صلى الله عليمه وسلم ارتدت العرب، واشرأ بت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصارالمسلمون كالغم المطيرة فى الليلةالشاتية لفقد نبيهم، حتى جمعهم الله على أبى بكر رضى الله عنه.

قال ابن هشام: وحدثنى أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عَتَّاب بن أُسَيد رضى الله عنه فتوارى ، فقام سُهيل بن عمرو رضى الله عنه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة ، فمن رابنا ضَرْ بنا عنقه .

فتراجَع الناس وكفُّوا عما هموا به ، فظهر عَتَّاب بن أسيد .

فهذا المقامُ الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر الخطاب \_ يعنى

حـين أشار بقلع تُنيِيّته حين وقع في الأسارى يوم بدر ــ: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمنّــه!

قلت: وقد ذكر نا<sup>(۱)</sup> ماوقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الردة فى أحياء كثيرة من العرب، وماكان من أمر مُسيلمة بن حبيب المتنبي باليمامة، والأسود العَنْسى باليمين، وماكان من أمر الناس حتى فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عماكانوا عليه فى حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم الذى استفزهم الشيطان به، حتى نصرهم الله وثبتهم وردهم إلى دينه الحق على يدى الخليفة الصديق أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>١) وذلك في أخبار سنة إحدى عشرة من البداية والنهاية المؤلف

#### فصل

وقد ذكر ابن إسحاق وغبره قصائد لحسان بن ثابت رضى الله عنه فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمومن أجَل ذلك وأفصحه وأعظمه ، مارواه عبد الملك بن هشام رحمه الله عن أبى زيد الأنصارى ، أن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

مُنيرٌ وقد نَعْنُو الرسومُ وتَهُمْدُ (۱)

بها منبر الهادی الذی کان يَصْعَدُ
ورَبْعٌ له في مُصَلَّی ومَسجدُ
من الله نور يُستضاء ويُوقَدُ
اتاها البلی فالآی منها تَجدَّدُ
وقبراً بها واراه فی الترب مُلْحَدُ
عيونٌ ومِثلاها من الجِن نُسْعِدُ
لها تُحْصِياً نفسی فنفسی تَبلَّدُ
فظَلَّت لآلاء الرسول تُعدَّدُ
ولكن لنفسی بعد ماقد تَوجَّدُ
علی طَلل القبر الذی فیه أحمدُ
بلاذ ثَوی فیها الرشیدُ المسدَّدُ

بطَيْبِ نَمْ الرسول ومَهْهِ لَهُ ولا تَمْتَحِي الآياتُ من دار حُرْمة وواضحُ آياتِ (٢) وباقى مَعالم مها حُجُرات كان يَبْزل وسطها مَعارفُ لم تُطْمَس على العهد آيها مَعارفُ لم تُطْمَس على العهد آيها عرفتُ بها رَسْمَ الرسول وَعَهْدَه طَلَات بها أبكى الرسول وأسمعدت يُذْ كَرن آلاء الرسول ولاأرى مُفَجَّعة قد شَفَها فَقَد أحد مُفَجَّعة قد شَفَها فَقَد أحد وما بَلغت من كل أمرٍ عَشِيره أطالت وقوفاتذر فالعين مُجهدها فبوركت ياقبر الرسول وبوركت

<sup>(</sup>١) الأصل: تمهد. وما أنبته عن ابن هشام ٢٦٦/٢

<sup>(</sup>٣) ابن هشام : آثار

عليه بناي من صفيح مُنضَدُ (١) عليه \_ وقد غارت بذلك أَسْعُدُ عشية علُّوه النَّرى الأيُوسَدُ وقد وَهنت مهم ظهور وأُعْضدُ ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد رزية ُ يوم مات فيه محمد ٣ وقد كان ذا نور يَغُور ويُنْحــدُ ويُنْقِذُ من هَوْل الخزايا ويُرْشدُ مُعلِّم صِدْق إن يطيعوه يَسْعدُوا وإن يُحْسنوا فالله بالخير أُجُودُ فن عنده تيسير مايتشدد دُ دليل به بَهْج الطريقة يُقْصَدُ حريص علىأن يستقيموا ويهتدوا إلى كَنْفَ يَحْنُو عَلَيْهُمْ وَيَمْهَدُ إلى نورهم سَهُم من الموت مُقْصِدُ يبكّيه حَقُّ المُرْسَلات و تَحْمَدُ (٢) لغَيبة ما كانت من الوحي تَعْمِدُ فقيد ببكِّيه بلاط وغَر قَدُ (٢) خلايا له فيها (١) مَقامٌ ومَقَعَد

وبُورك لحد منك ضُمِّن طَيِّباً تُهيل عليه التُربَ أبد وأعين ﴿ لَقِد غَيْبُوا حِلْما وعِلما ورحمةً وراحوا نحزن ليس فمهم نتبيهم ويبككون من تبكي السموات يومَه وهل عَدَلتْ يوماً رَزيَّةُ ۗ هالك تَقَطُّع فيه مَنْزِل الوحي عنهم يدلُّ على الرحمن من يَقَتْدى به إِمَامُ لَمْمُ يَهُديهِمُ الْحَقُّ جَاهِداً عَفُوسٌ عن الزَّلات يَقَبْل عذَرهم وإن نابَ أمر ﴿ لَمْ يَقُومُوا كَحُمُّلُهُ فبيناهمُ في نعمة الله وَسُطهم عزيز عليهأن يَجُوروا عن الهدى عطوف عليهم لايُدُنِّي جَناحــه فبيناهمُ في ذلك النور إذ غدًا فأصبح محموداً إلى الله واجعاً وأمست بلادُ الْحرْمُ وحشَّا بِقَاعِهِا ﴿ قِفَاراً سوى مَعْمورة اللحد ضافيا ومَسْجِده فالموحِشات لفقده

<sup>(</sup>١) من ت وابن هشام

<sup>(</sup>٢) للرسلات: الملائكة . وفي ج : جفن المرسلات . ويروى جن ، أي الملائكة المستورون

<sup>(</sup>٣) البلاط : الأرضالمستوية الملساء . والفرقد : شجر . (٤) ابن هشام : فيه

وبالجُمْرة الحكبرى لهُ نَمَّ أَوْحشَت ديارٌ وعَرْصات ورَبْعٌ ومَوْللهُ ولا أَعْرِ فَنْكَ الدَّهُرِدَمْعَكَ يَجْمَدُ عَلَى الناس منها سابغ يتفمَّدُ لفقد الذي لا مثلَه الدهر يوجدُ ولا مثـــله حتى القيامة ُيفْقدُ وأقرب منـــه نائلا لايُنكِّدُ إذا صَنَّ مِعْطاء بِمَا كَان يُتَّلَّدُ وأكرم جَـدًّا أَبْطَحِيًّا يُسوَّدُ دعائمَ عِزْ شاهقات تُشيَّدُ وعُودا غَذاه الْمَزْن فالعود أُغْيَدُ على أكرم الخيرات ربٌّ مُحَّدُ فلا العِلْم محبوس ولا الرأى ُيفْنَدُ من الناس إلا عازب العقل مُبْعَدُ لعلِّي به في جنــة الخلد أُخْــلدُ وفى نيل ذاكاليوم أسعى وأجهد

فبكِّي رسولَ الله ياءين عَبْرةً ومألك لاتَبْكين ذا النِّعمةالتي فجودى عليه بالدموع وأغولى أعف وأوْنَى ذمة بعــد ذمة وأبذلَ منـــه للطَّريف وتالدِ وأكرمَ حيًّا (١) في البيوت إذا انتمَى وأمنعَ ذِرْوات وأثبتَ في العلا وأثبتَ فرعا في الفروع ومَنْبتاً رباًه وليــــــداً فاستنمَّ تمامَه تناهت وَصاة المسلمين بكفه أفول ولا مُيلُقَى لماقلت(٢)عائبُ وايس هوائى نازعا عن ثنــائه مع المصطفى أرجو بذاك جواره

وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخر كتابهالروض : وقال أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ببكي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وأُسمدَني البكاء وذاك فما أصيب المسلمون به قليــلُ عشية قيل قد قُبض الرسولُ

لقد د عُظمت مصيبتنا وجَلَّت

<sup>(</sup>٢) ابن هشام : لقولى .

تكاد بنسبا جوانبها تميلُ يروح به ويفدو جِبْرَئيكُ نفوسُ الناس أوكادت (١٠) تسيلُ بما يوحَى إليه وما يقولُ علينا والرسول لنا دليك واب لم تجزعى ذاك السبيلُ وفيه سيدُ الناس الرسولُ وأضعت أرضنا ممّا عَراها فقد الموحى والتنزيل فينا وذاك أحق ماسالت عليه نبي كان يجلو الشكّ عنا ويهدينا فلا نخشى ضلالا أفاطم إن جزعت فذاك عُذرت فقبر أبيك سيد كل قبر

<sup>(</sup>١) الروض الأنف : كربت .

#### باب

# 

فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقرَ عنده \_ كما هي عند الله \_ من أن يسعى لها أو يتركما بعده ميراثا صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيراً دائما إلى يوم الدين .

قال البخارى : حدثنا قُتَيبة ، حدثنا أبو الأُحُوَّ ص ، عن أبى إِسحاق ، عن عمرو ابن الحارث ، قال : ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا أمّة، إلا بغلته البيضاء التي كان بركبها ، وسلاحه ، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة .

انفرد به البخارى دون مسلم ، فرواه فى أماكن من صحيحه من طرق متعددة ، عن أبى الأحوص وسفيان الثورى وزهير بن معاوية .

ورواه الترمذي من حديث إسرائيل ، والنسائي أيضا من حديث يونس بن أبى إسحاق ، كلهم عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السَّدِيمي ، عن عمرو بن الحارث بن المصطَّلق بن أبى ضِرَار ، أخى جُو يرية بنت الحارث أم المؤمنين رضى الله عمما به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش وابن كمير ، عن الأعمش ، عن شَقِيق، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشىء .

وهكذا رواه مسلم منفرداً به عن البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق

متمددة عن سليمان بن مهران الأعمش ، عن شقيق بن سلمة أبى وائل ، عن مسروق بن الأجدع ، عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرَّأة من فوق سبع سموات رضى الله عمها وأرضاها .

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف ، عن سفيان ، عن عاصم، عن زرّ بن حُبَيش ، عن عاشم، عن زرّ بن حُبَيش ، عن عائشة ، قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا أمّةً ولا عبداً ولا شاة ولا بميراً .

وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان ، عن عاصم عن زِرّ عن عائشة : ما ترك رسولى الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا شاة ولا بعيراً .

قال سفيان : وأكثر علمي وأشك في العبد والأمة .

وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بِنْدَار ، عن عبد الرحمن بن مهدى به .

قال الإمام أحمد: وحدثنا وكيم ، حدثنا مِسْعر ، عن عاصم بن أبى النَّجُود ، عن زِرّ عن عائشة ، قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا أمة ولا شاة ولا بعيراً .

هَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ غَيْرُ شُكٍّ .

وقد رواه البيهق ، عن أبى زكريا بن أبى إستحاق المزكّى ، عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأنا جعفر بن عون ، أنبأنا مسعّر ، عن عاصم عن زرّ ، قال : قالت عائشة: تسألونى عن ميرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا وَليدة .

قال مِسْمَر : أراه قال : ولا شاهْ ولا بَعيِراً .

قال : وأنبأنا مِسْمر ، عن عَدى بن ثابت ، عن على بن الحسين ، قال : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا وَليدة .

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث الأعش ، عن إبرهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طماما من يهودى إلى أجل ، ورهنه درعا من حديد .

وفى لفظ للبخارى رواه عن قبيصة ، عن الثورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها . قالت : توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مَرهونة عند يهودى بثلاثين (١) .

ورواه البيهقي من حديث يزيد بن هارون ، عن التُّورى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن الأسود عنها ، قالت : توفى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير .

ثم قال : رواه البخارى ، عن محمد بن كثير ، عن سفيان .

\* \* \*

ثم قال البيهق : أنبأنا على بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أبو بكر محمد بن حَمُّويه العسكرى ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم ، حدثنا شَيْبان ، عن قتادة عن أنس ، قال : لقد دُعِي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سَنِحة (٢) . قال أنس : ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والذى نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بُر ولا صاع تمر » . وإن له يومئذ تسع نسوة ، ولقد رهن درعا له عند يهودى بالمدينة وأخذ منه طعاما فما وجد ما يَفت كُمها به حتى مات صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) زاد في البخاري : أي صاعاً من شعير . (٢) الإهالة : الزيت . السنخة : المتغيرة الرائحة .

وقد روی ابن ماجه بعضه من حدیث شیبان بن عبد الرحمن النحوی عن قتـادة به .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت، حدثنا هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد فقال: « والذي نفسي بيده مايسر " بي أن أحداً لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله ، أموت يوم أموت وعندى منه ديناران إلا أن أرصُدها لدَيْن » .

قال : فمات فما ترك ديناراً ولا درها ولا عبداً ولا وَليدة ، فترك درعه رهناً عند يهودى بثلاثين صاعا من شعير .

وقد روى آخرَ م ابن ماجه ، عن عبد الله بن معاوية الجميحى ، عن ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خَبَّاب العَبَدى السكوفى به . ولأوّله شاهدٌ فى الصحيح من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

#### \* \* \*

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعَفان ، قالوا : حدثنا ثابت \_ هو ابن يزيد \_ حدثنا هلال \_ هو ابن خَبَّاب \_ عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عر وهو على حصير قد أثر في جَنْبه . فقال : يا نبي الله لو اتخذت فراشا أو ثر من هذا ؟ فقال : « مالى وللدنيا ، ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها » .

تفرد به أحمد وإسناده جيد .

وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله

صلى الله عليه وسلم ؟ وقصة الإيلاء . وسيأتى الحديث مع غيره (١) مما شاكله فى بيان زهده عليه السلام و تركه الدنيا ، وإعراضه عنها ، واطراحه لها ، وهو مما يدل على ما قلناه من أنه عليه السلام لم تكن الدنيا عنده ببال .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، حدثنا عبد العزيز بن رُفَيْع ، قال : دخلت أنا وشَدّاد بن مَمْقل على ابن عباس فقال ابن عباس : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذبن اللّوحين . قال : ودخلنا على محمد بن على فقال مشل ذلك .

وهكذا رواه البخارى ، عن قتيبة ، عن سفيان بن عُيينة به .

وقال البخارى : حدثنا أبو نُمَيم ، حدثنا مالك بن مِفُول ، عن طلعة ، قال سألت عبد الله بن أبى أوفى : أأوصى النبى صلى الله عليه وحلم ؟ فقال : لا . فقلت : كيف كُتب على النباس الوصية ، أو أمروا(٢) بها ؟ قال : أوصى بكتاب الله عز وجل

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن مالك ابن مِنُول به . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك ابن مغول .

### تنبيب

قد ورد أحاديث كثيرة سنوردها قريبا بعد هــذا الفصل في ذكر أشياء كان يختص بها صلوات الله وسلامه عليسه في حياته من دور ومساكن نسائه وإماء وعبيك

<sup>(</sup>١) وَذَلُكُ فِي قَسْمَ الشَّمَائِلُ مِن مَتَعَلَقَاتُ السَّيْرَةَ النَّبُويَةُ ؛ الذِّي سَنْفَشَرَةَ مَفْرَدًا

<sup>(</sup>٣) البغارى : أو أمروا بالوصية .

وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار وثياب وأثاث وخاتم وغير ذلك بمــا سنوضحه بطرقه ودلائله .

فلعله عليه السلام تصدّق بكثير منها في حياته مُنَجّزاً ، وأعتق من أعتق من إمائه وعبيده ، وأرصدما أرْصَدهمن أمتعته ، مع ما خصه الله به من الأرضين من بنى النّضير وخيبر وفَدك في مصالح المسلمين على ماسنبينه إن شاء الله ، إلا أنه لم يخلّف من ذلك شيئا يورث عنه قطعا ، لما سنذكره قريبا ، وبالله المستعان .

#### باب

## بيان أنه عليه السلام قال: لا نورث

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن أبى الزِّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة يَبْلُغ به ، وقال مرةً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاَ يَقْتَسَم ورثتى ديناراً ولا درها ، ماتركتُ بعدَ نفقة نسائى ومُؤنة عاملى فهو صدقة » .

وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود من طرق ، عن مالك بن أنس ، عن أبى الزناد عبدالله بن ذَكُوان ، عن عبد الرحمن بن هُر مز الأعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لايقتسم ورثتى ديناراً ، ماتركتُ بعدد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة » .

لفظ البخاري .

ثم قال البخارى : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ،عنعائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنأن يبعثن عثمان إلى أبي بكر ليسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لانورث ، ماتركنا صدقة ؟ » .

وهكذا رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن القَمْنَبي ، والنسائى عن قتيبة ، كليهم عن مالك به .

فهذه إحدى النساء الوارثات \_ إن لو قدّر ميراث \_ قد اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَعل ماتركه صدقةً لاميراثا ، والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقّنها على

ماروَت ، وتذكّرن ماقالت لهن من ذلك ، فإن عبـارتها تُؤذِنُ بأن هـذا أمر مقرّر عندهن . والله أعلم .

وقال البخارى : حدثنا إسماعيل بن أبان ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس، عن الزُّهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا نورث ماتركنا صدقة »

وقال البخارى: باب قول رسول الله: لانُورَث ماتَرَكْنا صدقة: حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا هشام، أنبأنا مَهْمَر، عن الزُّهرى، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضى الله عنه يلتمسان ميراتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وها حينئذ يطلبان أرضه من فَدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لانُورَث ماتركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال ».

قال أبو بكر : والله لاأدعُ أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيــه إلا صنعتــه .

قال : فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت .

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَر .

ثم رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن كُيْسان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ميراتها مما ترك مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لانورَث ما ترك نا صدقة »فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم تزل مُهاجِر ته حتى توفيت. قال : وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر ، وذكر

تمام الحديث .

هكذا قال الإمام أحمد. وقد روى البخارى هذا الحديث فى كتاب المفازى من صحيحه عن ابن بُكَيْر ، عن الليث ، عن عَقِيل ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة كا تقدم ، وزاد : فلما توفيت دفها على ليلا ولم يُؤذِن أبا بكر وصلى عليها .

و كان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبى بكر : إيتنا ولا يأتنا معك أحد ، وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر . فقال عمر : والله لاتدخل عليهم وحدك . قال أبو بكر : وما عسى أن يصنعوا بى ؟ والله لا تينهم .

فانطلق أبوبكر رضى الله عنه [ فتشهد على ]وقال : إنا قد عرفنافضلك وما أعطاك الله ، ولم نَنْفس عليك خيراً ساقه الله إليك ، ولكنكم استبددتم بالأمر ، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصبا ، فلم يزل على يذكر حتى بكى أبو بكر رضى الله عنه . وقال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتى ، وأما الذى شجر بينكم في هذه الأموال فإنى لم آلُ فيها عن الخير، ولم أترك أمراً صنعه رسول الله عليه وسلم إلا صنعته .

فلما صلى أبو بكر رضى الله عنه الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن على وتخلفه عن البيمة وعُذْره بالذى اعتذر به ، وتشهد على رضى الله عنه فعظم حق أبى بكر وذكر فضيلته وسابقته ، وحدَّث أنه لم يحمله على الذى صَنع نَفاسة على أبى بكر . ثم قام إلى أبى بكر رضى الله عنهما فبايعه . فأقبل الناس على على فقالوا : أحسنت . وكان الناس إلى على قريبا حين راجع الأمر المعروف .

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم وأبو داود والنسائى من طرق متعددة عن الزهرى عن عروة عن عائشة بنحوه .

فهذه البيعة التي وقعت من على رضي الله عنه ، لأبي بكر رضي الله عنه ، بعــد وفاة

فاطمة رضى الله عنها ، بيعة مؤكّدة للصاح الذى وقع بينهما وهى ثانية للبيعة التى دكرناها أولا يوم السقيفة ، كا رواه ابن خريمة وصححه مسلم بن الحجاج ، ولم يكن على محانبا لأبى بكر هذه الستة الأشهر، بل كان يصلى وراءه و بحضر عنده المشورة ، وركب معه إلى ذى القِصة . وفي صحيح البخارى أن أبا بكر رضى الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال ، ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن على يلعب مع الغلمان ،

ياباً بِي شِبْهِ النَّـبِي \* ليس شبيهاً بعي

فاحتمله على كاهله وجعل يقول :

وعلى يضحك . ولـكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليــا لم يبايع قبلها فننَى ذلك ، والمثبِت مقدَّم على النافى كما تقدم وكما تقرر . والله أعلم .

\* \* \*

وأما تغضُّب فاطمة رضى الله عنها وأرضاها على أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه فما أدرى ما وجهه .

فإن كان لمنعه إياهاماساً لته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله ، وهو مارواه عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لانورث ماتركنا صدقة » وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خَفِي عليها قبل سؤ الها الميراث ، كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن عائشة بذلك ، ووافقتها عليه .

وليس يُظَن بفاطمة رضى الله عنها أنها اتهمت الصّديق رضى الله عنه فيما أخبرها به، حاشاها وحاشاه من ذلك ، كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عررُ بن الخطاب، وعمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، وأبو هريرة ، وعائشة رضى الله عنهم أجمعين . كما سنبينه قريبا .

ولو تفرَّد بروايته الصِّديق رضى الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول, وايته والانقياد له فى ذلك .

وإن كان غضبُها لأجل ماسألت الصديق ، إذ كانت هذه الأراضى صدقة لا ميراثا أن يكون زوجها ينظر فيها ، فقد اعتذر بما حاصله : أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عليه وسلم فهو يرى أن فرضاً عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و يلى ما كان يليه رسول الله ، وله ذا قال : وإنى والله لا أدّع أمراً كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته . قال : فيجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت .

وهذا الهجران والحالة هذه فتَح على فرقة الرافضة شرَّاءريضا ، وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يَعنيهم .

ولو تفهَّموا الأمورَ على ماهي عليه لعرفوا للصدِّبق فضلَه، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله .

ولكنهم طائفة مخذولة ، وفرقة مَرْ ذولة ، يتمسَّكون بالمتشابه ، ويتركون الأمور الحكمة المقدَّرة عند أئمه الإسلام ، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار، والأمصار رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين .

## بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم علىذلك

قال البخارى: حدثنا يحيى بن بُركبير ، حدثنا الليث ، عن عَقِيل ، عن ابن شهاب، قال : أخبرنى مالك بن أوس بن الحدثان ، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لى ذكراً من حديثه ذلك ، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال : انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يَرْ فأ فقال : هل لك فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد ؟ قال : نعم فأذن لهم . ثم قال : هل لك فى على وعباس ؟ قال نعم : قال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين هذا .

قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ الله عليه وسلم قال: «لا نورث ماتركنا صدقة؟ » يريد رسول صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على على وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ فالا: قد قال ذلك.

قال عمر بن الخطاب: فإنى أحد ثريم عن هذا الأمر: إن الله كان قد حص ارسول الله في هـذا النيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره ، قال: « ما أفاء الله على رسوله (١٠) » إلى قوله « قدير » فكانت خالصة ارسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ما احتازها دونكم ، ولا استأثر بها عليه كم ، لقد أعطا كموها وبتها فيه كم حتى بتى منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ، ثم يأخذ ما بق فيجعل مال الله ، فعمل بذلك رسول الله حياته ، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا: نعم ، ثم قال لعلى وعباس : أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم .

فتوفى الله نبيّه ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : أنا ولى وسلم ، ثم توفى الله عليه وسلم . فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم توفى الله أبا بكر فقلت : أنا ولى ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، ثم جئهانى وكلتكا واحدة وأمركا جميع ، حتى جئتنى تسألنى نصيب امرأته من حتى جئتنى تسألنى نصيب امرأته من أبها ، فقلت : إن شئها دفعتها إليكما بذلك ، فتلتمسان منى قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذى بإذنه تقوم الساءة ، فإن عجزتما بإذنه تقوم الساءة ، فإن عجزتما فادفعاها إلى فأنا أكفيكهاها .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٧ . (٢) البخاري كتاب الفرائض ٣٢٧/٣ .

وقد رواه البخارى فى أماكن متفرقة من صحيحه ، ومسلم وأهل السنن من طرق ، عن الزهرى به .

وفي رواية في الصحيحين فقال عمر: فو إيها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه صادق بارٌ راشد تابعُ للحق، ثم وَ إيتها فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أبى صادق بارّ راشد تابع للحق، ثم حتمانى فدفعتها إليكا لتعملا فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر وعملت فيها أنا، أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لهما. أنشدكم بالله هل دفعتها إليكا بذلك؟ قالوا: نعم، ثم قال لهما أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم، قال: أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك؟ لا والذى بإذنه تقوم السهاء والأرض.

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن الزهرى ، عن مالك بن أوس ، قال سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشَدْتَكُم بالله الذي تقوم السماء والأرض بأمره أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « لا نُورَث ماتر كف صدقة ؟ » قالوا : نعم .

على شرط الصحيحين .

\* \* \*

قلت : وكان الذى سألاه بعد تفويض النظر إليهما ، والله أعلم ، هو أن يَقْسم بيهما النظر ، فيجعل لكل واحد مهما نظرَ ما كان يستحقه بالأرض لو قُدِّر أنه كان وارثا .

وكأنهما قدَّما : ن أيديهما جماعة من الصحابة منهم عُمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعد ، وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهما ، فقالت الصحابة الذين قدموهم بين أيديهما : ياأمير المؤمنين اقض بينهما ، أو أرح أحدها من الآخر . فكائن عمر رضى الله عنه تحرَّج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ولوفى الصورة الظاهرة ، محافظة على امتثال قوله صلى الله عليه وسلم : « لا نورث ماتركنا صدقة » فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضى الله عنه وأرضاه .

ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميما إلى زمان عُمان بن عقان ، فَعَلَبُهُ عَلَيْهَا عَلِى وَتَرَكُهَا لَهُ العباس بإشارة ابنه عبد الله رضى الله عنهما بين يدى عُمَان ، كما رواه أحمد في مسنده . فاستمرت في أيدى العلويين .

وقد تقصيت طرق هــذا الحديث وألفاظه في مُسْنَدى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فإبى ولله الحمد جمعت لــكل واحد منهما مجلداً ضخما مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورآه من الفقه النافع الصحيح ، ورتبته على أبواب الفقه المصلح عليها اليوم .

وقد روينا أن فاطمة رضى الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم فى الآيةالكريمة ، فأعجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع فى حق النبى ، وأنها سلَّمت له ماقال . وهذا هو المظنون بها رضى الله عنها .

فقال الإمام أحمد: حسد ثنا عفان ؛ حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عرو ، عن أبي سلمة ، أن فاطمة قالت لأبي بكر : من يرقك إذا مت ؟ قال : ولدى وأهلى. قالت: فما لنا لا نرث رسول الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن النبي لا يورث » ولسكنى أعُول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقول وأنقق على من كان رسول الله على من كان رسول الله عليه وسلم يعقول وأنقق على من كان رسول الله عليه وسلم يعقول .

وقد رواة الترمذي في جامعة عن محمد بن المثنى ، عن أبى الوليد الطيالسي ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، فذكره فوصل الحديث وقال الترمذي : حسن صحيح غريب .

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فُضَيل ، عن الوليد بن بُحميع ، عن أبي الطفيل ، قال : لما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أأنت ورثت رسول الله أم آهله ؟ فقال : لابل أهله ، فقالت : فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله إذا أطعم نبيا طُعْمَة ثم قبضه جعله للذي [بقوم (۱)] من بعده » فرأيت أن أرده على المسلمين . قالت : فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهكذا رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ، عن محمد بن فضيل به .

فنى لفظ هذا الحديث غرابة و نكارة ، ولعله روى بمعنى ما فهمه بعض الرواة ، وفيهم من فيه تشيَّع ، فليُعلم ذلك .

وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذاهو الصواب والمظنون بها ، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها ، رضى الله عنها .

وكأمها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه ، فتعتَّبت عليه بسببذلك ، وهي امرأة من بنات آدم تَأْسَف كا يأسفن ، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة أبى بكر الصديق رضى الله عمها .

وقد روينا عن أبى بكر رضى الله عنه : أنه ترضى فاطمة وتَلايمها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها .

قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا عَبْدان بن عثمان العَتـكى بنيسابور ، أنبأنا أبو جَمْرة ، عن إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) ليست ف ١.

ابن أبى خالد ، عن الشَّمبى ، قال : لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها ، فقال على : يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك ؟ فقالت أتحب أن آذن له ؟ قال : نم . فأذنت له فلدخل عليها بترضَّاها فقال : والله ما تركتُ الدارَ والمال والأهل والعشيرة بلا ابتفاء مرضاة الله ، ومرضاة رسوله ، ومرضاتكم أهل البيت . ثم ترضاها حتى رضيت .

وهذا إسناد جيد قوى ، والظـاهر أن عامر الشَّعبي سمعه من على ، أو بمن سمعه من على .

وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك :

قال الحافظ البيهق : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفّار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، حدثنا نصر بن على، حدثنا ابن داود ،عن فُضَيل بن مرزوق، قال : قال زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب : أما أنا فلو كنت مكان أبى بكر لحدكمت بما حكم به أبو بكر في فَدَك .

### فص\_\_\_ل

وقد تسكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل ، وتسكلَّقُوا مالاً علم لهم ، وكذَّ بوا بما لم يحيطوا بعامه ، ولما يأتهم تأويله ، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم .

وحاول بعضهم أن يردَّ خبر أبى بكررضى الله عنه فياذكرناه بأنه مخالف للقرآن حيث يقول الله تعالى : « وورث سليمانُ داودَ (۱) » الآية . وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال : « فهَبَ لى من لدنك وايًّا ، يرثنى ويرثُ من آلِ يعقوب واجعله ربرضيًّا (۲) » .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ١٦.

واستدلالهم بهذا باطل من وجوه .

أحدها أن قوله: « وورث سليان داود » إنما يعنى بذلك فى الملك والنبوة ، أى جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعايا، والحسكم بين بنى إسرائيل، وجعلناه فبيما كريما كأبيه ، وكما جمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده .

وليس المراد بهذا وراثة المال ، لأن داود كا ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون يقال مائة ، فلم اقتصر على ذكر سليان من بيهم لوكان المراد وراثة المال ؟ إنما المراد وراثة القيام بعده فى النبوة والملك، ولهذا قال : «وورث سليان داود» وقال : «يأيها المناس عُلمّنا مَنْطِقَ الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين » وما بعدها من الآيات .

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام ، والدنيا كانت عنده أُحقر من أن يَسأل الله ولداً ليرثه في ماله، كيف وإنما كانتجاراً يأكل من كسب يده كا رواه البخارى ، ولم يكن ليدخر منها فوق قُوته حتى يسأل الله ولداً يرث عنه ماله ، أن لوكان له مال، وإنما سأل ولداً سال ولداً عرثه في النبوة والقيام بمصالح بني إسهرا أبيل ، وحملهم على السّداد . ولمذا قال تعالى : «كهيم في زكر رحمة ربك عبده ذكريا ، إذ نادى ربه نداء خَفِيّا ، قال رب إلى وَهَن العظمُ منى واشتمل الرأس شيباً ولم أكن بدعا ثك رب شقيًا ، وإنى خِفْت الموالى من ورأى وكانت امرأتي عاقراً فهَب لى من الدائد ولياً ، يرثني ويرث من آل يعقوب » يعقوب واجعله رب رضيا » القصة بتمامها . فقال : ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب » يعنى النبوة كا قررنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة .

وقد تقدم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: « والنبى لايورث » وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء وقد حسنه الترمذى . وفي الحديث الآخر: « نحن معشر الأنبياء لانورث » .

والوجه الثانى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خُصَّ من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها ، كا سنعقد له بابا مفرداً فى آخر السيرة إن شاء الله ، فلو قُدِّر أن غيره من الأنبياء يورثون – وليس الأمر كذلك – لكان مارواه من ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأنمة الأربعة ؛ أبو بكر وعر وعمان وعلى مبيّنا لتخصيصه مهذا الحركم دون ماسواه .

والثالث: أنه يجب العمل بهـذا الحديث والحـكم بمقتضاه كاحكم به الخلفاء، واعترف بصحته العلمـاء، سواء كان مِن خصائصـه أم لا. فإنه قال: « لا ورَث ماتركناه صدقة ».

إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكمون قوله عليه السلام: « ماتركناه صدقة » أن يكون خبراً عن حكمه أو حكم سائر الأنبياء معه على ماتقدم ، وهو الظاهر . ويحتمل أن يكون إنشاء وصية كأنه يقول : لا نورث لأن جميع ماتركناه صدقة ، ويكون تخصيصه من حيث جواز جُعْله ماله كله صدقة .

والاحتمال الأول أظهر ، وهو الذى سلكه الجهور ، وقد يَقْوَى المعنى الثانى بماتقدم من حديث مالك وغيره ، عن أبى الرِّنَاد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تَقْدَسم ورثتى ديناراً ، ماتركت بعدد نفقة نسائى ومُوئنة عاملى فهو صدقة » .

وهذا اللفظ مخرَّج في الصحيحين ، وهو يردِّ تحريفَ من قال من الجملة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث : ما تركنا صدقة بالنصب ، جعل ما نافية ، فكيف يصنع بأول الشيعة في رواية هذا الحديث : ما تركنا صدقة بالنصب ، جعل ما نافية ، فكيف يصنع بأول الشيعة في رواية هذا الحديث : السيرة ؛ )

الحديث وهو قوله: لا نورث ؟ وبهذه الرواية: « ما تركتُ بعد الفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة » .

وما شأن هذا إلا كاحكى عن بعض المعتزلة أنه قرأعلى شيخ من أهلالسنة : «وكلّم الله موسى تكليم » بنصب الجلالة ، فقال له الشيخ : ويحك كيف تصنع بقوله تعالى : « فلما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه » !

والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: « لانورث ماتركنا صدقة » على كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى ، فإنه مخصّص لعموم آية الميراث ، وتُخرِج له عليــه السلام منها ، إما وحدَه أو مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام .

#### باب

# ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهن وأولاده والله

قال الله تعالى : « يانساء النبى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تَخْضعن بالقول يطمَع الذى فى قلبه مرض وقُلْن قولا معروفاً ، وقَرْن فى بيوتكن ولا تبرَّجْن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطفن الله ورسوله إبما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وبطهر كم تطهيرا ، واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا» (١)

لاحلاف أنه عليه السلام توفى عن تسع وهن : عائشة بنت أبي بكرالصديق التَّيْمية، وحَفْصة بنت عمر بن الخطاب العدوية ، وأم حبيبة رَمْلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب النامية الأموية ، وزينب بنت جحش الأسكية ، وأم سكمة هند بنت أبي أمية المخزومية ، وميمونة بنت الحارث الهلالية ، وسَوْدَة بنت زَمْعَة العامرية ، وجُورَيْرية بنت الحارث ابن أبي ضِرَار المُصْطَلقية ، وصفية بنت حُيّى بن أخطب النَّضرية الإسرائيلية الهارونيسة ، رضى الله عنهن وأرضاهن .

وكانت له سُرِّيتان وها ، مارية بنت شمعون القبطية المصرية من كُوْرة أنْصِناء وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام ، وربحانة بنت شمعون الْقُرظية ، أسلمت ثم أعتقما فلحقت بأهلما . ومن الناس من يزعم أنها احتجبت عندهم والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)سورة الأحزاب٣٢\_٣٤.

وأما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ماوقع أولا فأولا ، مجموعا من كلام الأثمة رحمهم الله فنقول وبالله المستعان :

روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهتى ، من طريق سعيد بن أبى عَرُوبة ، عن قتادة ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة امرأة ، دخل منهن بثلاث عشرة ، واجتمع عنده إحدى عشرة ، ومات عن تسع .

ثم ذكر هؤلاء التسم اللاتي ذكر ناهن رضي الله عنهن .

ورواه سيف بن عمر ، عن سعيد ، عن قتادة عن أنس ، والأول أصح (١) . ورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله .

وروى سيف عن سعيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن أبى مُلَيكة ، عن عائشة مثله . قالت فالمرأ تان اللتان لم يدخل بهما فها ؟ عَمْرة بنت يزيد الففارية والشَّنباء ، فأما عَمْرة فإنه خلا بها وجرَّدها فرأى بها وضحا فردَّها وأوجب لها الصداق وحُرِّمت على غيره ، وأما الشَّنباء فلما أدخلت عليه لم تكن يَسِيرة فتركها ينتظر بها اليُسْرَ ، فلما مات ابنه إبراهيم على بَفْتة ذلك قالت : لو كان نبيا لم يمت ابنه . فطلقها وأوجب لها الصداق وحرمت على غيره .

قالت: فاللاتى اجتمعن عنده ؛ عائشة وسَوْدَة وحفصة وأم سَلَمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وزينب بنت خُزَيمة وجُوَيْر ية وصفية وميمونة وأم شَريك.

قلت : وفى صحيح البخارى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة .

والمشهور أن أم شريك لم يدخل بها كما سيأتى بيانه ، ولكن المراد بالإحدى عشرة اللاتى كان يطوف عليهن التسم المذكورات والجاريتان مارية وريحانة .

<sup>(</sup>١) هامش الأصل : ورواه بحير بن كشير عن قتادة عن أنس والأول أصح .

ورواه يعقوب بن سفيان الفسَوى ، عن الحجاج بن أبى مَنِيع ، عن جده عبيد الله ابن أبى زياد الرَّصافي ، عن الزهرى .

وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا .

وأورد له الحافظ ابن عساكر طرفا عنه ، أن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصى ، زوَّجه إياها أبوها قبل البعثة .

وفى رواية قال الزهرى: وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنة ، ومال الواقدى وغدي بنيت الكمية . وقال الواقدى وزاد: ولها خمس وأربعون سنة .

وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره عليه السلام يومئذ ثلاثين سنة. وعن حكيم ابن حزام قال: كان عمر رسول الله يوم تزوج خديجة خمسا وعشر يرب سنة، وعمرها أربعون سنة.

وعن ابن عباس كان عمرها ثمانيا وعشرين سنة . رواهما ابن عساكر .

\* \* \*

وقال ابن جَرِير : كان عليــه السلام ابن سبع وثلاثين سنة ، فولدت له القاسم وبه كان رُيــكْنَى والطيب والطاهر ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة .

قلت : وهَى أم أولاده كلهم سوى إِبراهيم ، فمن مارية كاسيأتى بيانه .

ثم تـكلم على كل بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تزوَّجها .

وحاصله: أن زينب تزوجها العاص بن الرَّبيع بن عبد العُزى بن عبد شمس بن عبد مناف وهو ابن أخت خدمجة ، أمه هالة بنت خويلد ، فولدت له ابنا اسمه على ، وبنتا اسمها أمامة بنت زينب ، وقد تزوجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ومات وهي عنده،

ثم تزجت بعده بالمفيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان ، فولدت له ابنه عبد الله وبه كان يكنى أولا ، ثم اكتنى بابنه عمرو ، وماتت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر . ولما قدم زيد ابن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساؤوا الترابَ عليها ، وكان عثمان قد أقام عندها يمرّضها ، فضرب له رسول الله صلى الله عيهوسلم بستهمه وأجره ، ثم زوَّجه بأختها أم كاثوم ، ولهذا كان يقال له ذو النُّورين ، فتوفيت عنده أيضا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأما فاطمة فتزوجها ابن عممه على بن أبى طالب بن عبد المطلب، فدخل بها بعد وقعمة بدركا قدمن ، فولدت له حَسناً وبه كان يكنى ، وحُسينا وهو المقتول شهيداً بأرض العراق .

قلت: ويقال وتحسنا. قال: وزينب وأم كلثوم، وقد تزوج زينبَ هذه ابنُ عها عبد الله بن جعفر فولدت له عليًا وعَوْنا وماتت عنده، وأما أم كلثوم فتزوجها أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب فولدت له زيداً ومات عنها، فتزوجت بعده ببنى عمها جعفر واحداً بعد واحد، تزوجت بعون بن جعفر فات عنها، فحكف عليها أخوه محمد فمات عنها، فحكف عليها أخوم عبد الله بن جعفر فماتت عنده.

قال الزُّهرى: وقد كانت خديجة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين ؛ الأول منهما عَتيق بن عائد بن محزوم، فولدت منه جارية (١) وهى أم محمد بن صَيْفى، والثانى أبو هالة التَّيمى فولدت له هندَ بن هند (٢).

وقد سماه ابن إسحاق فقال: ثم خلَّف عليها بعدَ هلاك عائذ أبو هالَة النَّبَّاش بنزر ارة

<sup>(</sup>١) واسمها هند ، كما في المواهب ٣ / ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) وَهُو هُنَدُ بِنَ أَنِي هَالْةَالُصِحَانِي ، راوي حديث صَفْةَالنبي صَلَى الله عليه وَسَلَّم . وله والد اسمه أيضًا هند ، شرح المواهب ٣ / ٢٠٠

أحد بنى عمرو بن تميم حليف بنى عبد الدار ، فولدت له رجلا وامرأة ثم هلك عنها ، فخلَف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له بناته الأربع ثم بعدهن القاسم والطيّب والطاهر ، فذهب الفِلْمة جميعًا وهم يرضعون .

قلت : ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياتها امرأةً .

كذلك رواه عبد الرزاق عن مَعْمر ، عن الزهرى عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت ذلك .

وقد قد منا تزويجها في موضعه وذكرنا شيئا من فضائلها بدلائلها(١٠).

#### \* \* \*

قال الزهرى: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بعائشة بنت أبى بكر عبد الله بن أبى قُحَافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تثيم بن مُرّة بن كعب بن الوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، ولم يتزوج بكراً غيرها .

قلت: ولم يولد له منها ولد، وقيل: بل أَسْقطت منه ولداً سهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، ولهذا كانت تَكْنى بعبد الله عبد الله ، وقيل إنما كانت تُكْنى بعبد الله ابن اختما أسهاء من الزبير بن العوام رضى الله عنهم .

قلت : وقد قيل إنه تزوج سَوْدَة قبل عائشـة ، قاله ابن إسحاق وغيره ، كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك . فالله أعلم .

وقد قدَّمنا صفة تزويجه عليــه الســـلام بهما قبل الهجرة وتأخر دخوله بعائشة إلى مابعد الهجرة (<sup>۲)</sup>.

قال: وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله تحت خُنَيْس بن حُــذافة ابن قيس بن عَدِى بن حُــذافة بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤى ، مــات عنها مؤمنــا .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر تزويجها بالرسول في الجزء الأول ص ٣٦٣ وذكر فضائلها في الجزء الثاني ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢) سبق ذلك في الجزء الثاني س ١٣٩

قال: وتزوج أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت قبله تحت ابن عمها أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم.

قال : وتزوج سَوْدَة بنتزَمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حِسْل بن عامر بن أثوى ، وكانت قبله تحت السَّكُر ان بن عمرو أخى سهيل بن عمرو ابن عبدشمس، مات عنها مُسْلما بعدرجوعه وإياها من أرض الحبشة إلى مكة رضى الله عنهما .

قال: وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، وكانت قبله تحت عبيد الله (۱) بن جعش بن رئاب من بنى أسد ابن خزيمة ، مات بأرض الحبشة نصرانيا ، بمث إليها رسول الله يَعنى عمرو بن أمية الضَّمرى إلى أرض الحبشة ، فحطمها عليه فزوجها منه عثمان بن عفان . كذا قال والصواب عثمان بن أبى الماص وأصدقها عنه النجاشي أربعائة دينار ، وبعث بها مع شُرَحْبيل بن حَسنة . وقد قدمنا ذلك كله مطولا ولله الحمد .

قال : وتزوج [ زينب ] بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله تحت زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام ، وهي أول نسائه لحوقا به ، وأول من عُمل عليها النعش ، صنعته أسماء بنت عُميس عليها ، كما رأت ذلك بأرض الحبشة .

قال: وتزوج زیلَب بنت خُزَیمة، وهی من بنی عبد مناف بن هلال بن عامر بن صَعْصعة، ویقال لها أم المساكین، وكانت قبله تحت عبدالله بن جَحْش بن رئاب قُتل يوم أحد، فلم تلبث عنده علیه السلام إلا یسیراً حتی توفیت رضی الله عنها.

<sup>(</sup>١) الأصل : عبدالله . وما أثبته عن ابن هشام والمواهب .

وقال بونس عن محمد بن إسحاق : كانت قبله عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ، أو عند أخيه الطُّفَيل بن الحارث .

قال الزهرى: وتزوج رسول الله صلى الله عليه سلم ميمونة بنت الحارث بن حَزْنَ ابن نُجُيَرُ بن الهُزَمَ بن رُؤَبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة . قال : وهي التي وهبت نفسها .

قلت : الصحيح أنه خطبها ، وكان السفير بينهما أبو رافع مولاه كما بسطنما ذلك في عمرة القضاء .

قال الزهرى : وقد تزوجت قبله رجلين أولهما ابن عبد ياليل .

وقال سَیْف بن عمر فی روایته :کانت تحت عُمَیر بن عمرو أحد بنی عَقدة بن ثقیف ابن عمرو الثقفی مات عنها ، ثم خلف علیها أبو ً رهم بن عبد العزی بن أبی قیس بن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤی .

قال: وسَبَى رسول الله صلى الله عليه وسلم جُوَيرية بنت الحارث بن أبى ضِرَار بن الحارث بن أبى ضِرَار بن الحارث بن عامر بن مالك بن المصطلق من خزاعة يوم المر يُسيع ، فأعتقها و تزوجها . ويقال بل قَدِم أبوها الحارث، وكان ملك خزاعة، فأسلم ثم تزوجها منه ، وكانت قبله عند ابن عمها صفوان بن أبى الشَّفر .

قال قتادة: عن سعيد بن المسكّب والشّعبي ومحمد بن إسحاق وغيرهم قالوا: وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء لأبى سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهــــــذا يقول حسان :

وحِلْف الحارث بن أبى ضِرَارٍ وحِلْف قُريظة فيكم سَواهِ وقال سيف بن عمر في روايته عن سعيدبن عبدالله عن ابن أبى مُكَيْكة ، عن عائشة والسيف بن عمر في روايته عن سعيدبن عبدالله عن ابن عمرا مالك بن صفوان بن تَوْ لَب ذى الشُّفْر بن قالت : وكانت جويرية تحت ابن عمرا مالك بن صفوان بن تَوْ لَب ذى الشُّفْر بن

أبي السُّرْح ابن مالك بن المصطلق.

قال: وسَبَى صفيـة بنْت حُبَى بن أُخْطَب من بنى النضير بوم خيبر وهى عروس بكنانة بن أبى الحقيْق .

وقد زعم سيف بن عمر فى روايته أنها كانت قبل كنانة عند سَلَّام بن مِشْكُم فالله أعلم .

قال : فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن :

قال: وقدقسم عمر بن الخطاب في خلافته لـكل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثنىءشر ألفا، وأعطى جُوَيرية وصفية ستة آلافستة آلاف، بسبب أنهما سُبِيتا. قال الزهرى: وقد حجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم لهما.

قلت: وقد بسطنا الكلام فيانقدم في تزويجه عليه السلام كل وأحدة من هذه النسوة رضى الله عنهن في موضعه .

\* \* \*

قال الزهرى : وقد تزوج العالية بنت ظَبيان بن عمرو ، من بنى بكر بن كلاب ، ودخل بها وطلقها .

قال البيهقي: كذا في كتابي ، وفي رواية غيره : ولم يدخل مها فطلقها .

وقد قال محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبى: حدثنى رجل من بنى أبى بكر بن كلاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج العالية بنت ظُبيان بن عمرو ابن عوف بن كعب بن عبد بن أبى بكر بن كلاب ، فمسكثت عنده دهراً ثم طلقها .

وقد روى يعقوب بن سفيان ، عن حجاج بن أبى منيع ، عن جده ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابى هو الذى دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهاوأنا أسمع منوراء الحجاب ، قال يارسول الله هل لك فى أخت أم شَبِيب؟

وأم شبيب امرأة الضحاك .

وبه قال الزهرى: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من بنى عمرو بن كلاب فأنبئ أن بها بياضا فطلقها ولم يدخل بها .

قلت : الظاهر أن هذه هي التي قَبْامًا والله أعلم .

قال: وتزوج أخت بنى اكجؤن الكِيندى وهم حلفاء بنى فزارة فاستعاذت منه فقال: « لقد عُذْتِ بعظيم ، الحقى بأهلك » فطلقها ولم يدخل بهما .

قال: وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سُرِّبة يقال لها مارية ، فولدت له غلاماً اسمه ابراهيم، فتوفى وقدملاً المهدَ ، وكانت لهوليدة يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل السكتاب من خنافة، وهم بطن من بنى قريظة،أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ويزعمون أمها قد احتجبت .

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن على بن مجاهد أن رسول الله تزوج خَوْلة بنت الهذيل بن هُبَيْرَة التَّغلبي، وأمها خرْ نَق بنت خليفةأخت دِحْية بن خليفة، فحملت إليه من الشام فماتت في الطريق، فتزوج خالتها شَراف بنت فضالة بن خليفة فحمِلت إليه من الشام فماتت في الطريق أيضاً.

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أسماء بنت كعب الجؤونية فلم يدخل بها حتى طلقها وتزوج تحرّة بنت زيد إحدى نساء بنى كلاب ثم من بنى الوحيد، وكانت قبله عندالفضل بن عباس بن عبد المطلب، فطلقها ولم يدخل بها.

وقال البيهقى : فهاتان هما اللقان ذكرهما الزهرى ولم يسمهمًا ، إلا أن ابن إسحاق لم يذكر العالية .

وقال البيهق : أنبأنا الحاكم ، أنبأنا الأصم ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس

ابنُ بكير ، عن زكريا بن أبى زائدة ،عن الشَّغبى ، قال : وهَبْن لرسول الله صلى الله عليه وسلم نساع أنفسهن فدخل ببعضهن وأَرْحَى بعضهن ، فلم يَقْربهن حتى توفى ، ولم ينكحن بعده ، منهن أم شَريك فذلك قوله تعالى : « تُرْجِى من تشاء منهن وتُؤْوى إليك من تشاء ، ومن ابتغيت ممن عَزلتَ فلا جُناح عليك » .

قال البههق : وقد روينا عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كانت خَوْلة \_ يعنى بنت حكيم \_ ممن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال البيهقى: وروينا فى حديث أبى رشيد الساعدى فى قصة اكجونية التى استعادت فألحقها بأهلها أن اسمها أميمة بنت النعان بن شَرَاحيل .كذا قال .

وقدقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبدالله الزبيرى؛ حدثنا عبدالرحمن بن الفَسيل، عن حمزة بن أبى أسيد، عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه ، قالا : مر بنا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشَّوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اجلسوا» ود فيل هو وقد أتى با خونية فمُزلت في بيت أميمة بنت النعان بن شَراحيل ومعها داية لها، فله ا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هَبِي لى نفسك . قالت : وهل تَهَبُ المَلِكَة نفسها للسُّوقة ! وقالت : إلى أعوذ بالله منك . قال : لقد عذت بمعاذ .

ثم خرج علينا فقال: « يا أبا أسيد اكسها دراعتين وألحِقها بأهلها ». وقال غير أبى أحمد: امرأة من بني الجون يقال لها أمينة.

وقال البخارى: حدثنا أبو نُعَمِيم ، حدثنا عبد الرحمن بن الفَسِيل ، عن حمزة بن أبى أسَيد، عن أبى أسيد، قال: « اجلسوا هاهنا » فدخل وقد أنى بالجونية فأنزلت في محل في بيت أميمة بنت النمان بن شر احيل ومعها دايتها حاضنة لها ، فلما دخل عليها

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « هَبِي لَى نَفَسَكَ ». قالت: وهل تهبُ الملكة نَفسها لَسُوقة ؟! قال: فأَهُوكَى بيده يضع يده عليها لتَسْكُن ، فقالت: أعوذ بالله منك. قال: « لقد دُنْتِ بمعاذ ». ثم خرج علينا فقال: « يا أبا أسيد اكسها رازقيين (۱) وألحقها بأهلها ».

قال البخارى: وقال الحسين ن الوليد ، عن عبد الرحمن بن العَسِيل ، عن عباس ابن سهل بن سعد ، عن أبيه وأبى أسيد ، قالا: تزوج النبى صلى الله عليه وسلم أميمسة بنت شَراحيل ، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها ، فكأنها كرهت ذلك . فأمر أبا أسيد أن يجمِّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين .

ثم قال البخارى : حدثنا عبدالله بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن الوزير ، حدثنا عبد الرحمن بن حمزة ، عن أبيه وعن عباس بن سمل بن سمد ، عن أبيه بهذا .

انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتيب .

وقال البخارى : حدثنا الحميدى ، حدثنا الوليد ،حدثنا الأوزاعى ، سألت الزهرى : أى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم استعاذت منه ؟ فقال : أخبرنى عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله قالت : أعوذ بالله منك ، فقال : « لقد عُذْتِ بعظم ، الحق بأهلك » .

قال: ورواه حَجَّاج بن أبى مَنيـع ، عن جده عن الزهرى أن عروة أخبره أن عائشة قالت. الحديث.

انفرد به دون مسلم .

قال البيهقى : ورأيت فى كتاب المعرفة لابن مَنْدَه أن اسم التى استعاذت منه أميمة بنت النعان بن شراحيل . ويقال فاطمة بنت الضحاك ، والصحيح أنها أميمة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الرازقية : ثياب كتان بيض .

وزعموا أن الكِلَابية اسمها عَمْرة ، وهي التي وصفها أبوها بأنها لم تمرض قط ، فرغِب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن عبد الله عن الزهرى ، قال : هى فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت منه فطلقها ، فكانت تَنْقط البعر وتقول : أنا الشَّقية .

قال : وتزوجها في ذي القدرة سنة أنمان ، وماتت سنة ستين .

\* \* \*

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه السلام ولم يدخل بها أمهاء بنت كعب اَلجو نية (١) وعَمْرة بنت يزيد الكلابية . وقال ابن عباس وقتادة : أسماء بنت النعان ابن أبى الجون . فالله أعلم .

قال ابن عباس: لما استعادت منه خرج من عندها مُغضَبا ، فقال له الأشعث : لا يسُولُكُ ذلك يارسول الله فعندى أجمل منها ، فزوجه أخته قَتِيلة .

وقال غيره : كان ذلك في ربيع سنة تسع .

وقال سعيدبن أبى عَرُوبة عِن قتادة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة المرأة ، فذكر منهن أمَّ شَريك الأنصارية النَّجَّارية .

قال: وقد قالرسول الله صلى الله وسلم: « إنى لَأَحبأن أَتْزُوجِ مَن الأَنصارولَكُنَى أَكُرُهُ غَيْرَتُهُنَ » ولم يدخل بها .

قال: وتزوج أسماء بنت الصَّلْت من بنى حرام ثم من بنى سُكَيم ولم يدخل بها ،وخطب حزة بنت الحارث المزنية .

وقال الحاكم أبو عبد الله النَّ يسابورى : وقال أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى : تزوج رسول الله ثمانى عشرة امرأة ، فذكر منهن قَتِيلة بنت قيس ،

<sup>(</sup>١) ابن هشام : أسماء بنت النعان بن الجون الكندية .

فزعم بمضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين ، وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه . قال ولم تكن قدِمت عليه ولا رآها ولم يدخل بها .

قال: وزعم آخرون أنه عليه السلام أوصى أن تخيّر قتيلة فإن شاءت يُضرَب عليها الحجاب وتحرّم على المؤمندين ، وإن شاءت فلتنكح من شاءت ، فاختارت النكاح فتزوجها عِكْرمة بنأبى جهل محضرموت ، فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد همت أن أحرق عليهما . فقال عمر بن الخطاب: ماهى من أمهات المؤمنين . ولا دَخل بها ولا ضُرب عليها الحجاب .

قال أبو عبيدة : وزعم بمُضهم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص فيها بشيء، وأنها ارتدت بمده، فاحتج عمر على أبى بكر بارتدادها أنها ليست من أمهات المؤمنين .

وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البَرْصاء من بني عوف بن سعد بن ذبيان .

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طرق ، عن داود بن أبى هند ، عن عكرمة ،عن ابن عباس ، أن رسول الله تزوج قتيلَة أخت الأشمث بن قيس ، فمات قبل أن يخيّرها فبرأها الله منه .

وروى حمّاد بن سلمة عن داود بن أبى هند ، عن الشَّنبى ، أن عكرمة بن أبى جهل لما تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن يضرب عنقه ، فراجمه عمر بن الخطاب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه لم يدخل بها وأنها ارتدت مع أخيها ، فبرئت من الله ورسوله . فلم يزل به حتى كَفَّ عنه .

قال الحاكم: وزاد أبو عبيدة فى العدد فاطمة بنت شُريح ، وسبأ بنت أسماء بن الصَّلْت السُّلَمية .

هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن مَنْده بسنده عن قتادة فذكره. وقال مجمد بن سعد عن ابن السكلبي مثل ذلك. قال ابن سعد: وهي سبأ.

قال ابن عساكر : ويقال :سبأ بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام ابن سياك بن عوف الشُّلمي .

قال ابن سعد: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثني العَرْزَمَى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان في نساءرسول الله صلى الله عليه وسلم سبأ بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب .

وقال ابن عمر: إن رسول الله بعث أبا أُسَيد يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عَمْرة بنت يزيد بن عبيد بن كلاب ، فتزوجها فبلغه أن بها بيَاضا فطلقها .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى: حدثنى أبو مَعْشر قال: تزوج رسول الله مُليكة بنت كعب، وكانت تُذكر بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت: ألا تستحين أن تنكحى قاتل أبيك؟ فاستعاذت منه فطلقها.

فجاء قومها فقالوا يارسول الله إلها صغيرة ولا رأى لها ، وإنها خُدعت فارتجِعْها ، فأيَى . فاستأذنوه أن يروجوها بقريب لها من بني عُذْرة فأذن لهم .

قال : وكان أبوهـا قد قتله خالد بن الوليد يوم الفتح .

قال الواقدى: وحدثنى عبد العزيز الجندعُى ، عن أبيه ، عن عطاء بن بزيد قال: دخل بها رسول الله في رمضان سنة ثمان ، وماتت عنده .

قال الواقدى : وأصحابنا يُنْكَرُون ذلك .

#### \* \* \*

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني ، أنبأنا شجاع بن على بن شجاع ، أنبأنا أبو عبد الله بن منده ، أنبأنا الحسن بن محمد بن حكيم المروزي ، حدثنا أبو الموجّه محمد بن عمرو بن الموجه الفراري ، أنبأنا عبد الله بن عمان ، أنبأنا عبد الله بن عمان ، أنبأنا عبد الله بن المبارك ، أنبأنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب الزهري ،

قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خُويلد بن أسد بمكة ، وكانت قبله تحت عَتَمِيق بن عائذ المخزومي ، ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكر ، ثم تزوج بالمدينة حفصة بنت عمر ، وكانت قبله تحت خُنيس بن حُذافة السَّهُمْي ، ثم تزوج سَوْدَة بنت ' زَمْعة وكانت قبله تحت السَّكران بن عمرو أخى بنى عامر بن لؤى ، ثم تزوج أم حَبِيبة بنتأبي سفيان وكانت قبله تحت عبيدالله بن جحش الأسدى أحد بني خُزيمة ، ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية وكان اسمها هند وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبدالأسد ابن عبد العزى ، ثم تزوج زينب بنت خُريمة الهلالية ، وتزوج العالية بنت ظُبْيان من بني بكر بن عمرو بن كلاب ، وتزوج امرأة من بني الجونُ من كندة ، وسَبي جُوَرِية \_ في الغزوة التي هدم فيها مَناة غزوة المُركيسيم \_ ابنة الحارث بن أبي ضِرار من بني المصطلق من خزاعة ، وسَبَى صفيةً بنت حُبَىّ بن أُخْطب من بني النضير ، وكانتا بما أفاء الله عِليه فقسمهما له ، واستسرَّ مارية القبطية فولدت له إبراهيم ، واستسرَّ رَيْحَانة من بني قريظة ثم أعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت وهي عند أهلها .

وطلَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت ظُنيان ، وفارق أخت بني عمر وبن كلاب وفارق أخت بني الجون الكِنْدية من أجل بَيَاضَ كَانَ بَهَا ، وتوفيت زينب بنت خزيمة الهلاليـة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ، وبلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طُلقتُ تزوجت قبل أن يحرمالله النساء ، فنكحث ابنَ عم لها من قومها وولدت فيهم . سقناه بالسند لغرابة مافيه من ذكره تزويج سودة بالمدينة، والصحيح أنه كان

بمكة قبل الهجرة ، كما قدمناه والله أعلم .

قال يونس بن بُكَرِير : عن محمد بن إسحاق قال : فماتت خديجة بنت خويلد قبــل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين لم يتزوج عليها امرأة حتى ماتت هى وأبو طالب في سنة ، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعــد خديجة سَوْدَة بنت زَمْعة ، ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبى بكر لم ينزوج بكراً غيرها ولم يُصِب منهاولةاً حتى مات ، ثم تزوج بعد عائشة حُفْصة بنت عمر ، ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين ، ثم تزوج بعدها أم حبيبة بنت أبى سفيان ، ثم تزوج بعدها أم سلمة هند بنت أبى أمية ؛ ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش ، ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث بن أبى ضِر ار . قال : ثم تزوج بعد جُويرية صفية بنت حيى بن أخطب ، ثم تزوج بعدها ميمونة بنت حيى بن أخطب ، ثم تزوج بعدها ميمونة بنت حيى بن أخطب ، ثم

فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهرى . والله أعلم .

وقال يونس بن بُكير عن أبي يحيى ، عن حُميل بن زيد الطائى ، عن سهل بن زيد الأنصارى ، قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار ، فدخل بها فأمرها فَهَزعت ثوبها ، فرأى بها بياضا من بَرَص عند ثديبها ، فانماز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال : « خذى ثوبك » وأصبح فقال لها : « الحقى بأهلك » فأكمل لها صداقها .

[ (۱) وقد رواه أبو نُعيم من حديت حميل بن زيد، عن سهل بن زيد الأنصارى ، وكان ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فذكر مثله .

قلت : وممن تزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها أم شَرِيك الأُزْديةُ .

قال الواقدى : والمثبت أنها دَوْسية وقيل الأنصارية ، ويقسال عامرية وأنها خَوْلة بنت حكيم الشَّامى .

وقال الوافدى : اسمها غَزِيَّة بنت جابر بن حكميم .

قال محمد بن إسحاق: عن حكيم بن حكيم ، عن محمد بن على بن الحسين ، عن

<sup>(</sup>١) من هذا إلى نهاية الفصل من ت .

أبيه ، قال : كان جميع ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر امرأة ، منهن أم شَرِيك الأنصارية ، وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم .

وقال سميد بن أبى عَرُوبة عن قتادة : وتزوج أم شريك الأنصارية من بنى النجار . وقال : « إنى أحب أن أتزوج من الأنصار لكنى أكره غيرتهن » ولم يدخل بها .

وقال ابن إسحاق عن حكميم ، عن محمد بن على ، عن أبيه ، قال : تزوج صلى الله عليه وسلم ليلى بنت الخطيم الأنصارية و كانت غيورا فخافت نفسها عليه فاستقالته فأقالها.

### فص\_\_ل

## فيمن خَطَبِها عليه السلام ولم يَعْفد عليها

قال إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشَّمْبى ، عن أم هأنى ً فاخِتة بنت أبى طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فذكرت أن لهها صِبْبية صغاراً ، فتركها وقال : « خير ُ نساء رَكِبْن الإبلَ صالحُ نساء قريش ، أَحْناه على ولد طفل فى صِغره ، وأرعاه على زوج فى ذات يده » .

[ وقال عبد الرزاق: عن مَعْمَر ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم هانى بنت أبى طالب فقالت: يارسول الله إلى قد كبرت ولى عيال .

وقال الترمذى : حدثنا عبدُ بن تحميد ، حدثناعبد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل، عن السُّدى ، عن أبى صالح ، عن أم هانى بنت أبى طالب ، قالت : خطبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت واليه فعذرنى ، ثم أنزل الله « إنا أحلانا لك أزواجك اللاتى اتبيت أجورَهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالك وبنات ما لك المرن ممك » الآية . قالت : فلم أكن أحل له لأبى لم أهاجر ، كنت من الطُّلَةا .

ثم قال : هذا حديث حسن لانعرفه إلا من حديث السُّدى .

فهذا يقتضى أن من لم تكن من المهاجرات لاتحلُّ له صلى الله عليه وسلم . وقد نقل هذا المذهب مطلقا القاضى الماوردى فى تفسيره عن بعض العلماء . وقيل: المراد بقوله «اللاتى هاجَرْن معك » أى من القرابات المذكورات .

وقال قَتَادة : « اللاتي هاجَرْن ممك » أي أسلمن ممك ، فعلى هذا لا يَحْرِم عليــه

إلا الكفار ، وتحل له جميع المسلمات ، فلا ينافى ترويجة من نساء الأنصار إن ثبت ذلك ولكن لم يدخل بواحدة منهن أصلا .

وأما حكاية الماوردى عن الشعبى ، أن زينب بنت خُزيمة أم المساكين أنصارية ، فليس تحيد . فإنها هلالية بلا خلاف كا تقدم بيانه والله أعلم ] (١) .

وروى محمد بن سعد ، عن هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : أقبلت لبلى بنت الخطيم إلى رسول الله وهو مُول ظَهره إلى الشمس ، فضر بت منكبه فقال : « من هذا ؟ أكله الأَسُود ! » فقالت : أما بنت مُطْعم الطير ، ومُباري الربح ، أنا ليسلى بنت الخطيم ، جئتك لأعرض عليك نفسي تزوجني ؟ قال : « قد فملت من فرجعت إلى قومها فقالت : قد تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: بئس ماصنعت ، أنت امرأة غَيْرَى ورسول الله صاحب نساء تَعارين عليه ، فيدعو الله عليك ، فاستقيليه .

فرجعت فقالت : أَفِلْنَى يَارسُولَ الله . فأقالها ، فتروجها مسعود بن أوس بن سَواد بن ظُفْر فولدت له ، فبينها هي يوما تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها ذئب أسود فأكل بعضها ، فماتت .

وبه عن ابن عباس أن ضباعة بنت عامر بن قرط كانت تحت عبد الله بن جُدْعان فطلقها ، فتزوجها بعده هشام بن المغيرة فولدت له سلّمة ، وكانت امرأة ضخمة جميلة لها شعر غزير يجلِّل جسهما ، فحطبها رسول الله من ابنها سلمة ، فقال : حتى أستأمرها ؟ فاستأذنها فقالت : يابنى أفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن ؟ فرجع ابنها فسكت ولم يرد جوابا ، وكأنه رأى أنها قد طَعنت في السن ، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها .

وبه عن ابن عباس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت بشامة بن (١) سقط من ١.

نَصْلَةُ العَنْبرى : وكان أصابها سَبَى، فخيرها رسول الله فقال : « إن شئت أنا وإن شئت زوجك » فقالت : بل زوجى . فأرسلها ، فلعنتُها بنو تميم .

وقال محمد بن سعد: أنبأنا الواقدى ، حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن أبيه ، قال : كانت أم شَرِيك امرأة من بنى عامر بن لؤى قد وهبت نفسهامن رسول الله ، فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت .

قال محمد بن سمد: وأنبأنا وكيم ، عن شريك ، عن جابر ، عن الحكم ، عن على ابن الحسين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم شريك الدَّوْسية .

قال الواقدى : الثَّبْت عندنا أنها من دَوْس من الأزد . قال محــد بن سعد : واسمها غَزِية بنت جابر بن حكيم .

وقال الليث بن سعد : عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قال متحدِّث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت امرأة صالحة .

وممن خطبها ولم يعقد عليها حمرة (۱) بنت الحارث بن عون بن أبى حارثة المرًى فقال أبوها: إن بها سُوءا ــ ولم يسكن بها ــ فرجع إليها وقد تبرَّصت ، وهي أم شَبِيب بن البرصاء الشاعر .

هكذا ذكره سميد بن أبي عروبة عن قتادة .

قال : وخطب حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخاه من الرضاعة ، أرضعتهما ثُوَيبة مولاة أبي لهب .

\* \* \*

فهؤلاء نساؤه وهن ثلاثة أصناف ؛ صنف دخل بهن ومات عنهن ، وهن التسع المبتدأ بذكرهن .

وهن حَرام على الناس بعــد موته عليه السلام بالإجــاع المحقق المعلوم من الدين (١) كذا ، وفي القاموس : والبرصاء لفب أم شبيب الشاعر ، واسمها أمامة أو قرصافة .

ضرورة ، وعِدْتهن بانقضاء أعمارهن . قال الله تمالى : « وما كان الحَمْأَن تُؤُذُوا رسول الله ولا أن تَنْكَحُوا أزواجَه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما (١) » .

وصنف دخل بهن وطلقهن فى حياته ، فهل يحل لأحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدتهن منه عليه السلام ؟ فيه قولان للملماء ، أحدها : لا لعموم الآية التى ذكر ناها . والثانى : نعم بدليل آية التخير وهى قوله : « يأيها النبى قُلُ لأزواجك إن كنتن تُردن الله الحياة الدنيا وزينتها فتعاكين أمتمكن وأسرحكن سراحاً جميلا ، وإن كنتن تُردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدً للمحسنات منكن أجراً عظما » .

قالوا: فلولا أنها تحل الهيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في تخييرها بين الدنيا والآخرة فائدة ، إذ لو كان فراقه لها لايبيحها الهيره لم يكن فيه فائدة لها. وهذا قوى والله تعالى أعلم .

وأما الصنف الثالث وهي من تزوّجها وطلقَها قبل أن يدخل بها ، فهذه يحلُّ لفيره أن يتزوجها ، ولا أعلم في هذا القِسْم نزاعا .

وأما من خطبها ولم يعقد عقده عليها فأولى لها أن تتزوج وأولى . وسيجىء فصل في كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٥٣.

### فص\_ل

## فى ذكر سراريه عليه السلام

كانت له عليه السلام سُرِّيتان ؛ إحداها مارية بنت شَمْعُون القبطية ، أهداها له صاحبُ إسكندرية واسمه جُرَيج بن مينا ، وأهدى معما أختما شِيرين .

وذكر أبو نُميم أنه أهداها في أربع جوارٍ والله أعلم .

وغلاما خصيا اسمه مابُور ، وبغلة يقال لها الدُّلُدل ، فقبل هديته واختار لنفسه مارية ، وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها حَفْن من كُورة أَنْصِناً ، وقد وضَع عنأهل هذه البلدة معاويةُ بن أبي سفيان في أيام إمارته الخراج إكراما لها من أجل أنها حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد ذكر وهو إبراهيم عليه السلام .

قالوا: وكانت مارية جميلة بيضاء، أعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبُّها وحَظِيت عنده، ولا سما بعد ماوضعت إبراهيم ولده.

وأما أختها شِيرين فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان .

وأما الغلام الخصى وهو مابُور ، فقد كان يدخل على مارية وشيرين بلا إذن ، كما جرت به عادته بمصر ، فتسكلم بعض الناس فيها بسبب ذلك ولم يشعروا أنه خصى حتى انكشف الحال ، على ما سنبينه قريبا إن شاء الله .

وأما البغلة فكان عليه السلام يركبها ،والظاهر والله أعلم أنها التي كان را كبها بوم حنين . وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى كانت عند على بن أبى طالب فى أيام إمارته ، ومات فصارت إلى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، وكبرت حتى كان يَجش (١) لها الشعير لتأكله .

<sup>(</sup>١) يجش: يطحن.

قال أبو بكر بن خُزيمة : حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله ، أنبأنا سفيان بن عُيينة ، عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بُرَيدة بن الخصيب ، عن أبيه ، قال : أهدى أميرُ القبط إلى رسول الله جاربتين أختين وبغلة فكان يركب البغلة بالمدينة ، واتخذ إحدى الجاربتين فولدت له إبراهيم ابنه ، ووهب الأخرى .

وقال الواقدى: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبى صَعصعة ، عن عبدالله بن عبدالرحمن ابن أبى صعصعة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجب بمارية القبطية وكانت بيضاء جَعْدة (١) جميلة ، فأنزلها وأحتما على أم سُلَيم بنت مِلْحان ، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتا هناك ، فوطى مارية باللك ، وحواها إلى مال له بالعاليسة كان من أموال بنى النضير ، فكانت فيه فى الصيف ، وفى خُرَافة النخل (٢) . فكان يأتيها هناك ، وكانت حَسنة الدَّين ، ووهب أختما شيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن .

وولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما سناه إبراهيم ، وعَقَّ عنه بشاة يومَ سابعه ، وحلق رأسه وتصدَّق بزنة شعره فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن فى الأرض ، وسماه إبراهيم ، وكانت قابلتها سلمَى (٣) مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجت إلى زوجها أبى رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غلاما ، فياء أبو رافع إلى رسول الله فبشَّره فوهب له عِقْداً ، وغار نساه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدَّ عليهن حين رُزق منها الولدَ .

وروى الحافظ أبو الحسن الدار قطنى ، عن أبى عُبَيد القاسم بن إسماعيل ، عن زياد ابن أبوب ، عن سعيد بن زكريا المدَائني ، عن ابن أبي سارة ، عن عكرمة ، عن

<sup>(</sup>١) الجعدة : ذات الشعر غير السبط . ﴿ ﴿ ﴾ الحرافة : النخل المحتني .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : وأم سلمي امرأة أبي رافع .

ابن عباس ، قال : لما ولَدت مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعتقَها ولدُها » . ثم قال الدارقطني : تفرَّد به زياد بن أيوب وهو ثقة .

وقد رواه ابن ماجه من حدیث حسین بن عبــد الله بن عبید الله بن عباس ، عن عکرمة ، عن ابن عباس بمثله ورویناه من وجه آخر .

وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيبع أمهات الأولاد مصنفا مفرداً على حِدَته ، وحكينا فيــه أقوال العلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانيــة أقوال ، وذكرنا مستندكل قول ولله الحــد والمنة .

#### \* \* \*

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن محمد بن على بن أبى طالب ، عن أبيه ، عن جده على بن أبي طالب ، قال : أكثروا على مارية أم إبراهيم فى قبطى ابن عم لها بَزُ ورها ويختلف إليها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله » قال : قلت بارسول الله ، أكون فى أمرك إذا أرسلتنى كالسّكة المُحماة لا يَثنيني شيء حتى أمضى لما أمرتنى به ، أم الشاهد يرى مالا برى الغائب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل الشاهد يرى مالا برى الغائب ».

فأقبلتُ متوشَّحا السيفَ فوجدته عندها ، فاخترطتُ السيف ، فلما رآنی عرف أنی أریده ، فأتی نخلةً فرکَق فیها ثم رمی بنفسه علی قفاه ، ثم شال رجلیه ، فإذا به أَجَبَّ أَمْسَح ماله ما للرجال لا قلیل ولا کثیر ، فأتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فأخبرته فقال : « الحمد لله الذی صرف عنا أهل الببت » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سفيان ، حدثنى محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ، عن على قال: قلت بارسول الله إذا بعثتنى أكونكالسِّكة المحمّاة؟

أم الشاهد يوى مالا يرى الغائب ؟ قال : « الشاهد يرى مالا يرى الغائب » .

هَكَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا . وهو أصل الحديث الذي أوردناه وإسناده رجال ثقات .

[ أُوقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عرو بن خالد الحرّانى ، حدثنا أبى، حدثنا ابن لَهيِعة، عن يزيد بن أبى حبيب وعَقِيل ، عن الزهرى ، عن أنس ، قال : لما ولدت مارية أبراهيم كاد أن يقع فى النبى صلى الله عليه وسلم منه شىء حتى نزل جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم .

وقال أبو نعيم : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم ، حدثنا محمد ابن يحيى الباهلي ، حدثنا يعقوب بن محمد ، عن رجل سماه عن الليث بن سعد ، عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة ، قالت : أهدَى ملك من بطارقة الروم يقال له المقوقس جارية قبطية من بنات الملوك يقال لها مارية وأهدى معها ابن عم لها شابا ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ذات يوم يدخل خلوته فأصابها حملت بإبراهيم .

قالت عائشة : فلما استبان حَمْلُها جَرَعْت من ذلك ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن للما ابن فاشترى لهما ضَأْنة لَبُونا تغذَّى منها الصبى ، فصلُح إليه جسمه وحسن لونه ، وصفاً لونه ، فجاءته ذات يوم تحمله على عاتقها فقال : « ياعائشة كيف ترين الشَّبة ؟ فقلت : أنا وغيرى ماأرى شَبها ، فقال : « ولا اللحم ؟ » فقلت : لعمرى من تَعَذَّى بألبان الضأن لَيحسنن للهه الله على المنان لَيحسنن لهه (١٠) ].

قال الواقدى :ماتت مارية فى المحرم سنة خمس عشرة فصلى عليها عمر ودفها فى البقيع، وكذا قال المفضَّل بن غَسَّان الغَلاَّبى (٢). وقال خَايفة وأبو عُبيدة ويعقوب بن سفيان : ماتت سنة ست عشرة رحمها الله .

<sup>(</sup>١) سقط من ١.

<sup>(</sup>٢) نسب إلى امرأة وهي أم خالد بن الحارث بن أوس بن النابغة . اللباب ٢ /١٨٤

ومنهن رَثْحَانة بنت زيد من بني النَّضير ويقال من بني قريظة .

قال الواقدى :كانت ريمانة بنت زيد من بني النضير ويقال من بني قُر يظة .

قال الواقدى : كانت ريحانة بنت زيد من بنى النضير وكانت مزوَّجة فيهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها لنفسه صفياً ، وكانت جميلة فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم فأبت إلا اليهودية . فعزلَها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه ، فأرسل إلى ابن سَعْية فذكر له ذلك فقال ابن سَعْية : فداك أبي وأمى هى تُسْلم ، فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها : لاتَدّبعي قومك فقد رأيت مأدخل عليهم حُيي بن أَخْطب ، فأسلمي يصطفيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه .

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسحابه إذ سمع وقع نعلين فقال: « إن هاتين لنعلًا ابن سَعْية يبشرنى بإسلام ريحانة » فجاء يقول : يارسول الله قد أسلمت ريحانة . فسُرَّ بذلك .

[ وقال محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>: لما فتح رسول الله صلى الله عليــه وسلم قُريظةَ اصطفَى لنفسه ريحانةً بنتعرو بن خنافة ، فكانتعنده حتى توفى عنها وهي أن مِلْـكه ، وكان

عرَض عليها الإسلام ويتزوجها فأبَتْ إلا اليهودية . ثم ذكر من إسلامها ماتقدم ].

قال الواقدى : فحدثنى عبد الملك بن سليمان ، عن أبوب بن عبد الرحمن بن أبى صعصمة ، عن أبوب بن بشير المماوى ، قال : فأرسل بها رسول الله إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر ، فكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طَهُرت من حيضها ، فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله ، فجاءها في منزل أم المنذر فقال لها : « إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت ، وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطأك بالملك فعلت » فقالت : يارسول الله إن أخف عليك وعلى أن أكون في ملكي أطأك بالملك فعلت رسول الله عليه وسلم يطأها حتى ماتت .

<sup>(</sup>١) سقط من 1 ولم يرد في ابن هشام ، إذ أن هذه الرواية من طريق يونس بن يكبر .

قال الواقدى: وحدثى ابن أبى ذئب قال: سألتُ الزهرى عن رَيْحانة فقال: كانت أُمّة رسول الله فأعتقها وتزوجها، فكانت تحتجب فى أهلها وتقول: لايرانى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الواقدى : وهذا أثبتُ الحديثين عندنا ، وكان زَوْجها قبله عليه السلام الحكم. وقال الواقدي : حدينا عاصم بن عبد الله بن الحسكم ، عن عمر بن الحسكم ، قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة ، وكانت عنـــد زوج لها ، وكان محبًّا لها مكرما ، فقالت : لاأستخلف بعده أحــداً أبداً ، وكانت ذات جمال . فلما سُبيت بنو قريظة عُرُض السَّبيُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : فَكُنت فيمن عُرُض عليه فأمر بي فعُزلتُ ، وكان يكونله صَفِيٌ في كل غنيمة ، فلماعزلت خَارَ الله لي ، فأرســل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياما حتى قَــَــل الأسرى وفرق السَّبي ، فدخل على َّ رسول الله صلى الله عايه وسلم فتجنَّبت منه حياءً ، فدعاني فأجلسني بين يديه فقال: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسولُ الله لنفسه. فقلت: إنى أختار الله ورسوله . فلما أسلمتُ أعتقني رسول الله صلى الله عليــه وسلم وتزوجني ، وأصدَّقني اثنتي عشرة أوقيةونَشًّا كماكان يُصْدق نساءه ، وأُعْرَس بى فى بيت أم المنذر ، وكان يقسم لى كما يقسم لنسائه ، وضرب على الحجاب .

قال: وكان رسول الله صلى الله عليهوسلم معجبًا بها، وكانت لانسأله شيئًا إلاأعطاها، فقيل لها: لوكنت سألت رسول الله صل الله عليه وسلم بنى قريظة لأعتقبهم، فكانت تقول: لم يَخْلُ بى حتى فرَّق السبى، ولقد كان يخلو بها ويستكثر منها، فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع. فدفتها بالبقيع.

وكان تزويجه إياها في المحرم سنة ست من الهجرة .

وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد ، عن الزهرىقال : واستسَرَّ رسول الله ريحانة

من بني قريظة ثم أعتقها فلحقت بأهلها .

وفال أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى : كانت ريحانة بنت زيد بن شمعون من ببى النضير . وقال بعضهم : من ببى قريظة وكانت تسكون فى نخل من نخل الصدقة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقيل عندها أحيانا . وكان سباها فى شوال سنة أربع .

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا زهير ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : كانت لرسول الله وليدتان ، مارية القبطية وَرْبِحة أو ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة ، من بنى عمرو بن قريظة ، كانت عند ابن عم لها يقال له عبد الحركم فيا بلغنى ، ومانت قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو عبيدة مَهْمَر بن المثنَّى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ولائد ؟ مارية القبطية ، وريحانة القُرَ ظية ، وكانت له جارية أخرى جميدلة فكادها نساؤه وخِفْن أن تغلبهن عليه ، وكانت له جارية كفيسة وهبتها له زينب ، وكان هجرها في شأن صفية بنت حُيى ذا الحجة والحجرم وصفر ، فلما كان شهر ربيع الأول الذي قُبض فيه رضى عن زينب و دخل عليها ، فقالت : ما أدرى ما أُجْزيك ؟ فوهبتها له صلى الله عليه وسلم .

وقد روى سيف بن عمر ، عن سعيد بن عبدالله ، عن ابن أبى مُكَيْكَة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَقْسم لمارية وريحانة مرة ، ويتركهما مرة .

وقال أبو نعيم : قال أبو محمد بن عمر الواقدى: توفيت ريحانة سنة عشرة وصلى عليها عر بن الخطاب ودفيها بالبقيع ولله الحمد .

### فص\_\_ل

## فى ذكر أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام

لا خلاف أن جميم أولاده من خديجة بنت خُوَ يلد ، سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمون القبطية .

قال محمد بن سعد : أنبأ ما هشام بن الـكَمْلبي ، أخبرني أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : كَانَ أَ كَبر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم ، ثم زينب ، ثم عبدالله ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية ، فمات القاسم ، وهو أول ميت من ولده بمكة ، ثم مات عبدالله فقسال العاص بن وائل السَّهْمي : قد انقطع نَسْله فهو أَ بتَرَ ، فأنزل الله عز وجل : هبدالله فقسال العاص بن وائل السَّهْمي : قد انقطع نَسْله فهو أَ بتَرَ ، فأنزل الله عز وجل : « إنا أعطيناك الـكوثر فصل لله بك وانحر إن شا نثك هو الأَ بتَرَ » .

قال: ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم فى ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة ، فمات ابن ثمانية عشر شهراً

وقال أبو الفرَج المعافى بن زكريا الجربرى: حدثنا عبد الباقى بن نافع ، حدثنا محمد ابن زكريا ، حدثنا العباس بن بكار ، حدثنى محمد بن زياد والفرات بن السائب ، عن ميمون بن مردان ،عن ابن عباس ، قال : ولدت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن محمد ، ثم أبطأ عليه الولد من بعده ، فبينا رسول الله يكلم رجلا والعاص بن واثل ينظر إذ قال له رجل: من هذا ؟ قال له هذا الأبتر . وكانت قريش إذا ولد للرجل ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا هذا إليه الأبتر ، فأنزل الله : « إن شانئك هو الأبتر » أى مبغضك هو الأبتر من كل خير

قال: ثم ولدت له زينب، ثم ولدت له رُقيّـة ، ثم ولدت له القاسم ، ثم ولدت الطاهر ، ثم ولدت أم كلثوم ، الطاهر ، ثم ولدت المطيّب ، ثم ولدت أم كلثوم ، ثم ولدت فاطمة . وكانت أصغرهم .

وكانت خديجة إذا ولدت والداً دفعته إلى من يرضعه ، فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرها .

\* \* \*

وقال الهينم بن عدى : حدثنا هشام بن عروة ، عن سعيد بن المسكّب ، عن أبيه ، قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم ابنان ؛ طاهر والطيّب،وكان يسمى أحدهما عبدَشمس، والآخر عبد النُهزَّى .

وهذا فيه نَـكاَرة . والله أعلم .

وقال محمد بن عائذ : أخبرنى الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، أن خديجة وللحت القاسم والطيب والطاهر ومطهرً ا وزينب ورقية وفاطمة وأم كاثوم .

وقال الزبير بن بَكَار : أخبرنى عمى مُصْعَب بن عبد الله قال : ولدت خديجةُ القاسم والطاهر وكان يقال له الطيب ، وولد الطاهر بعد النبوة ، ومات صغيراً واسمه عبد الله ، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم .

قال الزبير: وحدثنى إبراهيم بن المنذِر ، عن ابن وهب ، عن ابن لَهِيعة ، عن أبى الأسود ، أن خديجة ولدت القاسم والطاهر والطيب وعبد الله وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم .

وحدثني محمد بن فَضَالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال : ولدت خديجة القاسم وعبد الله ، فأما القاسم فعاش حتى مشَى ، وأما عبد الله فمات وهو صغير .

وقال الزبير بن بَـكَار : كانت خديجة تُدْعَى في الجاهاية الطاهرة بنت خويلد، وقد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم وهو أكبر ولده وبه كان يُـكُنّى، ثم زينب، ثم عبد الله وكان يقال له الطيب، ويقال له الطاهر، ولد بعد النبو؛ ومات صغيراً. ثم ابنته أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. هكذا الأول فالأول.

ثم مات القاسم بمكة ، وهو أول ميت من ولده ، ثم مات عبدالله .

ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم ، وهي القبطية التي أهداها المقوقس صاحب إسكندرية ، وأهدَى معما أختَما شِيرين وخصيًّا يقال له مابور ، فوهب شيرين لحسان بن عابت ، ثابت ، فولدت له ابنه عبد الرحمن . وقد انقرض نسل حسان بن ثابت .

وقال أبو بكر بن البَرْقي <sup>(۱)</sup> : يقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله ، ويقال إن الطيب والمطيب ولدا في بطن ، والطاهر والمطهر ولدا في بطن .

وقال المفضَّل بن غسَّان عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جُريج، عن مجاهد، قال: مكث القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سبع ليال ثم مات. قال المفضل: وهذا خطأ، والصواب أنه عاش سبعة عشر شهراً.

وقال الحافظ أبونعيم : قال مجاهد : مات القاسم وله سبعة أيام . وقال الزهرى : وهو البن سنتين . وقال قتادة : عاش حتى مشى .

وقال هشام بن عروة : وضع أهل العراق ذِكر الطيب والطاهر ، فأما مشايخنا فقالوا : عبد العزى وعبد مناف والقاسم ، ومن النساء رقية وأم كلثوم وفاطمة .

هكذا رواه ابن عساكر وهو منكر ، والذي أنكره هو المعروف. وسقط ذكر زينب ولابد منها. والله أعلم .

فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جُرَيج : قال لى غير واحد : كانت زينب أحكر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول الله عليه وسلم ، وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع فولدت منه عليًّا وأمامة ، وهى التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْملها فى الصلاة ، فإذا سجد وضَمها وإذا قام حَملها .

<sup>(</sup>١) ينسب إلى برق ، بيت كبير من خوارزم انتقلوا إلى بخارى وسكنوها .

ولعل ذلك كان بعيد موت أمها سنة ثمان من الهجرة ، على ماذكره الواقدى وقتادة وعبيد الله بن أبى بكر بن حزم وغيرهم ، وكأمها كانت طفلة صغيرة . فالله أعلم .

وقد تزوجها على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة .

وكانت وفاة زينب رضى الله عنها فى سنة ثمان . قاله قتادة عن عبد الله بن أبى بكر ابن حزم وخليفة بن خَيَّاط وأبو بكر بن أبى خَيْمُمة وغير واحد . وقال قتادة عن ابن حزم فى أول سنة ثمان .

وذكر حماد بن سكمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنها لما هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت حَمْلَها ، ثم لم تزل وَجِعة حتى ماتت ، فسكانوا يرونها ماتت شهيدة .

وأما رقبة فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عُتبة بن أبى لهب كا تزوج أخبها أم كاثوم أخوه عُتبة بن أبى لهب كا تزوج أخبها أم كاثوم أخوه عُتبة بن أبى لهب ، ثم طلقاها قبل الدخول بهما بغضة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله : « تبتّ يَدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسّب سيَصْلَى ناراً ذات لَهب وامرأته حَمَّالة الحطّب فى جِيدها حبل مِن مَسَد » .

فتروج عثمان بن عفان رضى الله عنه رقية ، وهاجرت معــه إلى أرض الحبشة ، ويقال إنه أول من هاجر إليها. ثم رجعا إلى مكة ، كا قدمنا ، وهاجرا إلى المدينة وولدت له ابنه عبد الله فبلغ ست سنين ، فنقره ديك في عينيه فمات وبه كان يكنى أولا ، ثم اكتنى بابنه عمرو .

وتوفيت وقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر يوم الفرقان يوم التقى المحمان ، ولما أن جاء البَشير بالنصر إلى المدينة \_ وهو زيد بن حارثة \_ وجدهم قد ساووا على قبرها التراب ، وكان عثمان قد أقام عليها يمرّضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

وضَرب له بسَهْمه وأُجْره ، ولما رجع زوَّجه بأختها أم كلثوم أيضا ولهذا كان يقال له ذو النُّورين ، ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلِد له شيئا . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كانت عندى ثالثة لزوَّجتها عَمَانَ » وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كن عشراً لزوجتهن عَمَان » .

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها على بن أبى طالب فى صفر سنة اثنتين ، فولدت له الحسن والحسين ، ويقال وتُحْسِن ، وولدت له أم كلثوم وزينب .

وقد تزوج عمر بن الخطاب فى أيام ولايته بأم كلثوم بنت على بن أبى طالب من فاطمة وأكرمها إكراما زائداً ، أصدَفها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له زيداً بن عمر بن الخطاب.

ولما قُتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عَوْنُ بن جعفر فمات عنها ، فحلَف عليها أخوه محمد فمات عنها ، فقروجها أخوها عبد الله بن جعفر فماتت عنده . وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت على وماتت عنده أيضا ، وقد توفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على أشهر الأفوال .

وهذا الثابت عن عائشة في الصحيح ، وقاله الزهرى أيضاً وأبو جعفر الباقر .

وعن الزهرى بثلاثة أشهر، وقال أبو الزبير بشهرين، وقال أبو بُرَيدة: عاشت بعده سبمين من بين يوم وايلة . وقال عمرو بن دينار: مكثت بعده ثمانية أشهر . وكذا قال عبد الله بن الحارث . وفي رواية عن عمرو بن دينار بأربعة أشهر .

\* \* \*

وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمنا ، وكان ميلاده فى ذى الحجة سنة ثمان . وقد روى عن ابن كهيمة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد قال : لما حُبل بإبراهيم أتى جبريل فقال : السلام عليك ياأبا إبراهيم ، إن الله قد وهب لك غلاما من أم ولدك مارية ،

وأمرك أن تسميه إبراهيم ، فبارك الله لك فيه وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة . وروى الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن مسكين ، عن عثمان بن صالح ، عن ابن لهيمة ، عن عقيل ويزيد بن أبي حبيب ، عن الزهرى ، عن أنس قال : لما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم وقع في نفسه منه شيء فأناه جبريل فقال : السلام عليك يأبا إبراهيم . وقال أشباط عن السُّدِّى ، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : سألت أنس بن مالك قلت : كم بلغ إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من العمر ؟ قال : قد كان ملاً مَهْدَه ، ولو بقي لسكان نبيا ، ولسكن لم يكن ليبقي لأن نبيسكم صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا سفيان ، عن السُّدى، عن السُّدى، عن السُّدى، عن الله عليه وسلم لكان عن أنس بن مالك ، قال : لو عاش إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم لكان صدِّيقا نبيا .

وقال أبو عبد الله بن مَنْدَه: حدثنا محمد بن سعد، ومحمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد ابن عثمان العَبْسي ، حدثنا مِنْجَاب ،حدثنا أبو عامر الأسكى ، حدثنا سفيان ، عن السُّدِّى عن أنس ، قال : توفى إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شهراً فقال رسول الله : « ادفنوه في البقيع فإن له مُرضعا يتم رضاعه في الجنة » .

وقال أبو يَعْلَى : حدثنا أبو خَيثمة ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبوب ، عن عمرو بن سعيد ، عن أنس ، قال : مارأيت أحداً أرحم َ بالعيال من رسول الله ، كان ابراهيم مُسترضِعا في عَو الى المدينة ، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل إلى البيت وإنه ليُدْجَن (1) ، وكان ظِئْره فينا فيأخذه فيقبّله ثم برجع .

قال عمرو : فلما توفى إبراهيم قال رسول الله : « إن ابراهيم ابنى ، وإنه

<sup>(</sup>١)وق 1: يدخن .

مات في الثَّدْي ، وإن له لَظِئْر بن تـكَّملان رضاعه في الجنة » .

وقد روى جَربر وأبو عَوانة ، عن الأعش ، عن مسلم بن صَبِيح أبى الضَّحَى ، عن البرَاء قال : «ادفنوه فى البرَاء قال : توفى إبراهيم بن رسول الله وهو ابن ستة عشر شهراً ، فقال : «ادفنوه فى البقيع فإن له مرضعا فى الجنة » .

ورواه أحمد من حديث جابر ، عن عامر ، عن البرّاء ، وهكذا رواه سُغيان النَّورى عن فررًاس ، عن الشَّغبي ، عن البراء بن عازِب بمثله.

وكذا رواه الثورى أيضا عن أبى إسحاق ، عن البراء وأورد له ابن عساكر من طريق عَتَّاب بن محمد بن شَوْذَب ، عن عبد الله بن أبى أَوْفَى قال : توفى إبراهيم فقال رسول الله : « يَرْضَع بقيةَ رضاعه فى الجنة » .

وقال أبو يعلى الموصلى: حـدثنا زكريا بن يحيى الواسطى ، حـدثنا هُشَمِ ، عن إسماعيل ، قال سألت ابن أبى أوفى ـ أو سمعته يُسْأَل ـ عن إبراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم . فقـال : مات وهو صغير ، ولو قُضِى أن يكون بعدَ النبى صلى الله عليه وسلم نبى لهاش .

وروى ابن عساكر من حديث أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ ، حدثنا عبيد بن إبراهيم الجففى ، حدثنا الحسن بن أبى عبد الله الفراء ، حدثنا مصعَب بن سلام ، عن أبى حمزة النمُّ أَلَى ، عن أبى حمزة النمُّ أَلَى ، عن أبى جعفر محمد بن على ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو عاش إبراهيم لكان نبيا » .

وروى، ابن عساكر من حديث محمد ابن إسماعيل بن سَمُرة ، عن محمد بن الحسن الأسدى ، عن أبى شيبة ، عن أنس ، قال : لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتُدْرِجوه في أكفانه حتى أنظر إليه ».

فجاء فانكبَّ عليه وبكي حتى اضطرب لِحْياه وجنباه صلى الله عليه وسلم .

قلت : أبو شيبة هذا لايُتَعَامل بروايته .

ثم روى من حديث مسلم بن خالدالزَّنجى ، عن ابن خيثم ، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد بن السَّكن قالت : لما توفى إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر : أنت أحق من عَلِم لله حقه . فقال : « تَدْمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول مايُسْخط الرب ، لولا أنه وَعْد صادق ، وموعود جامع ، وأن الآخر منا يَدْبع الأول ، لوجَدنا عليك يا إبراهيم وَجْداً أشدَّ مما وجدنا ، وإنا بك يا إبراهيم لحزونون» .

وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن الشَّمي عن البراء ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ، ومات وهو ابن ستة عشر شهراً ، وقال : « إن له فى الجنة من يتم رضاعه وهو صِدِّيق » .

وقد روى من حديث الحـكم بن عُيينة ، عن الشُّعبي، عن البراء .

وقد روی بونس بن بُرگیر ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنی محمد بن طلعة بن يزيدبن رُكانة قال : مات إبر اهيم ابن رسول الله وهوابن ثمانية عشر شهراً ، فلم بصل عليه . وروی ابن عساكر من حدیث إسحاق ابن محمد الفروی ، عن عید الله بن محمد بن عمر بن علی بن الی طالب ، عن أبیه ، عن أبی جده عن علی ،قال : لما توفی ابر اهیم ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث علی بن أبی طالب إلی أمه ماریة القبطیة وهی فی مشمر بة ، خمله علی فی سفط (۱) وجعله بین یدیه علی الفرس ، ثم جاء به إلی رسول الله

 <sup>(</sup>١) السفط : كالجوالق أو ﴿قَفَة .

صلى الله عليه وسلم فنسله وكفنه وخرج به وخرج الناس معه ، فدفنه في الزُّقاق الذي بلى دار محمد بن زيد ، فدخل على في قبره حتى سوَّى عليه ودفنه ، ثم خرج ورش على قبره ، وأدخـل رسول الله يدَه في قبره فقال: « أما والله إنه لنبى ابن نبى » وبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تَدْمَع المين ويحزن القلب ، ولا نقـول مايُمْضِب الربُّ ، وإنا عليك يا إبراهيم لَحزونون » .

وقال الواقدى : مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء لعشر ليال خَلُونَ من ربيع الأول سنة عشر ، وهو ابن ثمانية عشر شهراً فى بنى مازن بن النجار فى دار أم بَرْزَة بنت المنذر ، ودفن بالبقيم .

قلت: وقد قدمنا أن الشمس كُسفت يوم موته ، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم . فغطب رسول الله فقال فى خطبته: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته » .

قال الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر:

## باب

ذكر عبيده عليه السلام وإمائه وذكر خدمه وكتَّابه وأُمنائه ، مع مراعاة الحروف في أسمائهم ، وذكر بعض ماذكر من أنبائهم

ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان وبالله المستعان .

فنهم أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكَلْبي ، ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد .

مَوْلَىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه ، وحِبّه وابن حبه ، وأمه أم أيمن واسمها بَرَكة ، كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صغره ، وممن آمن به قديماً بعد بعثته .

وقد أمّره رسول الله صلى الله عليسه وسلم فى آخر أيام حياته ، وكان عمره إذ ذاك ثمانى عشرة أو تسع عشرة ، وتوفى وهو أمير على جيش كَثِيف ، منهم عسر بن الخطاب ، ويقال وأبو بكر الصديق وهو ضعيف ، لأن رسول الله صلى الله عليسه وسلم نصّبه للإمامة .

فلما توفى عليه السلام وجيش أسامة مخيم بالجرف كا قدمناه ، استطلق أبو بكر من أسامة عمر بن الخطاب فى الإقامة عنده ليستضىء برأيه فأطلقه له ، وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد مُراجعة كثيرة من الصحابة له فى ذلك ، وكلُّ ذلك يأبى عليهم ويقول: والله لا أحلُّ رايةً عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فساروا حتى بلغوا تُخـوم البَّلقاء من أرض الشام حيث قُيُــل أبوه زيد وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رَوَاحة رضى الله عنهم ، فأغار على تلك البلاد وغَيْم وسَبى وكرَّ راجعا سالما مؤيَّداً .

فلهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنــه لا بَلْقى أسامةً إلا قال له: السلام عليك أيها الأمير.

ولما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الإمرة طعَن بعضُ الناس فى إمارته، فطب رسول الله فقال فيها: « إِنْ تَطْعنوا فى إمارته فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبــل، وأيم الله إِن كَان لَخلِق إِلى بعدَه » .

وهو في الصحيح من حديث موسى بن عُقبة ، عن سالم ، عن أبيه .

وثبت فى صحيح البخارى عن أسامة رضى الله عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم يأخذنى والحسنَ فيقول : « اللهم إنى أحبهما فأحبّهما » .

وروى عن الشَّعْبى عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من أحبَّ الله ورسوله فليحب أسامةً بن زيد » .

ولهذا لما فرَض عمر بن الخطاب للناس فى الديوان فَرض لأسامة فى خمسة آلاف ؟ وأعطى ابنه عبد الله بن عمر فى أربعة آلاف . فقيل له فى ذلك فقال : إنه كان أحب إلى رسول الله من أبيك . إلى رسول الله من أبيك .

وقد روی عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن الزهری ، عن عروة ، عن أسامة ، أن رسول الله أردفه خلفه على حمار عليه قطيفة ، حين ذهب يعود سعد بر عبادة ، قبل وقعة بدر .

قلت: وهكذا أردفه وراءه على ناقته حين دفَع من عرفات إلى المزدلفة ، كما قدمنـــا فى حجة الوداع .

وقد ذكر غير واحد أنه رضى الله عنه لم يشهد مع على شيئا من مشاهده ، واعتذر إليه بما قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل ذلك الرجل وقد قال لا إله إلا الله ، فقال : « من لك بلا إله إلا الله من لك بلا

وذِكُر فضائله كثيرة رضى الله عنه. وقد كان أسود كالليل، أفطس حلواً حسناً كبيرا فصيحا عالما ربانيا، رضى الله عنه.

وكان أبوه كذلك ، إلا أنه كان أبيض شديد البياض ، ولهـذا طعن بعض من لا يعلم فى نسبه منه . ولما مر محرِّز المدلجى عليهما وهما نائمان فى قطيفة وقد بدَت أفدامُهما أسامة بسواده وأبوه زيد ببياضه ، قال : سبحان الله : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض أعجب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم و دخل على عائشة مسرواً تبرق أسارير وجهه فقال : « ألم ترى أن نجز زا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض ؟! »

ولهــــذا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث، من حيث التقرير على على على على على المقرر على المعلى بقول الفافة في اختلاط الأنساب واشتباهها، كما هو مقرر في موضعه .

والمقصود أنه رضى الله عنــه توفى سنــة أربع وخمسين ممــا صححه أبو عمر . وقال غيره سنة تمان أو تسع وخمسين ، وقيل مات بعد مقتل عثمان فالله أعلم . وروى له الجماعة في كــتبهم الستة .

\* \* \*

ومنهم أسْلم وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هُرْمز أبو رافع القبطى ، أسلم قبل بدر ولم يشهدهالأنه كان بمكة مع سادته آل العباس، وكان يَنْحت القِدَاح، وقصة مع الخبيث أبي لهب حين جاء خبر وقعة بدر تقدمت ولله الحمد .

ثم هاجر وشهد أحداً وما بعدها ، وكان كاتبا ، وقد كتب بين يدى على بن أبى طالب بالكوفة . قاله المفضَّل بن غَسَّان الغَلَّابي . وشهد فنح مصر في أيام عمر .

وقدكان أولا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وعتقه وزوَّجه

مو لاتهسَلْمَى ، فولدت له أولاداً وكان يكون على ثَقَل (١) النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر و بَهْز قالا: حدثنا شُعبة ، عن الحكم ، عن الب ابن أبى رافع ، عن أبى رافع ، أن رسول الله بعث رجلا من بنى نُخْروم على الصدقة ، فقال لأبى رافع : اصحبنى كَيْما تصيب منها . فقال : لا . حتى آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله . فأتى رسول الله فسأله فقال : « الصدقة لا تَحَلَّ لنا ، وإنَّ مَوْلَى القوم منهم » .

وقد رواه الثورى عن محمد بن عبد الرحن بن أبى ليلى ، عن الحسكم به . وروى أبو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برَّد شديد وهم بخيبر ، فقال رسول الله : « من كان له لحاف فليُلْحِف من لا لحاف له » .

قال أبو رافع: فلم أجد من 'يُلحِفني معه ، فأتيت رسول الله فألقي على ّ لحافه ، فنمنا حتى أصبحنا ، فوجد رسول الله صلى الله عيه وسلم عند رجايه حية فقال : « يا أبا رافع اقتلما افتلما ،

وروى له الجماعة في كتبهم ، ومات في أيام عَلَى ۖ رضي الله عنه .

ومنهم أنسة بن زياد <sup>(۲)</sup> أبو مِشْرَح، ويقال أبو مِسْرَح، من مولَّدى السَّراة، مهاجرى ْ شهد بدراً فيما ذكره عروة والزهرى وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق والبخارى وغير واحد . قالوا : وكان ممن كَأْذن على النبى صلى الله عليه وسلم إذا جلس .

وذكر خليفة بن خَيَّاط فى كتابه قال : قال على بن محمد ، عن عبد المزيز بن أبى ثابت ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : استشهد يوم بدر أنَّسَةُ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الواقدى : وليس هذا بتَبَت عندنا ، ورأيت أهل العلم يثبتون أنه شهد أحداً أيضاً وبقى زمانا وأنه توفى في حياة أبى بكر رضى الله عنه أيام خلافته .

<sup>(</sup>١) الثقل : متاع المسافر . (٢) 1 : ابْنُ مادة .

ومنهم أيمن بن عُبْيد بن زيد الحبشي ونسبه ابن مَنْدَة الى عوف بن الخزرج

وهو ابن أم أيمن بركة ، أخو أسامة لأمه .

قال ابن إسحاق : وكان على مَطْهَرة (١) الذي صلى الله عليه وسلم ، وكان ممن ثبت يوم حنين ، ويقال : إن فيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (٢)».

قال الشافعي : قُتُل أيمن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين .

قال: فرواية مجاهد عنه منقطعة يعنى بذلك ما رواه الثورى عن منصور ، عث مجاهد ، عن عطاء ، عن أين الحبشى قال: لم يقطع النبى صلى الله عليه وسلم السارق إلا في الحجن " ، وكان ثمن الحجن يومئذ دينارا .

وقد رواه أبوالقاسم البغوى فى مُعجَم الصحابة ،عن هارون بن عبد الله ، عن أسود ابن عامر ، عن الحسن بن صالح، عن منصور ، عن الحسكم ، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن ، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه .

وهذا يقتضى تأخر موته عن النبى صلى الله عليه وسلم إن لم يكن الحديث مُدَلَّسًا عنه، و عند أن يكون أريد غيره .

والجمهور كابن اسحاق وغيره ذكروه فيمن قتـــل من الصحابة يوم حنين فالله أعلم .

ولابنه الحجاج بن أيمن مع عبدالله بن عمر قصة . ومنهم با ام وسيأتي ذكره في ترجمة طَهْمان .

<sup>(</sup>١) المطهرة بكسر الميم وفتحها : الإداوة ، أو الإناء الذي يتطهر به .

<sup>(</sup>۲) سورة الـكهف ۱۱۰ (۳) المجن : الترس .

ومهم تُوْ بَان بن بُحِدُد ، ويقال ابن جَحْدَر أبو عبدالله ، ويقال أبو عبد الكريم ، ويقال أبو عبد الرحمن .

أصله من أهل السَّرَاة ، مكان بين مكة واليمن ، وقيل من حِمْير من أهل اليمن . وقيل من أهل اليمن . وقيل من الهان (١) ، وقيل من حكم بن سعد العَشِيرة من مَذْ حِبج أصابه سَبّى في الجاهلية . فاشتراه رسول الله فأعتقه وخيرًه إن شاء أن يرجع إلى قومه ، وإن شاء يَدْبت فإنه منهم أهل البيت .

فأقام على ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه حضراً ولا سفراً حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وشهد فتح مصر أيام عمر ، ونزل حمص بعد ذلك وابتنى بها داراً ، وأقام بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين ، وقيل سنة أربع وأربعين ـ وهو خطأ ـ وقيل إنه مات بمصر ، والصحيح بحمص كما قدمنا والله أعلم .

روى له البخارى فى كتاب الأدب، ومسلم فى صحيحه وأهل السنن الأربعة .

ومنهم حنين مولى الذي صلى الله عليه وسلم وهو جد إبراهيم بن عبدالله بن حنين . وروينا أنه كان يخدم الذي صلى الله عليه وسلم ويوضئه ، فإذا فرغ الذي صلى الله عليه وسلم خرج بفضلة الوضوء إلى أصحابه ، فنهم من يشرب منه ، ومنهم من يتمسح به ، فاحتبسه حنين نخبأه عنده في جرة حتى شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : « هل « ما تصنع به ؟ » فقال : أدخره عندى أشر به يا رسول الله . فقال عليه السلام : « هل رأيتم غلاما أحصى هذا ؟ » .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعمه العباس فأعتقه رضى الله عنهما . ومنهم ذَكُوَان يأتي ذكره في ترجمة طَهْمان .

ومنهم رافع أو أبو رافع ويقال له أبو البَهِييُّ .

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعلها الهون .

قال أبو بَكر بن أبى حَيْمة : كان لأبى أحَيْحة سعيد بن العاص الأكبر فورثه بنوه وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم وشهد معهم يوم بدر ، فقتلوا ثلاثتهم ، ثم اشترى أبو رافع بقية أنصباء بنى سعيد مولاه إلا نصيب خالد بن سعيد ، فوهب خالد نصيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأعتقه . فكان يقول ، أنا مَوْلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم وكذلك كان بنوه يقولون من بعده .

ومنهم رباً ح الأسود، وكان يَأْذَن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ الإذن لعمر بن الخطاب حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تلك المشرَبة يوم آلى من نسائه واعتزلهن فى تلك المشربة وحده عليه السلام.

هكذا جاء مصرَّحا باسمه في حديث عِكرمة بن عمار ، عن سِمَاك بن الوايد ، عن ابن عباس ، عن عمر .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلّمة بن الأ كُوّع ، عن أبيه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يسمَّى رباً ح .

ومنهم رُوَيفُع مولاه عليه الصلاة والسلام .

هَكَذَا عَدَّهُ فَى المُوالَى مُصْمَب بن عبد الله الزبيرى وأبو بـكر بن أبى خيثمة قالا : وقد وقد ابنه على عمر بن عبد العزيز فى أيام خلافته ففرَض له . قالا : ولا عَقِب له .

قلت: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتبناء بمو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحب أن يَعْر فهم و يحسن إليهم ، وقد كتب فى أيام خلافته إلى أبى بكر بن حزم عالم أهل المدينة فى زمانه: أن يفحص له عن مو الى رسول الله صلى الله عليسه وسلم الرجال والنساء وخُدامه.

رواه الواقدى . وقد ذكره أبو عمر مختصراً وقال : لا أعلم له رواية ، حكاه ابن الأثير في الغابة .

ومنهم زيد بن حارثة الـكُلِّي .

وقد قدمنا طَرفا من ذكره عند ذكر مقتله بغزوة مُؤْتة رضى الله عنه ، وذلك في جمادى من سنة ثمان قبل الفتح بأشهر .

وقد كان هو الأمير المقدَّم ، ثم بعده جعفر ، ثم بعدها عبد الله بن رَواحة .

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : مابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد َ بن حارثة فى سرية إلا أمَّره عليهم ، ولو بتى بعده لاستخلَفه.

رواه أحمد .

ومنهم زيد أبويسار .

قال أبو القاسم البغوى فى معجم الصحابة: سكن المدينة، روى حديثاواحداً لاأعلم له غيره: حدثنا محمد بن على الجوزجانى، حدثنا أبوسلمة \_ هو التّبُوذَكَى \_ حدثنا حفص ابن عر الطائى، حدثنا أبو عمر بن مُرة، سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم، سمعت أبى حدثنى عن جدى، أنه سمع رسول الله يقول: « من قال به السمنة وسلم، سمعت أبى حدثنى عن جدى، أنه سمع رسول الله يقول: « من قال به أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ، عُفر له وإن كان فراً من الزحف » .

وهكذا رواه أبو داود عن أبى سلمة ، وأخرجه الترمذى عن محمد بن إسماعيل البخارى ، عن أبى سلمة موسى بن إسماعيل به . وقال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

\* \* \*

ومنهم سَفِينة أبو عبد الرحمن ويقال أبو البَخْتَرَى .كان اسمه مهر ان ، وقيل عبس ، وقيل أحمر ، وقيـل لهبب سنذكره ، وقيل أحمر ، وقيـل رُومان ، فلقبه رسول الله صلى الله عليـه وسلم لسبب سنذكره ، فغلّب عليه .

وكان مولى لأم سلمة ، فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليمه وسلم حتى يموت ، فقبل ذلك . وقال : لو لم تشترطي على مافارقتُه .

وهذا الحديث في السُّنن .

وهو من مولَّدى العرب ، وأصله من أبناء فارس وهو سَفِينة بن مافتَّه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا حَشْرَج بن نُبَاتة العبسى ، كوفى ، حدثنا سعيد بن جُمْهان ، حـدثنى سفينة ، قال : قال رسـول الله : « الخلافة فى أمتى ثلاثون سنة ، ثم مُذْكا بعد ذلك » .

ثم قال لى سفينة : أمسك خلافة أبى بكر ، وخلافة عمر ، وخلافة عمّان ، وأمسك خلافة على ، ثم قال : فوجدناها ثلاثين سنة . ثم نظرت بعد ذلك فى الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثلاثون .

قلت السعيد: أين لقيت سَفينة ؟ قال: ببطن مخلة في زمن الحجاج، فأقمت عنده ثلاث ليال أسأله عن أحاديث رسول الله. قلت له: ما اسمك ؟ قال: ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله سفينة. قلت: ولم سماك سفينة ؟ قال: خرج رسول الله ومعه أصحابه، فثقُل عليهم متاعهم فقال لى: « ابسط كساءك » فبسطتُه، فجعلوا فيه متاعهم ثم حَملوه على ، فقال لى رسول الله: « احمل فإنما أنت سَفينة » فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة أو سبعة ما ثقُل على "، إلا أن يُحقوا (١).

وهذا الحديث عن أبى داود والترمذى والنسائى ، ولفظه عندهم : « خــــلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم تــــكون مُــــكا » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز ، حدثنا حاد بن سلمة ، عن سعيد بن جُمْهان ، عن سفينة ، قال : كنا في سفَر ، فكان كلما أعياً رجل ألتى على ثيابه ، تُرساً أو سيفا ،

<sup>(</sup>١) يحفوا : يزيدوا ويبالغوا

حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً ، فقال النبي صلى الله عايه وسلم : « أنت سفينة » . هذا هو المشهور في تسميته سفينة .

وقد قال أبو القاسم البغوى : حدثنا الربيع سليان بن داود الزَّهْرانى ومحمد بن جعفر الوركانى ، قالا : حدثنا شَرِيك بن عبد الله النَّخَمى ، عن عران البجكى ، عن مولى لأم سلمة ، قال : كنا مع رسول الله فررنا بواد \_ أو نهر \_ فكنت أغير الناس ، فقال لى رسول الله : « ما كنت منذ اليوم إلا سفينة » .

وهكذا رواه الإمام أحمد ، عن أسود بن عامر ، عن شريك .

وقال أبو عبد الله بن مَندَه: حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا عبان بن عر، حدثنا أسامة بن زيد، عن محمد بن المنسكدر، عن سفينة ، قال: ركبت البحر في سفينة فسكسرت بنا، فركبت لوحا منها فطرحني في جزيرة فيها أسدُ فلم يرُعني إلا به، فقات: يأبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعل يغمر بي بمنكبه حتى أقامني على الطريق، ثم هَمْمَ فظننت أنه السلام.

وقد رواه أبو القاسم البغوى عن إبراهيم بن هابى ، عن عبيد الله بن موسى ، عن رجل ، عن محمد بن المنسكدر ، عنه .

ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله المَخْرَمَى ، عن حسين بن محمد، قال : قال عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن محمد بن المنكدر ، عن سَفينة ، فذكره ،

ورواه أيضا : حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا على بن عاصم ، حدثنى أبو ريحانة، عن سفينة مولى رسول الله قال : لقينى الأسد فقلت : أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فضرب بذنبه الأرض وقعد ·

وروى له مسلم وأهل الشنن ، وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه كان ( ٠٠ ـ السيرة ، ) يسكن بطن نخـلة ، وأنه تأخر إلى أيام الححـاج .

ومنهم سُلْمَان الفارسي ، أبو عبــد الله مو لَى الإسلام .

أصله من فارس وتنقّلت به الأحوال إلى أن صار لرجل من يهود المدينة ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في أداء ماعليه فنُسب في أداء ماعليه فنُسب الله وقال : « سَمْان منا أهل البيت » .

وقد قدمنا صفة هجرته (۱) من بلده وصحبته لأولئك الرهبان واحداً بعد واحد حتى آل به الحال إلى المدينة النبوية ، وذكر نا صفة إسلامه رضى الله عنه فى أوائل الهجرة النبوية إلى المدينة ، وكانت وفاته فى سنة خس وثلاثين فى آخراً يام عمان – أو فى أول سنة ست وثلاثين – وقيل : إنه توفى فى أيام عربن الخطاب ، والأول أكثر.

قال العباس بن يزيد البَحْر الى : وكان أهل العلم لا يشكون أنه عاش مائتين وخمسين سنة ، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمائة وخمسين .

وقد أدعى بعض الحفاظ المتأخرين أنه لم يجاوز المائة . فالله أعلم بالصواب .

\* \* \*

ومنهم شُقران الحبشى ، واسمه صالح بن عَدِى ، ورثه عليه السلام من أبيه . وقال مُصْمَب الزبيرى ومحمد بن سعد : كان لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم .

وقد روى أحمد بن حنبل، عن إسحاق بن عيسى، عن أبى مَمْشَر، أنه ذكره فيمن شهد بدراً، قال: ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup> ١٪) وذلك في الجزء الأول من الكتاب .

وهكذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بدراً وهو مملوك فلهذا لم يُسْمِم له بل استعمله على الأسرى ، فحدَاه (١) كلُّ رجل له أَسِير شيئًا ، فحصل له أكثر من نصيب كامل .

قال: وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره: غلام لعبد الرحمن بن عوف ، وغلام لحاطب ابن أبي بَلْتَمة ، وغلام السعد بن معاذ ، فرضَخ لهم ولم يقسم .

قال أبو الفاسم البغوى : وليس له ذِكْر فيمن شهد بدراً في كتاب الزُّهْرى ، ولا في كتاب الزُّهْرى ، ولا في كتاب ابن إسحاق .

وذكر الواقدى عن أبى بكر بن عبدالله بن أبى سَبْرَة عن أبى بكر بن عبدالله بن أبى جَمْم قال: استعمل رسول الله شُقران مولاه على جميع ماوجَد فى رحال المريسيع من رِثَّة (٢) المتاع والسلاح والنَّم والشاء وجَمَع الذرية ناحيةً .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا مسلم بن خالد ، عن عمرو بن يحيى المازى ، عن أبيه ، عن شُقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتــه ــ يعنى النبى صلى الله عليه يومى إيماء .

وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد .

وروى الترمذى عن زيد بن أُخْرَم ، عن عَمَان بن فَرْقَد ، عن جعفر بن محمد ، أخبر في ابن أبى رافع قال : سمعت شُقران يقول : أنا والله طرحتُ القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذي اتَّخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة شُقران .

ثم قال : الترمذي حسن غريب .

<sup>(</sup>١) حذاه: أعطاه.

<sup>(</sup>٢) الرثة : مايسقط من المتاع .

وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره ، وأنه وضع تحته القطيفة التي كان يصلى عليها وقال : والله لا يلبسها أحد بمدك .

وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة أنه انقرض نَسُله فسكان آخرهم موثاً بالمدينة في أيام الرشيد .

## \* \* \*

ومنهم ضُمَيرة بن أبى ضميرة الحميرى ، أصابه سَنى فى الجاهلية فاشتراه النبى صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، ذكره مُصْمَب الزبيرى قال : وكانت له دار بالبقيم وولد

قال عبد الله بن وهب: عن ابن أبى ذئب ، عن حسين بن عبد الله بن ضُمَيرة ، عن أبيه عن عبد الله بن ضُمَيرة ، عن أبيه عن أبيه عن جده ضميرة ، أن رسول الله مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال لها: «ما يبكيك؟ أجائمة أنت ، أعاربة أنت ؟ » .

قالت : يارسمول الله فرَّق بيني وبين ابني ، فقال رسمول الله : « لا يفرَّق بين الوالدة وولدها » .

ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابقاعه منه بَبسكر.

قال ابن أبى ذئب: ثم أقرأنى كتابا عنده: بسم الله الرحن الرحم ، هذا كتاب من محمد رسول الله لأبى ضميرة وأهل بيئة ، أن رسول الله أعتقهم ، وأنهم أهل بيئة من العرب ، إن أحبوا أقامو اعند رسول الله ، وإن أحبوار جعوا إلى قومهم، فلا يُعْرَض لم إلا بحق ، ومن لقهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً . وكتب أبي بن كعب .

ومنهم طَهْمَان ، ويقال ذَكُوان . ويقال مَهْران ، ويقال ميمون ، وقيل كَيْسَان ، وقيل المُعْل الله عليه وسلم قال : « إن الصدقة لاتحل لى ولا لأهل بيتى ، وإن مَوْلَى القوم من أنفسهم » .

رواه البنوى عن مِنْجَاب بن الحارث وغيره ، عن شَرِيك ، عن عطاء بن السائب،

عن إحدى بنات على بن أبي طالب وهي أم كلثوم بنت على ، قالت : حدثني مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقال نه طَهْمان أو ذَ كُوان ، قال قال رسول الله . فذكره ·

ومنهم عُبَيد مولي النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو داود الطيمالسي: عن شعبة ، عن سليمان التيمى ، عن شيخ ، عن عبيد ، عن عبيد مولى للنبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بين المفرب والعشاء .

قال أبو القاسم البغوي : لاأعلم روي غيرَه .

قال ابن عساكر: وليس كما قال . ثم ساق من طريق أبى يَمْلَى الموصلى : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سليمان القيمى ، عن عبيد مولى رسول الله أن امرأتين كانتا صائحتين ، وكانتا تفتابان الناس ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لهما : « قيئا » فقاءا قيحا ودما ولحما عَبِيطا ثم قال : « إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام » .

وقد رواه الإمام أحمد ، عن يزيد بن هارون وابن أبي عدى ، عن سليان التَّميمي ، عن رجل حدثهم في مجلس أبي عُمَان ، عن عبيد مولى رسول الله فذكره .

ورواه أحمد أيضا عن غُندَر ، عن عُمان بن غِياَث قال : كنت مع أبى عُمان فقال رجل : حدثني سعيد \_ أو عبيد \_ ، يشك عُمان ، مولى النبي صلى الله عليه وسلم . فذكره .

ومنهم فضَّالة مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال محمد بن سعد : أنبأنا الواقدى ، حدثنى عقبة بن خيرة الأشهلى ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم ، أن الحص لى عن خدَم رسول الله من الرجال والنساء رمواليه .

فكتب إليه قال: وكان فضالة مولى له يمانى نزل الشام بعد، وكان أبو مُوَيْهِبة مولدا من مولدى مزينة فأعتقه

> قال ابن عساكر: لم أجد لفضالة ذكراً فى الموالى إلا من هذا الوجه. ومنهم قفيز أوله قاف وآخره زاى .

قال أبو عبد الله بن منده: أنبأنا سهل بن السّرِى ، حدثنا أحمد بن محمد بن المنكدر ، حدثنا محمد بن محمد ، عن محمد بن سليان الحرّ أنى ، عن زهير بن محمد ، عن أبى بكر بن عبد الله بن أنيس ، قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له قفيز .

تفرد به محمد بن سلمان .

ومنهم كر كرَة ، كان على ثقلَ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته . وقد ذكره أبو بكر بن حزم فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز .

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم بن أبى الجُمْد، عن عبد الله ابن عمرو، قال: كان على ثقل النبى صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال: « هو فى النار » فنظروا فإذا عليه عباءة قد غَلَمْها، أو كِساء قد غله.

رواه البخارى عن على بن المديني ، عن سفيان .

قلت : وقصته شبيهة بقصة مِدْعَم الذي أهداه رفاعة من بني النصيب كا سيأتي. ومنهم كُيْسان .

قال البغوى: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ،حدثنا ابن فُضَيل ، عن عطاء بن السائب قال : أتيت أم كلثوم بنت على فقالت : حدثنى مولّى للنبى صلى الله عليه وسلم يقال له كيسان قال له النبى صلى الله عليه وسلم فى شىءمن أمر الصدقة : « إنا أهلَ بيت نُهينا أن نأكل الصدقة ، وإن مولانا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة » .

ومنهم ما بور القبطى الخصى، أهداه له صاحب إسكندرية مع مارية وشيرين والبغلة .

وقد قدمنا من خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية .

وممهم مِذَعم ، وكان أسود من مولّدى حِسْمَى (۱) أهداه رفاعة بن زيد الجذّامى ، قُتُل فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وذلك مرجعَهم من خيبر . فلما وصلوا إلى وادى القرى فبيما مِدْعم يحطّ عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلَها ، إذ جاءه سهم عاثر فقتله ، فقال الناس : هنيئا له الشهادة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلا والذى نفسى بيده ، إن الشملة التى أخذها يوم خيبر لم تُصِمُ المقاسم لله عليه عليه وسلم فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشِرَ اك أو شراكين فقال النبى صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشِرَ اك أو شراكين فقال النبى صلى الله عليه وسلم شراك من نار ، أو شراكان من نار » .

أخرجاه من حديث مالك ، عن ثور بن يزيد ، عن أبى الغيث ، عن أبى هر رة.

ومنهم مهران ويقال طهمان ، وهو الذي روت عنــه أم كلثوم بنت على في تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم كا تقدم .

ومنهم ميمون وهو الذي قبله (۲).

ومنهم نافع مولاه.

قال الحافظ ابن عساكر: أنبأنا أبو الفتح الماهابي ، أنبأنا شجاع الصوفى ، أنبأنا محمد ابن إسحاق ، أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا أبو مالك الأشجعي ، عن يوسف بن ميمون ، عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يدخل الجنه شيخ زان ، ولا مسكين متكبر ، ولا مَنّان بعمله على الله عزوجل » .

<sup>(</sup>١) حسمى: أرض ببادية الشام .

<sup>(</sup>٢) قتله . وهو تحريف .

ومنهم نُفيع ، ويقال مَسْروح ، ويقال نافع بن مسروح والصحيح نافع بن الحارث ابن كَلدْة بن عرو بن عِلَاج بن سلمة بن عبد العزى بن غِيرة بن عوف بن قيس ، وهو تَقيف أبو بَكْرة الثقني . وأمه شُمَية أم زياد .

تدلَّى هو وجماعة من العبيد من سُور الطائف ، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، وكان نزوله في بكرة .

قال أبو نُعَـيم : وكان رجلا صالحا آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبى بَرْزَة الأَسْلَمَى .

قلت : وهوالذى صلى عليه بوصيته إليه ،ولم يشهد أبو بَـكْرة وقعة الجمل ، ولا أيام صِفين ، وكانت وفاته فى سنة إحدى وخمسين ، وقيل سنة اثنتين وخمسين .

ومنهم واقد ، أو أبو واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ أبو نُمَسِم الأصبهاني : حدثنا أبو عمرو بن حدان ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم ، حدثنا الحسين بن محمد ، حدثنا الهيثم بن حماد ، عن الحارث بن غسان ، عن رجل من قريش من أهل المدينة ، عن زاذان ، عن واقد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « من أطاع الله فقد ذكر الله ، وإن قلّت صلاته وصيامه و تلاوته القرآن ، ومن عصى الله فلم يذكره ، وإن كثرت صلاته وصيامه و تلاوته القرآن » .

ومهم هُرْمُز أبوكيسان ، ويقال هرمز أوكيسان ، وهو الذي يقال فيــه طَهْمان كما تقــدم .

وقد قال ابن وهب: حدثنا على بن عابس ، عن عطاء بن السائب ، عن فاطمة بنت على ،أو أم كلنوم بنت على قالت: على ،أو أم كلنوم بنت على قالت: سمعت مولى لنا يقال له هُرمز يكنى أبا كيسان ، قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إنا أهلُ بيت لا تحلّ لنا الصَّدقة ، وإن مَوالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة » .

وقد رواه الربيع بن سليمان ، عن أسد بن موسى، عن وَرْقاء ،عن عطاء بن السائب ، قال : دخلتُ على أم كلثوم فقالت : إن هرمز أو كيسان حدثنا أن رسول الله قال : « إنا لا نأ كل الصدقة » .

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا منصور بن أبى مزاحم ، حدثنا أبو حفص الأبّار ، عن ابن أبى زياد ، عن معاوية قال : شهد بدرا عشرون مملوكا ، منهم مملوك للنبى صلى الله عليه وسلم يقال له هرمز ، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إن الله قد أَعْتقك وإن مَوْلى القوم من أنفسهم ؛ وإنا أهل بيت لا نأ كل الصدقة فلا تأكلها » .

ومنهم هشام مولى النبى صلى الله عليه وسلم . قال محمد بن سعد : أنبأنا سليمان بن عبيدالله الرَّق ،أنبأنا محمد بن أيوب الرَّق ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، عن أبى الزبير ، عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جاء رجل فقال : يارسول الله إن امرأتى لا تَدْفَع بد كلمس . قال : « طَلَقُها » قال : إنها تُعْجبنى ، قال : « فتمتع بها » .

قال ابن مَنده: وقد رواه جماعة عن سفيان الثورى ، عن أبى الزبير ، عن مولى بنى هاشم عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمِّه . ورواه عبيدالله بن عرو ، عن عبد الكريم ، عن أبى الزبير ، عن جابر .

ومنهم يسار ، ويقال إنه الذي قتله العُرنيُّون وقد مثَّلوا به .

وقد ذكر الواقدى بسنده عن يعقوب بن عتبة ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه يوم قَرْقَرَة الـكُدْر مع نعم بنى غطفان وسُكيم ، فوهبه الناس لرسول الله صلى الله عليــه وسلم فقيله منهم ، لأنه رآه يُحسن الصلاة فأعتقه ، ثم قسَم فى الناس النعم فأصاب كلَّ إنسان منهم سبعة أبعرة ، وكانوا مائتين .

ومنهم أبو الحمراء مولى النبى صلى الله عليه وسلم وخادمه ، وهو الذى يقال إن اسمه هلال بن الحارث بن ظُفر السُّلمى ، هلال بن الحارث بن ظُفر السُّلمى ، أصابه سبَالا فى الجاهلية .

وقال أبو جعفر محمد بن على بن دُحَيم : حدثنا أحمد بن حازم ، أنبأنا عبد الله بن موسى والفضل بن دُكِين ، عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى داود الفاص ، عن أبى الحمراء ، قال : رابطتُ المدينةَ سبعة أشهر كيوم ، فكان النبى صلى الله عليه وسلم يأتى بابَ على وفاطمة كل غداة فيقول : « الصلاة الصلاة ، إنما يريد الله ليُذْهب عنه الرجس أهلَ البيت ويطهِركم تطهيراً » .

قال أحمد بن حازم: وأنبأنا عبيد الله بن موسى والفضل بن ذُكِين \_ واللفظ له \_ عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى داود ، عن أبى الحمراء ، قال : مرَّ النبى صلى الله عليه وسلم برجل عنده طعام فى وعاء فأدخل يده ، فقال : « غَشَشْتَه ! من غَشَنا فليس منا » .

وقد رواه ابن ماجه ، عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى نُعبم به وليس عنده سواه . وأبو داود هذا هو نُفَيع بن الحارث الأعمى أحد المتروكين الضعفاء .

قال عباس الدُّورى عن ابن مَعِين : أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليــه وسلم اسمه هلال بن الحارث ، كـان يكون بحِمْص ، وقد رأيت بها غلاما من ولده .

و مم وقال غيره: كان منزله خارج باب حمص . وقال أبو الوازع عن سَمُرة: كان أبو الحراء في الموالي .

ومنهم أبو سَلَمة راعى النبى صلى الله عليه وسلم ، ويقال أبو سلَّام واسمه حُرَيث. قال أبو القاسم البغوى : حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا عباد بن عبد الصمد، حدثنى أبو سلمة راعى النبى صلى الله عليه وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من لقى الله يشهدأن لا إله إلاالله ، وأن محمداً رسول الله ، وآمن بالبعث والحساب ؛ دخل الجنة » . قلنا : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأدخل إصبعيه فى أذنيه ثم قال : أنا سمعت هذا منه غير مرة ، ولا مرتين ، ولا ثلاث ، ولا أربع .

لم يورد له ابن عساكر سوى هذا الحديث . وقد روى له النسائى فى اليوم والليلة آخر، وأخرج له ابن ماجه ثالثا .

ومنهم أبو صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو القاسم البغوى: حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا معتمِر ، حدثنا أبو كعب عن جده بقية ، عن أبى صفية مولى النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يوضع له نطّع (١) ويجاء بز نبيل فيه حصًى فيسبح به إلى نصف النهار ، ثم يُرفع فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسى .

ومنهم أبو ضُمَيرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم والد ضميرة المتقدم ، وزوج أم ضميرة . وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم

وقال محمد بن سعد في الطبقات: أنبأنا إسماعيل بن عبدالله بن أوبس المدّبى ، حدثنى حسين بن عبد الله بن أبى ضميرة ، أن السكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ضميرة : بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب من محمد رسول الله لأبى ضميرة وأهل بيت ، إنهم كانوا أهل بيت من العرب ، وكانو ممن أفاء الله على رسوله فأعتقهم م خيَّر أبا ضميرة إن أحبأن يلحق بقومه فقد أذن له ، وإن أحبأن يمكث مع رسول الله في كونه ا من أهل بيته ، فاختار الله ورسوله ودخل في الإسلام ، فلا يعرض لهم أحد الا بخير ، ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيراً ، وكتب أبى بن كعب .

<sup>(</sup>١) النطع : بساط من الأديم ، وهو الجلد .

قال إسماعيل برن أبى أويس : فهو مَولِي رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، وهو أحد حمّــير .

وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض لهم اللصوص ، فأخذوا مامعهم فأخرجوا هذا الكتاب إليهم فأعلموهم بما فيه ، فقرءوه فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا لهم .

قال : ووفد حسین بن عبد الله بن أبی ضمیرة إلی المهدی أمیر المؤمنین وجاء معسه بکتابهم هذا ، فأخذه المهدی فوضعه علی بصره ، وأعطی حسینا ثلاثمائة دینار .

ومنهم أبو عُبَيد مولاه عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا أبان العطار ، حدثنا قتادة ، عن شَهْر بن حَوْشَب ، عن أبى عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدراً فيها لحم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدراً فيها لحم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ناولني ذراعها » فناولته فقال : « ناولني ذراعها » فناولته فقال : « ناولني ذراعها » . فقلت : يانبي الله كم للشاة من ذراع ؟ قال : « والذي نفسى بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها مادعوت به » .

ورواه الترمذي في الشمائل عن بندار ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن أبان بن يزيد العطسار به .

\* \* \*

ومنهم أبو عَسِيب، ومنهم من يقول أبو عَسِيم، والصحيح الأول، ومن الناس من قرق بينهما

وقد تقدم أنه شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وحضر دفئه ، وروى قصة المفيرة بن شعبة .

وقال الحارث بن أبي أسامة : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا مسلم بن عبيــــــ أبو

تُغْمَرة ، قال سمعت أبا عَسِيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن النبي صلى الله عليسه وسلم قال : إن النبي صلى الله عليسه وسلم قال : « أتمانى جبريل بالحمى والطاعون ؛ فأمسكت الحمى بالمدينــة وأرسلت الطاعون إلى الشام ، فالطاعون شهادة ٌ لأمتى ورحمة لهم ورجس على الـكافر » .

وكذا رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون .

وقال أبو عبد الله بن مُنده : أنبأنا محد بن يعقوب ، حدثنا محد بن إسحاق الصّفاني حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حشرج بن نباتة ، حدثنى أبو تضرة البصرى ، عن أبى عَسِيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فحر بى فدعانى ثم مر بأبى بكر فدعاه فحرج إليه ، ثم مر بعمر فدعاه فحرج إليه ، ثم العلا في مشى حتى دخسل حافطا لبعض الأنصار ، فقال رسول الله لصاحب الحافط : انطلق يمشى حتى دخسل حافطا لبعض الأنصار ، فقال رسول الله لصاحب الحافط : «أطعمنا بُسراً » فجاء به فوضعه فأكل رسول الله وأكلوا جميعا ثم دعا عماء فشرب منه مقال : « إن هذا انعم ، لتُسألن يوم القيامة عن هذا » فأخذ عرالعذق فضرب به الأرض حتى تفاثر البُسر ، ثم قال : يانبي الله إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : يانبي الله إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : يكنخل فيه من ألحر والقر من من الحر والقر من .

ورواه الإمام أحمد عن شُريح ، عن حشرج .

وروى محمله بن سعد فى الطبقات عن موسى بن إسماعيل ، حدثتنا مُسْلمة بنت أبان الفُرَيْعية ، قالت : سمعت ميمونة بنت أبى عسيب قالت : كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث فى الصيام ، وكان يصلى الضحى قائما فعجز ، وكان يصوم أيام البيض . قالت : وكان فى معربره جُنْجل فيعجز صوته حين يناديها به ، فإذا حركه جاءت .

\* \* \*

ومنهم أبو كَبْشة الأنمــارى ، من أعـــار مذحج على المشهور ، مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

فى اسمه أقوال أشهرها أن اسمه سُكَيم ، وقيل عمرو بن سمد ، وقيل عكسه . وأصله من مولَّدى أرض دوس ، وكان ممن شهد بدراً .

قاله موسى بن عقبة عن الزهرى . وذكره ابن إسحاق والبخارى والواقدى ومُصْمَب الزبيرى وأبو بكر بن أبى خيثمة . زاد الواقدى : وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد .

وتوفى يوم استُخلف عمر بن الخطاب ، وذلك فى يوم الثلاثاء لمَّان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة .

وقال خَليفة بن خَيَّاط : وفي سـنة ثلاث وعشرين توفى أبوكبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد تقدم عن أبى كبشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر" فى ذهابه إلى تبوك بالحجر جمل الناس يدخلون موتهم ، فنودى أن الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما يُدْخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم؟ » فقال رجل : نَعْجَب منهم يا رسول الله .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألاأ نبئكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بماكان قبلكم ، وما هو كائن بعدكم » الحديث .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن معاوية بن صالح ؛ عن أزهر ابن سعيد الحوارى ، سمعت أبا كبشة الأنمارى، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى أصحابه ، فدخل ثم خرج وقد اغتسل ، فقلنا : يارسول الله قد كان شىء ؟ قال : « أجل ، مرت بى فلانة فوقع فى نفسى شهوة النساء فأتيت بعض أزواجى فأصبتها ، فكذلك فافعلوا ، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال » .

وقال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا الأعش ، عن سالم بن أبي الجمد ، عن أبي كَبْشة

الأنماري ، قال : قال رسول الله : « مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر .

رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى ماله وينفقه فى حقه ، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول : لوكان لى مثل مال هذا عملت ُ فيه مثل الذى يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فها فى الأَجْر سَواء » .

ورجل آتاه الله مالاولم يؤته علمافهو كِغْبِط (١) فيه ينفقه في غير حقه ، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول : لو كان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فها في الوّزر سواء » .

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد ، كلاها عن وكيم . ورواه ابن ماجه أيضامن وجه آخر من حديث منصور ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن ابن أبى كبشة ، عن أبيه . وسماه بعضهم عبد الله بن أبى كبشة .

وقال أحمد ، حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنامجمد بن حرب ، حدثنا الزبيدى ، عن راشد بن سعد ، عنأبى عامر الهوزنى ، عن أبى كبشة الأنمارى ، أنه أتاه فقال : أَطْرِ قَنى من فرسك ، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أطرق مُسْلما فعقب له الفرس كان كأجر سبعين حمل عليه في سبيل الله عز وجل » .

وقد روى الترمذى عن محمد بن إسماعيل ، عن أبى نُعيم ،عن عبادة بن مسلم ، عن يونس بن خَبَّاب ، عن سعيد أبى البخترى الطائى ، حدثنى أبو كبشة أنه قال : ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ؛ ما نقص مال عبد صدقة وما ظُلم عبد مَظْلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا ، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر . الحديث .

<sup>(</sup>١) يخبط: يسير فيه علىغير هدى.

وقال : حسن صحيح .

وقد رواه أحمد عن غُندَر ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبى الجعد عنه .
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الوايد بن مسلم ، عن ابن تُوبان، عن أبيه ،
عن أبى كبشة الأنمارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتجم على هامته وبين كتفيه .

وروى الترمذى حدثنا ُحميد بن مسمدة ، حدثنا محمد بن خمران ، عن أبى سميد \_ وهو عبدالله بن بُسر \_ قال : سمعت أبا كبشة الأنمارى يقول : كانت كام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بُطْحا (۱) .

\* \* \*

ومنهم أبو مُوَيِّهبة مولاه عليه السلام ، كان من مولَّدى مُزَينة ، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ، ولا يعرف اسمه رضى الله عنه .

وقال أبو مُصْمَب الزَّبَيْرى : شهد أبومُوَيهبة الْمُرَيْسيع ، وهوالذى كان يقود لعائشة رضى الله عنها بميرها .

وقد تقدم مارواه الإمام أحمد بسنده عنه في ذهابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل إلى البَقِيع ، فوقف عليه السلام فدعا لهم واستغفر لهم ثم قال : « لِيَهنْدَكُم ما أنتم فيه مما فيه بمض الناس ، أتت الفتن كقطع الليل المظلم يَرْ كب بعضُها بعضا ، الآخرة أشد من الأولى ، فليَهنْدِكُم أنتم فيه » .

ثم رجع فقال: « ياأبا مُويَهبة إنى خيِّرت مفاتيح َ مايُفتح على أمتى من بعدى والجنة أو لقاءر بى ؛ فاخترت لقاء ربى »قال: فما لَبتُ بعد ذلك إلا سبعاً أو ثمانياً حتى قُبض. فهؤلاء عبيده عليه السلام.

<sup>(</sup>١) الـكمام : القلانس. والبطح : اللازقة بالرأس غير الداهبة في ألهواء .

## وأما إماؤه عليه السلام

فنهن أمة الله بنت رَزِينة (1) .

الصحیح أن الصَّحبة لأمها رَزِینة كا سیأتی ، واکن وقع فی روایة ابن أبی عاصم : حدثنا عُقبة بن مكرم ، حدثنا محمد بن موسی ، حدثنا عُلَیْكة بنت الـگُمیت المَّتـکیة ، قالت حدثنی أبی ، عن أمّة الله خادم النبی صلی الله علیه وسلم ، أن رسول الله سبی صفیة یوم قریظة والنضیر فأعتقها وأمهرها رُزَینة أم أمة الله .

وهذا حديث غريب جداً .

[ ومنهن أُمَيمة . قال ابن الأثير وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (٢) .

روى حديثها أهل الشام. روى عنها جُبَير بن نُفَير أنها كانت توضى رسول الله ، فأتاه رجل يوما فقال له : أوصنى ، فقال : « لاتشرك بالله شيئا وإن قُطّمت أو حُرّقت بالله شيئا وإن قُطّمت أو حُرّقت بالله وذمة رسوله ، بالنار ، ولا تدّع صلاة متعمداً ، فهن تركها متعمداً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ، ولا تشربن مُسْكراً فإنه رأس كل خطيئة ، ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تختلَى من أهلك ودنياك » .

ومنهن بَرَكة أم أيمن وأم أسامة بن زيد بن حارثة.

وهي بركة بنت ثملبة بن عمرو بن حُصَين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعان الحبشية .

غَلَب عليها كُنْيتُها أم أيمن ، وهو ابنها من زوجها الأول عُبَيد بن زيد الحبشي ، ثم تزوجها بعده زيد بن حارثة فولدت له أسامةً بن زيد ، وتُعرف بأم الظّباء .

<sup>(</sup>١) رزينة : بفتح أولها ، وقيل بالتصفير . الإصابة ٨١/٨

<sup>(</sup>٢) سقط من ح

وقد هاجرت الهجرتين رضى الله عنها ، وهى حاصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مع أمه آمنة بنت وهب ، وقد كانت بمن ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه . قاله الواقدى .

وقال غيره: بل ورثها من أمه. وقيل: بل كانت لأخت خديجة فوهبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله صلى الله عليه وسلم و الله صلى الله عليه وسلم و وتقدم ماذكرناه من زيارة أبى بكر [ وعمر ] رضى الله عنهما إياها بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنها بكت فقالا لها: أما تعلمين أن ماعند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: بلى ، ولكن أبكى لأن الوحى قد انقطع من السماء . فجعلا ببكيان معها .

وقال البخارى فى التاريخ: وقال عبد الله بن يوسف، عن ابن وهب، عن يونس ابن يزيد، عن الزُّهرى، قال : كانت أم أيمن تَحضن النبى صلى الله عليه وسلم حتى كبر، فأعتقها ثم زوَّجها زيد بن حارثة.

وتوفيت بعد النبي صلى الله عليــه وسلم بخمسة أشهر .وقيلستةأشهر . وقيل : إنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب .

وقد رواه مسلم عن أبى الطاهر وحَرْملة ، كلاها عن ابن وهب ، عن بونس ، عن الزهرى ، قال :كانت أم أيمن الحبشية فذكره .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى : توفيت أم أيمن فى أول خلافة عثمان بن عفان . قال الواقدى : وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار ، عن شيخ من بنى سعد بن بكر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن : « ياأمَّه » وكان إذا نظر إليها قال : « هذه بقية ُ أهل بيتى » .

وقال أبو بـكر بن أبي خيثمة : أخبرني سليمان بن أبي شيخ ، قال : كان

النبي صَلَى الله عليه وسلم يقول : « أمُّ أيمن أمِّي بعد أمي » .

وقال الواقدى ، عن أصحابه المدنيين قالوا : نظرت أم أيمن إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فقالت : اسقنى . فقالت عائشة : أتقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فقالت : ما خدمته أطول . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدقت » فجاء بالما، فسقاها .

وقال المفضَّل بن غَسَّان : حدثنا وهب بن جَرِير ، حدثنا أبي ، قال : سمعت عمَّان ابن القاسم قال : لما هاجرت أم أيمن أمسَت بالمنصَرف دون الرَّوحاء وهي صائمة ، فأصابها عطش شديد حتى جَهدها . قال : فدلِّى عليها دلو من السماء برِسَاء أبيض فيه ماء قالت : فشربت فا أصابني عطش بعد ، وقد تعرضت العطش بالصوم في الهواجر فيا عطشت بعد !

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدَّمى ، حدثنا سالم بن قتيبة ، عن الحسين بن حُرَيث ، عن يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن أم أيمن قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة ببول فيها ، فكان إذا أصبح يقول : « ياأم أيمن صُبِّي مافى الفخارة » فقمت ليلة وأنا عطشى فشربت مافيها ، فقال رسول الله : « ياأم أيمن صبى مافى الفخارة » فقالت : يارسول الله قمت وأنا عطشى فشربت مافيها فقال : « إنك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا أبداً » (١) .

قال ابن الأثير في الغابة: وروى حجاج بن محمد، عن [ ابن ] جُرَيج، عن حكيمة بنت أميمة ، عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدّح من عيدان يبول فيــه يضعه تحت السرير، فجاءت امرأة اسمها بركة فشربته، فطلبه

<sup>(</sup>١) ننبه إلى أن أمثال هذه الروايات منافية في حقيقتها للمهروف من هدى الرسول وأمره ، ولا يلزم أحدا تصديقها ، ومن ثم فليس لها وزن علمي .

فلم يجده ، فقيل : شربته بركة . فقال : « لقد احتظرت من النار بحِظَّار » .

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير : وقيل إن التي شربت بوله عليه السلام إنها هي بَركة الحبشية التي قدِمت مع أم حبيبة من الحبشة ، وفرق بينهما . فالله أعلم .

قلت: فأما بُرَيرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش، فكاتَبوها فاشترتها عائشة منهم فأعتقتها، فثبت ولاؤها لها كاورد الحـديث بذلك فى الصحيحين، ولم يذكرها ابن عساكر.

ومنهن خَضْرة . ذكرها ابن مَنده فقال : [روى معاوية عن هشام ، عن سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال ](١) : كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال لها خضرة .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى : حدثنا فائد مولى عُبيد الله ، عن عبيد الله بن على بن أبي رافع ، عن جدته سُلمى قالت : كان خدَم رسول الله : أنا وخَضْرة ورَضُوى وميمونة بنت سعد ، أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن .

ومنهن خُلَيْسة مِولاة حفصة بنت عمر .

قال ابن الأثير في الغابة: روت حديثها عُلَيكة بنت السَّمَيت عن جدتها، عن خليسة مولاة حفصة ، في قصة حفصة وعائشة مع سودة بنت زَمْعة ومَزْ حهما معها بأن الدجال قد خرج ، فاختبأت في بيت كانوا يوقدون فيه واستضحكتا ، وجاء رسول الله فقال: « ماشأ نكا؟ » فأخبرتاه بما كان من أمر سودة ، فذهب إليها فقالت: يارسول الله أخرج الدجال ؟ فقال: « لا ، وكأنْ قد خرج » فخرجت وجملت تنفض عنها بيض العنكموت.

<sup>(</sup>١) سقطت من ١.

ومنهن خُوْلة خادم النبي صلى الله عليــه وسلم ، كذا قال ابن الأثير .

وقد روى حديثها الحافظ أبونعيم من طريق حفص بن سعيد القرشى ، عن أمه اخولة وكانت خادم النبى صلى الله عليه وسلم ، فذكر حديثا فى تأخر الوحى بسبب جروكلب مات تحت سريره عليه السلام ولم يشعروا به ، فلما أخرجه جاء الوحى ، فنزل قوله تعالى : « والضحى والليل إذا سحى » .

وهذا غريب ، والشهور في سبب تزولها غير ذلك . والله أعلم .

\* \* \*

ومنهن رَزينة ، قال ابن عساكر : والصحيح أنها كانت لصفية بنت حيى ، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم .

قلت : وقد تقدم فى ترجمة ابنتها أمة الله أنه عليه السلام أمهر صفية بنت حيى أمها رزينة ، فملى هذا يكون أصلها له عليه السلام .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو سعيد الجشمى ، حدثننا عُليكة بنت الكيت ، فالت سمعت أمى أمينة قالت حدثننى أمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبّى صفية يوم قريظة والنضير حين فتح الله عليه ، فجاء يقودها سبيّة ، فلما رأت النساء قالت : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله . فأرسلها وكان ذراعها في يده ، فأعتقها ثم خطبها وتزوجها وأمهرها رزينة .

هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذَا السَّيَاقَ ، وَهُو أَجُودُ ثَمَّا سَبَّقَ مِنْ رَوَايَةً ابْنُ أَبِّي عَاصمٍ .

ولـكن الحق أنه عليه السلام اصطفى صفية من غنائم حيبر، وأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها وما وقع فى هذه الرواية يوم قريظة والنضير تخبيط فإبهما يومان بينهما سنتان. والله أعلم.

وقال الحافظ أبو بكر البيهق في الدلائل : أخبرنا ابن عَبْدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد

الصّفار ، حدثنا على بن الحسن السكرى ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى ، حدثنا عليكة بنت الكيت العتكية ، عن أمها أمينة ، قالت قلت لأمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله : يا أمّة الله أسمعت أمّك تذكر أنها سمعت رسول الله يذكر صوم عاشوراء ؟ قالت : نعم كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيَتْفل في أفواههم ويقول لأمهاتهم : « لا ترضعهم إلى الليل » .

له شاهد في الصحيح .

ومنهن رَضُوى ، قال ابن الأثير: روى سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن رضوى بنث كعب ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحائض تَخْضِب ، فقال « ما بذلك بأس »

رواه أبو موسى المدِيني .

ومنهن ريحانة بنت شمعون القُرظية ، وقيل النَّضَرية ، وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه رضى الله عنهن .

ومنهن زَرِينة والصحيح رَزِينة كما تقدم .

ومنهن سائبة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

روت عنه حديثا في اللَّفطة ، وعنها طارق بن عبد الرحمَن ، روى حديثها أبو موسى المديني هكذا ذكر ابن الأثير في الغابة .

وَمُنْهِنَ سَدِيسَةَ الْأَنْصَارِيَةَ ، وقيل مولاة حفصة بنت عمر .

روت عن النبي صلى الله عليــه وسلم قال : « إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خَّر لوجهه »

قال ابن الأثير: رواه عبد الرحمن بن الفضل بن الموفق ، عن أبيه ، عن إسرائيل ، عن الأوزاعي عن سالم ، عن سَدِيسة ، ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل . فقال عن

سديسة ، عن حفصة عن النبي صلي عليه وسلم ، فذكره . رواه أبو نعيم وابن مَنْدَة .

ومنهن سَلَّامة ، حاضنة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليــه وسلم .

روت عنه حديثا في فضل الحمل والطَّلق والرضاع والسهر ، فيه غرابة ونسكارة من جهة إسناده ومتنه .

رواه أبو نُعيم وابن مَندَة ، من حديث هشام بنعمار بن نصير خطيب دمشق ، عن أبيه عرو بن سعيد الخولاني ، عن أنس عنها .

ذكرها ابن الأثير .

ومنهن سَلَمَى ، وهى أم رافع امرأة أبى رافع ، كا رواه الواقدى عنها أنها قالت : كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخَضرة ورَضُوى وميمونة بنت سعد فأعتقَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بنى هاشم ، حدثنا عبد الرحمن ابن أبى الموالى ، عن فائد مولى ابن أبى رافع ، عن جدته سلمى خادم النبى صلى الله عليه وسلم قالت : ما سممت قط أحداً يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا فى رأسه إلا قال : « احضهما بالحناء » .

وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن أبي الموالى ، والترمذى وابن ماجه من حديث زيد بن الحبَاب ، كلاهما عن فائد عن مولاه عبيـدالله بن على بن أبي رافع ، عن جدته سلم, به .

وقال الترمذي : غريب إنما نعرفه من حديث فائد .

وقد روت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها . قال مصعب الزبيرى : وقد شهدت سلمي وقعة كنين . قلت: وقد ورد أنهاكانت تطبخ للنبيّ صلى الله عليه وسلم الحريرة فتعجبه

وقد تأخرت إلى بعد موته عليه السلام ، وشهدت وفاة فاطمة رضى الله عنها ، وقد كانت أولا لصفية بنت عبد المطلب عمقه عليه السلام ، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانت قابلة أولاد فاطمة وهي التي قبلت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شهدت غسل فاطمة وغسلتها مع زوجها على بن أبي طالب وأسماء بنت عميس امرأة الصديق .

وقد قال لإمام: أحمد حدثنا أبو النضر، حدثنا إبراهيم بنسمد، عن محمد بن إسحاق، عن عبيدالله بن على بن أبى رافع، عن أبيه، عن سلمى، قالت: اشتكت فاطمة عليها السلام شكواها الذى قبضت فيه، فكنث أمرضها.

فأصبحت بوما كمثل ما يأتها في شكواها ذلك . قالت: وخرج على لبعض حاجته فقالت : ياأمه اسكبي لى عُسلا . فسكبت لها عسلا فاعتسلت كأحسن مارأيها تغتسل ، ثم قالت : ياأمه أعطني ثيابي الجدُد . فلبستها ، ثم قالت : ياأمه قدّ مي لى فراشي وسطالببت ، ففعلت ، واضطحمت فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت : ياأمه أي مقبوضة الآن ، وقد تطهرت فلا يَكشفني أحد . فقبضت مكانها . قالت : في مقبوضة الآن ، وقد تطهرت فلا يَكشفني أحد . فقبضت مكانها . قالت : في فأخبرته .

وهو غريب جداً .

\* \* \*

ومنهن شيرين ، ويقال سيرين ، أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السلام ، وقدمنا أن المقوقس صاحب اسكندرية واسمه جُريج بن مينا أهداها مع غلام اسمه مابور وبغلة يقال لها الدُّلدل فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت ، فولدت له ابنه عبد الرحمن بن حسان .

ومنهن عُنقودة أم مَليح الحبشية ، جارية عائشة ، كان اسمها عِنبة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقودة .

رواه أبو نعيم . ويقال اسمها غفيرة .

فروة ظِئْر النبي صلى الله عليــه وسلم ــ يعني مُرْضعه .

قالت قال لى رسول الله: « إذا أويت إلى فراشك فاقرئى: قل ياأيها الكافرون فإنها براءة من الشّرك ».

ذكرها أبو أحمد العسكري . قاله ابن الأثير في الغابة .

فأما فضَّة النُّوبية فقد ذَكر ابن الأثير فى الفابة أنهاكانت مولاةً الهاطمـة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أورد بإسفاد مُظْلم عن محبوب بن مُحيد البصرى ، عن القاسم بن بَهْر ام ، عن ليث ، عن مجـاهد ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ويُطْعمون الطعامَ على حبه مسكينا ويتيا وأسيرا » .

ثم ذكر مامضمونه: أن الحسن والحسين مرضا فعادها رسول الله صلى الله عليــه وسلم وعادهما عامة العرب، فقالوا لعلى: لو نذرت ؟ فقال على: إن برنا مما بهما صُمت لله ثلاثة أيام. وقالت فاطمة كذلك، وقالت فضة كذلك.

فأابسهما الله العافية فصاموا ، وذهب على فاستقرض من شمعون الخيبرى ثلاثة آصُع من شعير ، فهيأوا منه تلك الليلة صاعا ، فلما وضعوه بين أيديهم للعشاء وقف على الباب سائل فقال : أطعموا المسكين أطعمكم الله على موائد الجنه . فأمرهم على فأعطوه ذلك الطعام وطوّوا ، فلما كانت الليلة الثانية صنعوا لهم الصاع الآخر فلما وضعوه بين أيديهم وقف سائل فقال : أطعموا اليتيم . فأعطوه ذلك وطَووا . فلما كانت الليلة الثالثة قال : أطعموا الأسير . فأعطوه وطووا ثلاثة أيام وثلاث ليال .

فَأْنُولَ اللهُ فَي حَقَهُم : « هُلُ أَنِّي عَلَى َ الْإِنسانَ ﴾ إلى قوله «لانُر يد منكم جَزاءً ولاشُكورًا » .

وهذا الحديث مُنكر ، ومن الأثمة من يجعله موضوعا ويسند ذلك إلى رِكَّة ألفاظه، وأن هذه السورة مكية والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة . والله أعلم .

ليلى مولاة عائشة ، قالت : يارسول الله إنك تخرج من الخلاء فأدخل فى أثر ك فلم أر شيئا ، إلا أبى أجد ريح المسك ؟ فقال : « إنا معشر الأنبياء تَنَدِت أجسادنا على أرواح أهل الجنة ، فما خرج منا من نتن ابتلعته الأرض » .

رواه أبو نُعيم من حديث أبى عبد الله المدّنى ــ وهو أحد المجاهيل ــ عنها . مارية القبطية أم إبراهيم ، تقدم ذكرها مع أمهات المؤمنين .

وقد قرَّق ابن الأثير بينها وبين مارية أم الرَّ بَاب ، قال : وهي جارية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا .

حديثها عند أهل البصرة رواه عبد الله بن حَبيب ، عن أم سَلمى ، عن أمهـا عن جدتها مارية ، قالت : تطأطأت النبى صلى الله عليه وسلم حتى صعد حائطا لبلة فرّ من المشركين .

ثم قال : ومارية خادم النبي صلى الله عليه وسلم . روى أبو بكر عن ابن عباس ، عن المثنى بن صالح ، عن جدته مارية \_ وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم \_ أنها قالت : مسَسْتُ بيدى شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيماب : لا أدرى أهي التي قَبْلُهَا أم لا .

ومنهن ميمونة بنت سعد، قال الإمام أحمد: حدثنا على بن بَحْرُ<sup>(۱)</sup> ، حدثنا على سيونة بن بَحْرُ<sup>(۱)</sup> ، حدثنا عيسى ـ هو ابن يونس ، حدثنا أبى سَوْدة ، عن أبي سَوْدة ، عن أخيه ، أن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يارسول الله أفتنا في بيت المقدس ؟ .

قال : « أرض المُنشَر والحُشَر ، اثتوه فصلُّو ا فيــه ، فإن صلاةً فيه كألف صلاة »

<sup>(</sup>١) المطبوعة : على بن محمد بن محرز . وهو تحريف .

قالت: أرأيت من لم يُطق أن يتحمَّل إليه أو يأتيه ؟ قال: « فليهد إليــ و يتا يُسْرِج فيه ، فإنه من أهدى له كان كمن صلَّى فيه » .

وهكذا رواه ابن ماجه ، عن إسماعيل بن عبد الله الرقى ، عن عيسى بن يونس ، عن ثور ، عن زياد ، عن أخيــ عثمان بن أبى سَودة ، عن ميمونة مولاة النبى صلى الله عليــه وسلم .

وقد رواه أبو داود ، عن الفضل بن مسكين بن بُككير ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ثور ، عن زياد ، عن ميمونة لم يذكر أخاه ، فالله أعلم .

وقال أحمد: حسد ثنا حسين وأبو نُسيم قالا: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن جُبَير، عن أبى يزيد الضَّبى ، عن ميمونة بنت سعد مولاة النبى صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا قال: « لاخير فيه ، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب على من أن أعتق ولد الزنا ».

وهكذا رواه النسائى عن عباس الدُّورِى وابن ماجه ، من حديث أبى بكر بن أبى شيبة ، كلاها عن أبى نعيم الفضل بن دُ كَين به .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا المحاربي ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة \_ وكانت تخدمالنبى صلى الله عليه وسلم \_ قالت : قال رسول الله : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها ، كالظُّلمة يوم القيامة لانور لها » .

ورواه الترمذي من حديث موسى بن عُبيدة وقال : لانعرفه إلا من حديثه . وهو يضمّفه في الحديث . وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه .

ومنهن ميمونة بنت أبي عُنَيْسة أو عَنْبسة ، قاله أبو عِرو بن مَنْده .

قال أبو نميم : وهو تصحيف ، والصواب ميمونة بنت أبي عَسِيب ، كذلك روى

حديثها المنجع بن مُصْعَب أبو عبد الله العبدى ، عن ربيعة بنت مَر ثد وكانت تنزل فى بنى قَرَيع ، عن مُنَبه ، عن ميمونة بنت أبى عسيب ، وقيل بنت أبى عنبسة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم أن امرأة من حُرَيش أتت النبى صلى الله عليه وسلم فنادت : ياعائشة أغيثينى بدعوة من رسول الله تسَكنينى بها وتطمنينى بها ، وأنه قال لها : «ضمى يدك المينى على فؤادك فامسحيه ، وقولى : بسم الله اللهم داونى بدوائك ، واشفنى بشفائك ، وأغننى بفضلك عن سواك » .

قالتربيعة : فدعوت به فوجدته جيداً .

ومنهن أم ضُمَيرة زوج أبى ضميرة . وقد تقدم الـكلام عليهم رضى الله عهم . ومنهن أم عيَّاش بعنهارسول الله وَيَطْلِقُوهُ مع ابنته تخدمها حين زوّجهاعثمان بن عفان قال أبو القاسم البغوى : حدثنا عكرمة ، حدثنا عبد الواحد بن صفوان ، حدثنى أبى صفوان ، عن أبيه ، عن جدته أم عياش \_ وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم \_ بعث بها معابنته إلى عثمان ، قالت : كنت أمنت (العثمان التمر غدوة فيشر به عشية ، وأ نبذه عشية فيشر به غدوة ، فسألنى ذات يوم فقال : تخلطين فيه شيئا ؟ فقلت : أجل. قال : فلا تعودى . فيؤلاء إماؤه رضى الله عنهن .

وقد قال الإمام أحمد: حدثناوكيم، حدثنا القاسم سلفضل، حدثني كُمَامة بن حَزْن قال: سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه خادم رسول الله فسَّلْها، لجارية حبشية، فقالت: كنت أَنْبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء عشاء فأوكِيه، فإذا أصبح شرب منه. ورواه مسلم والنسائي من حديث القاسم بن الفضل به.

هَكَذَا ذَكُرْهُ أَصحَابِ الأطرافِ في مسنَّد عائشة ، والأليق ذكره في مسند جارية حبشية كانت تحدم النبي ، وهي إما أن تكون واحدة بمن قدمنا ذكرهن ، أو زائدة عليهن والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المغث : الضرب الحفيف .

## فص\_\_\_ل

وأما خُدَّامه عليه السلام ورضى الله عنهم الذين خدموه من الصحابة من غير مواليه فنهم:

## أنس بن مالك

أنس بن مالك بن النَّضر بن ضَمْضَم بن زيد بن حرام بن جُنْدَب بن عاصم بن غَنمُ ابن عدى بن النجار الأنصارى النجارى ، أبو حمزة المدنى نزيل البصرة .

خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة عشر سنين ، فما عاتبه على شيء أبدا ، ولا قال لشي و فعله : لم فعلته ؟ ولا لشي لم يفعله ، ألا فعلته .

وأمه أم سُكَيم بنت مِلْحَان بن خالد بن زيد بن حرام ، هي التي أعطته رسول الله صلى الله عليه الله على الله الجنة » .

قال أنس: فقد رأيت اثنتين وأما أنتظر الثالثة ، والله إن مالى كثير ، وإنّ ولدى وولد ولدى وولد ولدى وولد ولدى وولد ولدى المتعادُون على نحو من مائة .

وفي رواية : وإن كَرْمِي ليحمل في السنة مرتين ، وإن ولدى لصُلْمي مائة وستة أولاد .

وقد اختلف فى شهوده بدراً ، وقد روى الأنصارى عن أبيه ، عن أُمَامة قال قيل لأنس : أشهدت بدراً ؟ فقال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك !

والمشهورأً؛ لم يشهد بدراً لصغره ، ولم يشهد أحداً أيضاً لذلك ، وشهد الحديبية وخيبر وعمرة القضاء والفتح وحنينا والطائف وما بعد ذلك .

قال أبو هريرة: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليــه وسلم من ابن أم سليم ــ يعنى أنس بن مالك ــ .

وَقَالَ ابن سيرين ، كَانَ أُحسنَ الناس صلاةَ في سَفره وحَضَره .

وكانت وفاته بالبصرة ، وهو آخر من كان قد بقى فيها من الصحابة، فيما قاله على بن المدينى ، وذلك فى سنة تسعين ، وقيل إحدى وقيل : ثنتين ، وقيل ثلاث وتسعين ، وهو الأشهر ، وعليه الأكثر .

وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا معتمر بن سليان، عن حيد، أن أنساً عمر مائة سنة غير سنة.

وأقل ما قيل : ست وتسعون ، وأكثر ما قيل مائةوسبع سنين ، وقيلست ،وقيل مائة وثلاث سنين . فالله أعلم .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم الأُسْلَع بن شَرِيك بن عوف الأعرجي .

قال محمد بن سعد: كان اسمه ميمون بن سنباذ . قال الربيع بن بدر الأعرجي ،عن أبيه عن جده عن الأسلع قال : كنت أخدم الذي صلى الله عليه وسلم وأرحل معه ،فقال ذات ليلة : « يا أسلع قم فارحل » قال : أصابتني جنابة يارسول الله . قال : فسكت ساعة وأتاه جبريل بآية الصعيد، [فقال : قم ياأسلع فتيمم ] قال: فتمسّحت وصليت،فلما انتهيت إلى الماء قال : « يا أسلع قم فاغتسل » قال : فأراني التيمم فضرب رسول الله يديه إلى الأرض ثم نفضهما ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما فسحبهما ذراعيه ، بالميني على اليسرى ، وباليسرى على الميني ، ظاهر ها وباطنهما .

قال الربيع: وأرانى أبى ، كما أراه أبوه ، كما أراه الأسلع ، كما أراه رسول الله . قال الربيع فحدثت مردا الحديث عوف بن أبى جميلة فقال : هكذا والله رأيت الحسن يصنع . رواه ابن منده والبغوى فى كتابيهما مُعْجَم الصحابة من حديث الربيع بن بدر هذا، قال البغوى: ولا أعلمه روى غيره .

قال ابن عساكر: وقد روى \_ يعنى هذا الحديث \_ الهيثم بن رُزَيق المالكي المدّ لجي ، عن أبيه ، عن الأسلع بن شريك .

ومنهم رضى الله عنهم أسماء بن حارثة بن سعد بن عبدالله بن عباد بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أقصى الأسلمَى .

وكان من أهل الصُّفة ؛ قاله محمد بن سمد .

وهو أخو هند بن حارثة ، وكانا يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الرحمن بن حَرْمَلة عن يحيي بن هند بن حارثة ، وكان أخوه الذي بعثه رسول الله يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء ، وهو أسماء بن حارثة .

فحدثنى يحيى بن هند عن أمهاء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عايــه وسلم بعثه فقال : « مُرْ قومك بصيام هذا اليوم » . قال : أرأيتَ إن وجدتهم قد طَعِموا ؟ قال : « فليتموا آخرَ يومهم » .

وقد رواه أحمد بن خالد الذهبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن حبيب بن هندبن أسماء الأسلمي ، عن أبيه هند قال : بعثني رسول الله إلى قوم من أسكم فقال : « مُر قَو مك فليصوموا هذا اليوم ، ومن وجدت منهم أكل في أول يومه فليصم آخره » .

قال محمد بن سمد عن الواقدى : أنبأنا محمد بن نعيم بن عبد الله الحجمّر ، عن أبيه ، قل : سمعت أبا هريرة يقول : ما كنت أظن أن هنداً وأسماء ابنى حارثة إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الواقدى : كانا يخدمانه لايبرحان بابه ، ما وأنس بن مالك .

قال محمد بن سمد : وقد توفى أماء بن حارثة فى سنة ست وستين بالبصرة عن ثمانين سنة .

ومنهم بُكَير بن الشَّدَّاخ اللَّهِي .

ذكر ابن منده من طريق أبى بكر الهذكى ، عن عبد الملك بن يعلى الليثى ، أن بُكر بن شَدَّاخ الليثى كان يخدم النبى صلى الله عليه وسلم . فاحتلم فأعلم بذلك رسول الله وقال : إنى كنت أدخل على أهلك . وقد احتلمت الآن يارسول الله ، فقال : « اللهم صَدِّق قولَه ، ولَقَة الظَّفَر » .

فلما كان فى زمان عمر قُتل رجل من اليهود ، فقام عمر خطيبا فقال : أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم ؟ فقال بكير فقال : أنا قتلته ياأمير المؤمنين . فقال عمر : بُوْت بدمه فأين المخرَج ؟

فقال: يا أمير المؤمنين إن رجلا من الفزاة استخلفنى على أهله ، فجئت فإذا هذا اليهودي عند امرأته وهو يقول:

> وأشعثَ غَرَّه الإسلامُ منى خَلَوتُ بِمِرْسه ليلَ التَّمَّامِ أَبِيتُ على تَر ائبها ويُمْسى على جُرْد الأعِنّة والحِزامِ (١) كَانَ تَجَامِعِ الرَّبِلَاتِ مِنْهِا فَئَامٌ يَنْهِضُونَ إلى فَئَامٍ (٢)

قال : فصدَّق عمر قوله وطَلَّ دمَ اليهودى بدعاء رسول الله صلى الله عليــه وسلم لُبُـكَير بما تقدم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)الترائب: عظام الصدر. والأعنة: جم عنان وهو سيراللجام الذي تمسك بهالدابة. والجرد: المفجرة (١) الربلات: جم ربلة وهي باطن الفخذ، أو كل لحمة غليظة. والفئام: الحجاعة من الناس.

ومهم رضي الله عنهم بلال بن رماح الحبشي .

ولد بمكة وكان مولى لأمية بنخلف، فاشتراه أبو بكرمنه بمال جزيل، لأن أمية كان يعذبه عذابا شديداً لبرتد عن الإسلام فيأبى إلّا الإسلام رضى الله عنه، فلما اشتراه أبو بكر أعتقه ابتغاء وجه الله .

وهاجر حـين هاجر الناس ، وشهد بدراً وأحــداً وما بعدها من المشاهد رضى الله عنه .

وكان يُعرف ببلال بن حَمامة وهي أمه .

وكان من أفصح الناس ، لا كما يعتقده بعض الناس أن سِينه كانت شينا ، حتى أن بعض الناس يروى حديثا فى ذلك لا أصل له عن رسول الله أنه قال : إن سين بلالشين.

وهو أحد المؤذنين الأربعة كما سيأتى ، وهو أول من أذَّن كما قدمنا . وكان يلى أمرَ النفقة على العيال ، ومعه حاصل مايكون من المال .

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن خرج إلى الشام للغزو ، ويقال : إنه أقام يؤذن لأبى بكر أيام خلافته ، والأول أصح وأشهر .

قال الواقدى : مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة .

وقال الفَلَّاس: قبره بدمشق، ويقال بدَارِيّا (١)، وقيل إنه مات بحلب، والصحيح أن الذي مات محلب أخوه خالد.

قال مَكْحُول : حَدَّثَنَى مِنْ رأَى بِلَالاً قال : كَانَ شَدِيدَالاَّ دُمَة تَحْيَفَا أَجْنَأُ<sup>(٢)</sup> لَه شَعْرِ كَثْيْرٍ ، وكان لايغيِّر شَيْبِه رضي الله عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) داریا : قریة کبیرة من قری دمشق بالغوطة ، المراصد .

<sup>(</sup>٢) الأجنأ : من أشرف كاهله على صدره .

ومنهم رضي الله عنهم حَبَّة وسَواء ابنا خالد رضي الله عنهما .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، قال حدثناو كيع ، حدثنا الأعش ، عن سلام ابن شُرَحْبيل ، عن حَبّة وسواء ابنا خالد قالا : دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصلح شيئا فأعناه ، فقال : « لا تَيْمُسَا من الرزق ما تَهز هزت رؤسكا ، فإن الإنسان تلده أمه أحيير ليس عليه قشرة ، ثم يرزقه الله عز وجل » .

ومنهم رضى الله عنهم ذو مِخْمَر ، ويقـال ذو نِخْبر ؛ وهو ابن أخى النجاشى ملك الحبشة ، ويقال ابن أخته . والصحيح الأول . كان بعثه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا جرير، عن يزيد بن صليح، عن ذى مخمر \_ وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم \_ قال: كنا معه فى سفو فأسرع السبر حتى انصرف، وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. فقال له قائل: يارسول الله قد انقطع الناس، قال: فبس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم: « على لكم أن نهجع هجعة ؟ » [أو قال له قائل](١) فعرل و نزلوا، فقالوا: من يَكُلُونا الليلة؛ فقلت: أنا جعلني الله فداك: فأعطاني خِطام ناقته فقال: « هاك لاتكونن لُكما ».

قال: فأخذت بخطام ناقة رسول الله وخطام ناقتى ، فتنحَّيت غير بعيد فحَّيت سبيلهما ترعيان ، فإنى كذلك أنظر إليهما إذ أخذنى النوم ، فلم أشعر بشىء حتى وجدت حرَّ الشمس على وجهى ، فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا فإذا أنا بالراحاتين منى غير بعيد ، فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتى ، فأتيت أدنى القوم فأيقظته فقلت : أصليَّت ؟ قال : لا .

فأيقظ الناسُ بعضهم بعضا حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليــ وسلم ، فقال :

<sup>(</sup>١) سقط من ح .

« يابلال هل في الميضأة ماء » يعنى الإداوة ، فقال : نعم جملنى الله فداك ، فأتاه بوضوء لم يُبلِت (١) منه التراب ، فأمر بلالا فأذن ، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غيير عَجِل ، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غيير عجل ، فقال له قائل : يارسول الله أفر طنا ؟ قال : « لا ، قبض الله أرواحنا وردها إلينا ، وقد صلينا » .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس .

قال الأوزاعى: حدثنى يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة ، عن ربيعة بن كعب ، قال : كنت أببت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فآنيه بوضوئه وحاجته ، فكان يقوم من الليل فيقول : « سبحان ربى وبحمده » الهوى (٢) « سبحان رب العالمين » . الهوى قال رسول الله مرافقتك في الجنه ، قال : « فأعتى على نفسك بكثرة السجود » .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنى محمد بن عرو بن عطاء ، عن نعيم بن محمد ، عن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله بهارى أجمع ، حتى يصلى عشاء الآخرة ، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول : لعلما أن تحدث لرسول الله عليه وسلم يقول : « سبحان الله و بحمده » حتى أمّل فأرجع ، أو تغلبنى عيناى فأرقد .

فقال لى يوما ــ لمــا يرى من حَقى له وخدمتى إياه ــ : « ياربيعة بن كعب سَلْنى أُعطك » قال : فقلت : أنظر فى أمرى يارسول الله ثم أعلمك ذلك.

قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة ، وأن لي فيهـــا رزقا

<sup>(</sup>١) يلت : يزل أو ينقس .

سيكفيني ويأتيني ، قال : فقلت : أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله بالمنزل الذي هو به .

قال: فجئنه فقال: « ما فعلت باربيمة ؟ »قال: فقلت: نعم يارسول الله أسألك أن تشفع لى إلى ربك فيعتقنى من النار. قال: فقال: « من أمرك بهذا يا ربيعة ؟ » قال فقلت: لا والذى بعثك بالحق ماأمرنى به أحد، ولكنك لما قلت: سَلنى أعطك وكنت من الله بالمنزل الذى أنت به ، نظرت فى أمرى فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة ، وأن لى فيها رزقاً سيأتينى ، فقلت: أسأل رسول الله لآخرتى .

قال : فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لى : « إنى فاعل ، فأعنِّى على نفسك بكثرة السجود » .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، أنبأنا يزيد بن هارون ، حدثنا مبارك بن فضالة ، حدثنا أبو عمران الجونى ، عن ربيعة الأسلمى \_ وكان يخدم النبى صلى الله عليه وسلم \_ قال فقال لى ذات يوم : « ياربيمة ألا تزوّج ؟ » قال قلت : يارسول الله ما أحب أن يشغلنى عن خدمتك شى، وما عندى ما أعطى المرأة .

قال : فأتيتهم فقلت : إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة . قالوا : فلانة ؟ قال: نعم · قالوا : مرحباً برسول الله ومرحباً برسوله . فزوَّجوني .

فأتيت رسول الله فقلت : يارسول الله أتيتكمن خير أهل بيت صَدَّ فونى وزوجونى فن أين لى ما أعطى صداق ؟ فقال رسول الله لبريدة الأسلمي : « اجمعوا لربيعة في صداقه

فى وزن نواة من ذهب . فجمعوها فأعطونى فأتيتهم فقبلوها ، فأتيت رسول الله فقلت : وا رسول الله قد قبلوا ، فمن أين لى ما أولم ؟ قال: فقال رسول الله لبريدة : « اجمعوالربيعة فى ثمن كبش »قال : فجمعوا وقال لى : « انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفع إليك ماعندها من الشعير » قال : فأتيتها فدفعت إلى ، فانطلقت بالكبش والشعير فقالوا : أما الشعير فنحن نكفيك، وأما الكبش فحر أصحابك فليذ بحوه. وعملوا الشعير ، فأصبح والله عندنا خبر ولحم .

ثم إنرسول الله أقطع أبا بكر أرضا له فاختلفنا في عَذْق ، فقلت : هو في أرضى . وقال أبو بكر كلة ً كرهتهُا ، فندم فأحضرني فقال أبو بكر كلة ً كرهتهُا ، فندم فأحضرني فقال لي : قل لي كا قلت . قال : فقلت : لا والله لا أقول لك كا قلت لي . قال : إذاً آتي رسول الله .

قال: فأنى رسول الله وتبعتُه ، فجاء بى قومى يتبعوننى فقالوا: هو الذى قال لك وهو يأتى رسول الله فيشكمو! قال: فالتفتُ إليهم فقلت: تدرون من هذا؟ هذا الصديق وذو شَيْبة المسلمين ، ارجعوا لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم إنما جئتم لتعينونى عليه فيغضب فيأتى رسول الله فيخبره فيهلك ربيعة!

قال: فأنى رسول الله فقال: إنى قلت لربيعة كلة كرهتها، فقلت له يقول لى مثل ما قلتُ له فأبى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ياربيمة ومالك وللصديق؟ » قال: فقلت: يارسول الله والله لا أقول له كا قال لى . فقال رسول الله : « لا تقل له كا قال لك ، ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكر » .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم سعد مولى أبى بكر رضى الله عنه ، ويقال مولى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عامر ، عن الحسن ، عن سعد مولى أبى بكر الصديق ، أن رسول الله قال لأبي بكر \_ وكان سعد مملوكا لأبي بكر ، وكان رسول الله يعجبه خدمته \_ : « أعتق سَعدا » فقال : يا رسول الله مالنا خادم هاهنا غيره ، فقال : ها عتق سعدا أتتك الرجال أتتك الرجال » .

وهكذا رواه أحمد عن أبي داود الطيالسي .

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عامر، عن الحسن، عن سعد قال: قرَّ بت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا، فجعلوا يَقْرِ نُون، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران (١٠).

ورواه ابن ماجه عن بندار عن أبي داود به .

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن رواحة . دخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناتة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول :

خَلُوا بني الكفار عن سَبيله اليوم نَضْر بكم على تأويلهِ كَا ضَر بناكم على تنزيله ضرباً يُزيل الهامَ عن مَقيله كا ضربناكم هويُذْهِل الخليلَ عن خليله \*

كا قدمنا ذلك بطوله .

وقد قتل عبدالله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم أيضا .

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمخ أبو عبد الرحمن الهذلي .

أحد أئمة الصحابة ، هاجر الهجرتين وشهـد بدراً وما بعـدها ، كان يلى حمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلى طَهُوره ، ويرحِّل دابته إذا أراد الركوب .

وكانت له اليد الطُّولى في تفسير كلام الله ، وله العِلم الجم والفضل والحلم ، وفي الحديث

<sup>(</sup>١) القرآن في التمر : الجمع بين تمرتين في الأكل .

أن رسول الله قال لأصحابه \_ وقد جعلوا يَعْجبون من دقة ساقيه \_ فقال: « والذى نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد » .

وقال عمر بن الخطاب في ابن مسمود : هو گنیف مُلئ علما . وذكروا أنه [كان] نحیف اَلْحُلق حسن اُلْحُلُق ، یقال إنه كان إذا مشى یُساَمت الجلوس، وكان یُشْبه بالنبی صلی الله علیه وسلم فی هَدْیه ودَلّه وسَمْته .

يمنى أنه يشبه بالنبى صلى الله عليــه وسلم فى حركاته وسَــكناته وكلامه ويتشبه بمــا استطاع من عبادته .

توفى رضى الله عنه فى أيام عُمَان سنة اثنتين \_ أو ثلاث \_ وثلاثين بالمدينــة ، عن ثلاث وستين سنة ، وقيل إنه توفى بالـكوفة والأول أصح .

ومنهم رضى الله عنهم عُقبة بن عامر أُلجَهَني .

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا ابن جابر، عن القاسم أبى عبد الرحمن ، عن عُقبة بن عامر ، قال : بيما أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم فى نقب (١) من تلك النقاب ، إذ قال لى : « ياعقبة ألا تركب ؟ » قال : فأشفقت أن تكون معصية . قال : فنزل رسول الله وركبت هنيهة ، ثم ركب ثم قال : « ياعُقْبَ ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما النساس ؟ » قلت : بلى يارسول الله . فأقرأ لى : قل أعوذ برب الناس .

ثم أقيت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما . ثم مرَّ بى فقــال : « اقرأ بهما كلا نمت وكلا قمت » .

وهكذا رواه النسائى من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك ، عن ابن جابر ، ورواه أبو داود والنسائى أيضا من حديث ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء

<sup>(</sup>١) النقب : الطريق في الجبل .

ابن الحارث ، عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة به .

ومهم رضى الله عمهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرَجي.

روى البخارى عن أنس قال : كان قيس بن سعد بن عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشُّرَط من الأمير .

وقد كان قيس هـذا رضى الله عنه من أطول الرجال ، وكان كُوْسَجِا (١) ويقـال إن سراويله كان يضمه على أنفه من يكون من أطول الرجال فتصِل رجلاه الأرضَ.

وقد بعث سراويله معاوية ُ إلى ملك الروم يقول له : هل عندكم رجل تجيء هـذه السراويل على طوله ؟ فتعجَّب صاحب الروم من ذلك .

وذكروا أنه كان كريمــا مُمدَّحا ذا رأى ودَهاء ، وكان مع على بن أبى طــالب أيام صِفين .

وقال مِسْمَر عن مَعْبَد بن خالد: كان قيس بن سعد لا يزال رافعاً إصبعه المسبِّحة يدعو رضى الله عنه وأرضاه .

وقال الواقدى وخليفة بن خَياط وغيرها: توفى بالمدينة فى آخر أيام معاوية .
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السِّجِسْتابى ، حدثنا على بن يزيد الحنفى، حدثناسعيد بن الصَّلْت ، عن الأعش ، عن أبى سفيان ، عن أنس قال : كان عشرون شابا من الأنصار يازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوائجه ، فإذا أراد أمراً بعثهم فيه .

\* \* \*

ومنهمرضى الله عنهم المغيرة بنشُعبة النَّهَنى رضى الله عنه. كان بمنزلة السلَّحُدار (۲) بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كا كان رافعا السيف فى يده وهو واقف على

<sup>(</sup>١) الحكوسج: الناقص الأسنان . (٢) السلحدار: صاحب السلاح. أعجمية .

رأس النبى صلى الله عليه وسلم فى الخيمة يوم الحديبية ، فجعل كما أهوى عَمَّه عروة بن مسعود الثقفى حين قدم فى الرَّسِيلة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ على ماجرت به عادة العرب فى مخاطباتها \_ يَقْرَع بده بقائمة السيف ويقول : أخِّر بدك عن لحيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك . الحديث كا قدمنا .

قال محمد بن سعد وغيره: شهد المشاهد كلمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاً مع أبى سفيان الإمرة حين ذهبا فخرَّباً طاغوت أهل الطائف، وهي المدعوة بالرَّبة، وهي اللات.

وكان داهيةً من دُهاه العرب. قال الشَّمبي: سمعته يقول: ماغلَبَني أحدُّ قط. وقال الشعبي: سمعت قَبِيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة، فلوأن مدينة لها ثمانية أبواب لا يُخرج من باب منها إلا بمكر لخرج من أبوابها.

وقال الشعبى : القضاة أربعة : أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى ، والدهاة أربعة : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد .

وقال الزُّهْرى: الدُّهاة خمسة ؛ معاوية وعمرو والمفيرة ، واثنان مع على وها قيس ابن سعد بن عبادة وعبد الله بن بَدِيل (١) بن وَرْقاً .

وقال الإمام مالك : كان المغيرة بن شعبة رجلا نَكَّاحاً للنساء ، وكان يقول : صاحب الواحدة إن حاضت حاض معها ، وإن مرضت مرض معها ، وصاحب الثَّنْتين بين نارين يشتملان .

قال: فكان ينكح أربعا ويطلقهن جميعا!

وقال غيره: تزوج ثمانين امرأة ، وقيل ثلاثمائة امرأة ، وقيل: أَحْصَن ألف امرأة . وقد اختلف فى وفاته على أقوال أشهرها وأصحُها وهو الذى حكى عليــه الخطيب البغدادى الإجماع: أنه توفى سنة خسين .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) 1: وبديل بن ورقاء .

ومنهم رضى الله عنهم المقداد بن الأسود أبو مَعْبَد الكِنْدى ، حليف بنى زُهرة . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن ابن أبى لبلى ، عن المقداد بن الأسود قال : قدمتُ المدينة أنا وصاحبان ، فتعرَّضْنا للناس فلم يُضفنا أحد ، فأتينا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر نا له ، فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز ، فقال : « احلبهن يامِقداد ، وجَزَّمُهن أربعة أجزاء ، وأعط كلَّ إنسان جزءاً » فكنت أفعل ذلك .

فرفعت للنبى صلى الله عليه وسلم ذات ليه ، فاحتبس ، واضطحعت على فراشى فقالت لى نفسى : إن الذي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار ، فلو قمت فشر بت جُزأه ، فلما دخل فى بطنى وتقارً فشر بت جُزأه ، فلما دخل فى بطنى وتقارً أخذنى ماقدم وما حدث ، فقلت : يجىء الآن النبى صلى الله عليه وسلم جائما ظمآنا فلا يرى فى القدح شيئا ، فسجّيت ثوبا على وجهى .

وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم ، فكشف عنه فلم ير شيئا ، فرفع رأسه إلى السماء فقال : « اللهم اسق من سقان ، وأطعم من أطعمني » .

فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشَّفْرة فدنوت إلى الأعنز فجعلت أجسهن أيهن أشمن لأذبحها ، فوقعت يدى على ضرع إحداهن فإذا هي حافل ، ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل ، فنظرت فإذا هن كلهن حُفَّل ، فحلبت في إناء فأتيته به فقلت : اشرب فقال : « ما الخبر يامقداد ؟ » فقلت : اشرب شم الخبر . فقال : « بعض سوآتك يامقداد» فشرب شم قال : « اشرب » فقلت : اشرب يانبي الله ، فشرب حتى تضلَّع شم أخذته فشرب ثم قال : « المبرب » فقلت : الشرب يانبي الله ، فشرب حتى تضلَّع شم أخذته فشربته ، شم أخبرته الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هيه » فقلت : كان كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هيه » فقلت : كان كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هيه » فقلت : كان كذا

حتى أسقى صاحبيك؟ » فقلت : إذا شربتُ البرَكة أنا وأنت فلا أبالي من أخطأت .

وقد رواة الإمام أحمد أيضا عن أبى النّضر ، عن سليان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن المقداد . فذكر ماتقدم ، وفيه أنه حلّب فى الإناء الذى كانوا لا يَطْمعون أن يحلبوا فيه ، فحاب حتى عكّته الرّغوة . ولماجاء به قال له رسول الله: « أما شربتم شَر ابكم الليلة يامِقْداد ؟ » فقلت : اشرب يارسول الله ، فشرب ثم ناولنى فقلت : اشرب يارسول الله ، فشرب ثم ناولنى فقلت : اشرب يارسول الله ، فشرب ثم ناولنى فأخذت ما بقى ثم شربت .

فلماعرفتُ أن رسول الله قد رَوِى فأصابتنى دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، فقال رسول الله: « إحدى سَوْ آتك يامقداد! ».

فقلت: يارسول الله كان من أمرى كذا، صنعت كذا. فقال: « ماكانت هذه إلا رحمة الله، ألا كنت آذنتتي توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها» قال: قلت: والذى بعثك بالحق ما أباكي إذا أصبتُها وأصبتُها معك من أصابها من الناس.

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المفيرة به .

ومنهم رضي الله عنهم مهاجِر مَولي أم سلمة .

قال الطبرانى: حدثنا أبو الزِّنْبَاع رَوْح بن الفَرج ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثنى إبراهيم بن عبد الله ، سمعت بكيراً يقول : سمعت مهاجراً مولى أم سلمة قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين فلم يقل لى لشىء صنعته لم صنعته ، ولا لشىء تركته لم تركته .

وفى رواية : خدمته عشر سنين أو خمس سنة .

ومنهم رضى الله عنهم أبو السَّمْح . قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقنى : حدثنا مجاهد بن موسى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا يحيى بن الوليد ، حدثنى مُحِل ابن خليفة ، حدثنى أبو السَّمح ، قال : كنت أخدم رسول الله . قال كان إذا أراد أن

يغتسل قال: ناولني إداوتي ، قال: فأناوله وأستُره ، فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره ، فحثت لأغسله فقال: « يُغسَل من بَول الجارية ، ويُرشُ من بول الغلام ».

وهكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه عن مجاهد بن موسى .

ومنهم رضى الله عنهم أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضى الله عنه تولَّى خدمته بنفسه فى سَفرة الهجرة ، لاسيا فى الغار وبعد خروجهم منه حتى وصلوا إلى المدينة . كا تقدم ذلك مبسوطا ولله الحمد والمنة .

### فص\_ل

# وأما كُتّاب الوحى وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهم أجمعين

فهم الخلفاء الأربعة ؛ أبو بكر وعرر وعمان وعلى بن أبى طالب رضى الله عمهم ومهم رضى الله عمهم ومهم رضى الله عمهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى الأموى .

أسلم بعد أخويه خالد وعمرو ، وكان إسلامه بعدالحديبية ، لأنه هو الذي أجار عُمانَ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يوم الحديبية ، وقيل خيبر ، لأن له ذِكراً في الصحيح من حديث أبى هريرة في قسمة غنائم خيبر .

وكان سبب إسلامه أنه اجتمع براهب وهو فى تجارة بالشام فذكر له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الراهب: مااسمه ؟ قال: محمد. قال: فأنا أنعته لك، فوصفَه بصفته سواء وقال: إذا رجعت إلى أهلك فأقرئه السلام.

فأسلم بعــد مَرجعه وهو أخو عمرو بن سعيد الأشْدَق الذي قتــله عبد الملك ابن مروان .

قال أبو بكر بن أبى شيبة : كان أول من كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب ، فإذا لم يحضر كتب زيد بن ثابت ، وكيتبله عثمان وخالد ابن سعيد وأبان بن سعيد .

هكدا قال . يعنى بالمدينة ، وإلا فالسُّور المكية لم يكن أبي بن كعب حال نزولها، وقد كتبها الصحابة بمكة رضى الله عنهم .

وقد اختلف فى وفاة أبان بن سميدهذا ، فقال موسى بن عقبة ومُصْعَب بن الزبير والزبير ابن بَـكَار وأكثر أهل النَّسَب : قُتل يوم أَجْنادين ، يعنى فى جمـادى الأولى سنـة ثنتى عشرة .

قال آخرون : قتل يوم مَرْجِ الصُّفر سنة أربع عشرة .

وقال محمد بن إسحاق: قُتُن هو وأخوه عمرو يوم اليرموك، لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة . وقيل إنه تأخر إلى أيام عثمان ، وإنه أمره عثمان أن يملى المصحف الإمام على زيد بن ثابت ، ثم توفى سنة تسع وعشرين فالله أعلم .

ومنهم أبى بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري. أبو النذر، ويقال أبو الطُّفَيل. سيد القُراء شهد العقبة الثانية وبدراً وما بمدها. وكان رَبْعة نحيفا أبيض الرأس واللحية لا يغير "شيبه.

قال أنس : جمع القرآن أربعة \_ يعنى من الأنصار \_ أبي ً بن كعب ، ومُعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ، ورجل من الأنصار يقال له أبو يزيد .

أخرجاه .

وفى الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأَنى : « إن الله أمر نى أن أقرأ عليك القرآن » .

قال : وسمَّانى لك يا رسول الله ؟ قال : « نعم » قال فذرفت عيناه .

ومعنى أنأقرأ عليكالقرآنَقراءة إبلاغوإسماع لا قراءة تعلمُ منه، هذا لا يفهمه أحد من أهل العلم، وإنما نبهنا على هذا لئلا يُعتقد خلافه .

وقد ذكرنا فى موضع آخر سبب القراءة عليه وأنه قرأ عليه سورة: « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطّهرة فيها كتب قيّمة » . وذلك أن أبى بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ماكان يقرأ أبى ، فرفعه أبى إلى رسول الله فقال : « هكذا أنزلت » ثم قال لذلك الرجل « اقرأ فقال : « هكذا أنزلت » .

قال أبى : فأخذ بى من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية ، فال: فضرب رسول الله في صدرى ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فَرقاً، فبعد ذلك تلا عليه رسول الله هذه السورة كالتثبيت له والبيان له أن هذا القرآن حق وصدق ، وإنه أنزل على أحرف كثيرة رحمة ولطفا بالعباد .

وقال ابن أبى خيثمــة : هو أول من كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد اختلف فى وفاته ، فقيل : فى سنة تسع عشرة . وقيلسنة عشرين ، وقيل ثلاث وعشرون وقيل قبل مقتل عبّان بجمعة . فالله أعلم .

\* \* \*

ومهم رضى الله عنهم أَرْقَم بن أبى الأرقم ، واسمه عبد مناف بن أسد بن جُندَب ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم الحزومي .

أسلم قديمًا وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَخفيًا في داره عندالصَّفا وتُمرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران . وهاجر وشهد بدراً وما بعدها .

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبدالله بن أنيس .

وهو الذي كتب إفطاع عظيم بن الحارث المحاربي بأمررسول الله صلى الله عليه وسلم بفخ وغيره ، وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عَتيق بن يعقوب الزبيرى ، حدثنى عبد الملك بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيمه عن جده عمرو ابن حزم .

وقد توفى فى سنة ثلاث وقيل خمس وخمسين ، وله خمس وثمانون سنة .

وقد روى الإمام أحمد له حديثين ؛ الأول قال أحمد والحسن بن عرفة \_ واللفظ لأحمد \_ : حدثنا عَبَّاد بن عباد المهلَّبي ، عن هشام بن زياد ، عن عمار بن سعد ، عن عبان بن أرقم بن أبي الأرقم ، عن أبيه \_ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم \_ أن رسول الله قال : « إن الذي يتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قُصْبَه (1) في النار » .

والثانى قال أحمد: حدثنا عصام بن خالد ، حدثنا العطاف بن خالد ، حدثنا يحيى بن عمران ، عن عبدالله بن عمان بن الأرقم ، عن جده الأرقم ، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أين تريد ؟ » قال أردت يا رسول الله هاهنا، وأوما بيده إلى حيز بيت المقدس ، قال : « ما يُحرجك إليه أتجارة ؟ » قال : لا ولسكن أردت الصلاة فيه . قال : « الصلاة ها هنا \_ وأما بيده إلى مكة \_ خير من ألف صلاة » وأوما بيسده إلى الشام .

تفرد بهما أحمد .

### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم ثابت بن قيس بن شمَّاس الأنصارى الخررجي أبو عبدالرحن ، ويقال أبو محمد المدنى ، خطيب الأنصار ، ويقال له خطيب النبي صلى الله عليه وسلم .

قال محمد بن سعد: أنبأنا على بن محمد المدائني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على رسول الله ، قالوا :قدم عبدالله بن عبس التمالي ومَسْلمة بن هَزّان المحدَّان على رسول الله في رهط من قومهما بعد فتح مكة ، فأسلموا وبايعوا على قومهم ، وكتب لهم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم ، كتبه ثابت بن قيس بن شَمَّاس وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مَسْلَمة رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) القصب: الأمعاء .

وهذا الرجل بمن ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة.
وروى الترمذي في جامعه بإسناد على شرط مسلم ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : « نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح ، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح ، نعم الرجل أسيد بن حُضَير ، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شَمَّاس ، نعم الرجل معاذ بن عرو ابن الجمور » .

وقد قتــل رضى الله عنه شهيداً يوم الميــامة سنة اثنتى عشرة في أيام أبى بــكر الصديق .

### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم حنظلة بن الربيع بن صَيْفى بن رباح بن الحارث بن مُخاشِن ابن مُعاشِن ابن مُعاشِن ابن معاوية بن شريف بن جَرْوة بن أسيد بن عمرو بن تميم التميهى الأسيدى الكاتب، وأخوه رباح صحابى أيضا، وعمه أَ كُثْمَ بن صَيْفى كان حكيم العرب.

قال الواقدى: كتب للنبى صلى الله عليه وسلم كتاباً. وقال غيره: بعثه رسول الله على الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في العدَّلج ، وشهد مع خالد حروبه بالعراق وغيرها، وقد أدرك أيام على وتخلف عن القتال معه في الجمل وغيره، ثم انتقل عن الكوفة لما شُتم بها عثمان، ومات بعد أيام على.

وقد ذكر ابن الأثير في الغابة ، أن امرأته لما مات جزعت عليـــه فلامها جاراتها في ذلك فقالت :

تعجَّبت دَعْدُ لَحْدِرُونة تَبْدَكَى عَلَى ذَى شَيْبة شاحبِ إِنْ نَسْلَيْنِي الْبِسُومَ مَاشَفَّنِي أَخْبَرُكُ قُولًا لِيسَ بِالْكَاذِبِ إِنْ سُوادَ العَبْنُ أَوْدَى بِهِ حُزِنٌ عَلَى حَنْظَلَةَ الْكَانِبِ

( ٤٣ سيرة ٤)

قال أحمد بن عبد الله بن الرَّق : كان معتزلا للفتنة حتى مات بعدد على ، جاء عنه حديثان .

قلت: بل ثلاثة.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان ، قالا : حدثنا هما ، حدثنا قَتادة ، عن حفظلة الكاتب ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حافظ على الصلوات الخمس بركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن ، وعلم أنهن حق من عنسد الله دخل الجنة » أو قال : « وجبت له الجنة » .

تفرد به أحمد، وهو منقطع بين قتادة وحنظلة . والله أعلم .

والحديث النابى: رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه من حديث سعيدالجريرى عن أبي عثمان النَّهْذى ، عن حنظلة: « لو تَدُومُون كا تَـكُونُون عندى لصافَحتُـكم لللائـكة فى مجالسكم وفى طُرقـكم وعلى فرشـكم ، ولـكن ساعة وساعة » .

وقد رواه أحمد والترمذي أيضا من حديث عمران بن داودالقطّان ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخّير ، عن حنظلة .

والثالث: رواه أحمد والنسائى وابن ماجه ، من حديث سفيان الثورى ، عن أبى الزِّ ناد ، عن المرقّع بن صَيْفى بن حنظلة ، عن جده فى النّهْى عن قتل النساء فى الحرب .

لكن رواه الإمام أحمد ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جُرَيج ، قال : أخبرت عن أبى الزِّنَاد عن مرقع بن صيفى بن رباح بن ربيع ، عن جده رباح بن ربيع أخى حنظلة الكاتب فذكره .

وكذلك رواه أحمد أيضا ، عن حسين بن محمد وإبراهيم بن أبى العباس ، كلاها عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه . وعن سعيد بن منصور وأبى عامر العقدى ، كلاها عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبى الزِّناد ، عن مُرقَّع عن جده رباً ح . ومن طريق المغيرة رواه النسائى وابن ماجه كذلك . وروى أبو داود والنسائى من حديث عمـــو بن مرقع عن أبيه ، عن جده رباح فذكره.

فالحديث عن رباح لا عن حنظلة ، ولذا قال أبو بكر بن أبى شيبة :كان (١) سفيان الثورى يخطئ في هذا الحديث .

قلت : وصح قول ابن الرقى أنه لم يرو سوى حديثين . والله أعلم .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سعيد الأموى .

أسلم قديمًا ، يقال بعد الصِّديق بثلاثة أو أربعة ، وأكثر ما قيل خمسة .

وذكروا أن سبب إسلامه أنه رأى فى النوم كأنه وافف على شَفير جهم فذكر من سِعتها ما الله به عليم .

قال : وكأن أباه يدفعه فيها ، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيده ليمنعه من الوقوع ، فقص هذه الرؤيا على أبى بكر الصديق فقال له : لقد أريد بك خير ، هذا رسول الله فاتبعه تَنْجُ مما خِفْتَه . فجاء رسولَ الله فأسلم .

فلما بلغ أباه إسلامُه غضب عليه وضربه بعصا فى يده حتى كسرها على رأسه وأخرجه من منزله ومنعه القوت ، ونهى بقية إخوته أن يكلموه ، فلزم خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهاراً ، ثم أسلم أخوه عمرو .

فلما هاجر الناس إلى أرض الحبشة هاجر امعهم ، ثم كان هو الذى ولى العقد في تزويج أم حبيبة من رسول الله كما قدمنا ، ثم هاجر ا من أرض الحبشة صحبة جعفر ، فقدما على رسول الله بخيبر وقد افتتحها ، فأسهم لها عن مشورة المسلمين ، وجاء أخوها أبان بن

<sup>(</sup>١) ١: فإن .

سعيد فشهد فتح خيبركا قدمنا ، ثم كان رسول الله يوليهم الأعمال .

فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو فقتل خالد بأَجْنَادين ، ويقال بمَرْجِ الصفّر والله أعلم .

قال عَتيق بن يعقوب : حدثني عبدالملك بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده عن عمرو ابن حزم ؛ يعني أن خالد بن سعيد كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : بسم الله الرحمن الرحمي ، هذا ما أعطى محمد رسول الله راشد بن عبد رب السَّلمي ، أعطاه غَلُوتين وغَلَوْة بحجر بُرهاط (١) ، فمن خافه فلا حقَّ له وحقَّهُ حق وكتب خالد بن سعيد .

وقال محمد بن سعد عن الواقدى: حدثنى جعفر بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: أقام خالد بن سعيد بعد أن قدم من أرض الحبشة بالمدينة، وكان يكتب لرسول الله، وهو الذى كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف وسعى فى الصلح بيمهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\* \* \*

ومهم رضی الله عمهم خالد بن الولید بن عبد الله بن عمر بن محروم [أبو سلمان](۲) المخرومی

وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية ، والعساكر المحمدية ، والواقف المشهودة ، والأيام المحمودة . ذو الرأى السَّديد ، والبأس الشديد ، والطريق الحميد . أبو سليات خالد بن الوليد .

ويقال إنه لم يكن في جيش فـكُسِير لا في جاهلية ولا إسلام .

<sup>(</sup>۱) الغلوة : قدر مايبلغ السهم . ورهاط : موضع على ثلاث ليال من مكذ ، أو قرية على طريق المدينة بواد بقال نه غران . المراضد . (٧) ليست في ا .

قال الزبير بن بَـكَّار :كانت إليه في قربش الْقُبَّة وأعِنَّة الخَيل .

أسلَم هو وعمرو بن العاصوعُمان بن طلحة بن أبى طلحة بعد الحديبية وقبل خيبر، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه فيا يبعثه أميراً، ثم كان المقدَّم على العساكر كلما في أيام الصديق.

فلما ولى عمر بن الخطاب عَزله وولَى أبا عبيدة أمين الأمة على ألا يخرج عن رأى أبي سلمان .

ثم مات خالد فى أيام عمر ، وذلك فى سنة إحدى وعشرين وقيل اثنتين وعشرين \_ والأول أصح ... بقرية على ميل من حمص . قال الوافدى : سألت عنها فقيل لى دُثِر ت. وقال دُحَيم : مات بالمدينة . والأول أصح .

وقد روی أحادیث كثیرة یطول ذكرها .

قال عَتِيق بن يعقوب: حدثنى عبد الملك بن أبى بكر ، عن أبيه عن جده ، عن عمرو ابن حزم ، أن هذه قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن صَيْدوح (١) وصَيْده لا يُعْضَد صيده ولا يُقتل ، فحن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يُجلد و يُنزع ثيابه ، وإن تعدّى ذلك أحد فإنه يُؤخذ فيبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم ، وأن هذامن محمد النبى . وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله فلا بتعداه أحد فيظلم نفسه فها أمره به محمد .

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم الزبير بن العوام بن خُوَ يلد بن أَسد بن عبد العزى بن قُصى،

أحد العشرة ، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسولُ الله وهو عنهم راض

<sup>(</sup>١) صيدوح: قرية بشرق المدينة من شراج الحرة . والشراج: مجاري الياهُ من الحرار . المراصد .

[وحوارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه ](١) .

روى عتَيق بن يعقوب بسنده المتقدم ، أن الزبير بن العوام هو الذى كتب لبنى معاوية بن جَرْوَل السكتاب الذى أمره به رسول الله صلى الله عليــه وسلم أن يكتبه لهم رواه ابن عساكر بإسناده عن عتيق به .

أسلم الزبير قديما رضى الله عنه وهو ابن ست عشرة سنة ، ويقال ابن ثمانى سنين ، وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلما ، وهو أول من سَلَّ سيفا في سبيل الله

وقد شهد اليرموك وكان أفضل من شهدها ، واخترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين ، ويخرج من الجانب الآخر سالما ، لكن جُرح فى قفاه بضربتين رضى الله عنه .

وقد جَمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم الخندق أبويه (٢) وقال : « إن الحكل نبى حواريًّا وحواريَّ الزبيرُ » .

وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يوم الجمل، وذلك أنه كرَّ راجعا عن القتال، فلحقه عمرو بن جُرْموز وفضاًلة بن حابس ورجل ثالث يقال له النعر التميميون، بمكان يقال له وادى السِّباع، فبدر إليه عمرو بن جُرموز وهو نائم فقتله، وذلك في يوم الحميس لعشر خلوت من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومئذ سبع وستون سنة.

وقد خلَّف رضى الله عنه بعده تركة عظيمة ، فأوصَى من ذلك بالثلث بعد إخراج الغي ألف وماثتى ألف دينار ، فلما قُضى دينه وأخرج ثلث ماله قُسم الباقى على ورثقه ، فنال كلَّ امرأة من نسائه \_ وكن أربعا \_ ألف ألف وماثقا ألف ، فمحموع ماذكر ناه مما

<sup>(</sup>١) سقطت من ا . . . ( ٢ ) في قوله : ارم فداك أبي وأمي .

تركه رضى الله عنه تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف.

وهذا كله من وجوه حِلِّ نالها فى حياته مما كان يصيبه من النَّى والمفاتم ، ووجـوه متاجر الحلال ، وذلك كله بعد إخراج الزكاة فى أوقاتها ، والصَّلات البارعة الـكثيرة لأربابها فى أوقات حاجاتها .

رضى الله عنه ورأضاه وجعل جنات الفردوس مثواه ، وقد فعل ! فإنه قد شَهد له سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين بالجنة ، ولله الحمد والمنة .

وذكر ابن الأثير فى الغابة أنه كان له ألف مملوك بؤدون إليه الخراج ، وأنه كان يتصدق بذلك كله .

وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه ويفضُّله بذلك :

بي وهَذَيه حواريَّه والقول بالفضل يعدلُ أُولى وهَذَيه بُوالى ولى الحق والحق أعسدلُ طل الذي يَصُول إذا ما كان يومْ مُحجَّلُ (١) طل الذي يَصُول إذا ما كان يومْ مُحجَّلُ (١) ومن أسد في بيتسه لمرفَّلُ (٢) يبيتسة ومن أصرة الإسلام مجسد مؤثّلُ سيفسه عن المصطفى والله يُعطِي ويُجزلُ رب حَشَّها بأبيض [سَبَّاقَ (٣)] إلى الموت يَرْفُلُ رب حَشَّها بأبيض [سَبَّاقَ (٣)] إلى الموت يَرْفُلُ رب حَشَّها بأبيض [سَبَّاقَ (٣)] إلى الموت يَرْفُلُ رب حَشَّها بأبيض السَّاقَ (٣)

قد تقدم أنه قتله عمرو بن جُرْموز التميمى بوادى السِّباع وهُو نائم ، ويقال بل قام من آثار النوم وهو دَهِش فركب وبارزه ابن جرموز ، فلما صمَّم عليمه الزبير أنجدَه صاحباه فضالة والنعر فقتلوه ، وأخذ عمرو بن جرموز رأسه وسيفه . فلما دخل بهما على

<sup>(</sup>١) المحجل: المعروف. (٢) ألمرفل: المعظم والمسود.

<sup>(</sup>٣) من تاريخ ابن عساكر ٥/٣٦٤.

على قال على وضى الله عنه لما رأى سيف الزبير : إن هذا السيف طالما فرَّج الـكُرّب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقالَ عَلَى فيما قالَ : بشِّر قاتلَ ابن صفية بالنار .

فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه .

والصحيح أنه عمِّر بعد على حتى كانت أيام ابن الزبير ، فاستناب أخاه مُصْعَبا على العراق ، فاختفى عمرو بن جرموز خوفا من سطوته أن يقتله بأبيه. فقال مصعب : أبلغوه أنه آمِن ، أيحسب أنى أفتله بأبي عبد الله ؟ كلا والله ليسا سواه .

وهذا من حِلم مُصعب وعقله ورياسته .

وقد روى الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يطول ذكرها. ولما قُتُل الزبير بن العوام بوادى السباع كما تقدم ، قالت امرأته عاتكة بنتزيد بن عمرو بن نُفَيل ترثيه رضى الله عنها وعنه :

غــــدر ابن جُرموز بفارس بُهمة ياعرو لو نبهته لوجـــدته كم عَمْرة قد خاضها لم يَثَنـــه ثــكائك أمك إن ظفرت بمثــــله والله ربك إن قتلت لَمُسُلهــــا

\* \* 4

ومنهم رضى الله عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لَوْذَان بن عرو بن

<sup>(</sup>١) البهمة : الجيش ، وأيضا : الشجاع الذي لايهتدي من أين يؤتى . والمعرد : الهارب .

 <sup>(</sup>٢) الفقم: البيضاء الرخوة من الـكمأة ، والقردد: الجبل. ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقرة . لأنه لا يمتنع على من جناه ، أو لأنه يوطأ بالأرجل. وفي 1 : طرادك .

عبيد بن عوف بن غَنَم بن مالك بن النجار الأنصارى النجارى ، أبو سعيد ويقال أبو خارجة ، ويقال أبو عبد الرحمن المدّنى .

قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ، فالهذا لم يشهد بدراً لصفره ، قيل ولا أحدا ، وأول مَشاهده الخندق ، ثم شهد مابعدها .

وكان حافظا لَبيبا عالما عاقلا ، ثبت عنه فى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَره أن يتعلم كتاب يهود ايقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه ، فتعلم فتعلم في خسة عشر يوما .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد ، أن أباه زيداً أخبره أنه لما قدم رسول الله المدينة قال زيد : ذُهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب بي ، فقالوا : يارسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة . فأعجب ذلك رسول الله وقال : « يازيد تعلم في كتابي يهود ، فإبي والله ما آمن يهود على كتابي » .

قال زيد: فتعلّمت لهم كتابهم مامرّت خمس عشرة ليلة حتى حَذَقْته ، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبهم إذا كتبهم إذا كتبه إذا كتبه إذا كتب .

ثم رواه أحمد عن شُريح بن النعان ، عن ابن أبى الزِّ نَاد ، عن أبيه ، عن خارجة ، عن أبيه فذكر نحوه .

وقد علقه البخارى فى الأحكام عن خارجة بن زيد بن ثابت بصيغة الجزم فقال: وقال خارجة بن زيد. فذكره.

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس ، والنرمذي عن على بن حجر ، كلاها عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة ، عن أبيه به نحوه .

وقال الترمذي : حسن صحيح .

وهـذا ذكاء مُفرِط جداً . وقدكان بمن جَمَع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرَّاء كما ثبت في الصحيحين عن أنس .

وروى أحمد والنسائى من حديث أبى قلاَبة ، عن أنس عن رسول الله أنه قال : « أرحمُ أمتى بأمتى أبو بكر، وأشدُ ها في دين الله عمر ، وأصدَقها حياءً عمان ، وأقضاهم على بن أبى طالب ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » .

ومن الحفّاظ من يجعله مرسّلا إلا مايتعلق بأبي عبيدة ، فني صحيح البخارى من هذا الوجه .

وقد كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غير مامَوْطن .
ومن أوضح ذلك ما ثبت فى الصحيح عنه أنه قال : لما نزل قوله تعالى « لا يَسْتَوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله (۱) » الآية دعانى رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال : « أكتب لا يستوى القاعدون من المؤمنين والحجاهدون فى سبيل الله » .

فجاء ابن أم مكتوم فجعل بشكو ضَرارته ، فنزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت فخيذه على نفذى حتى كادت ترضُّها ، فنزل : « غير أولى الضَّرَر » فأمرنى فأحقتُها ، فقال زيد : فإنى لأعرف [موضع (٢)] ملحقها عند صَدْع في ذلك اللوح - يعنى من عظام \_ الحديث .

وقد شهد زيد الىمامة وأصابه سهم فلم يضره ، وهو الذى أمره الصديق بعد هذابأن يتتبع القرآن فيجمعه ، وقال له : إلك شاب عافل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه . فقعل ماأمره به الصديق ، فكان في ذلك خير كثير ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء

وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المدينة ، واستنابه لما خرج إلى الشام ،وكذلك كان عُمَان يَسْتنيبه على المدينة أيضا .

وكان على يحبه ، وكان يعظّم عليا ويعرف له قدره ، ولم يشهد معه شيئا من حروبه . وتأخر بعده حتى توفى سنة خمس وأربعين ، وقيل سنة إحدى وقيل خمس وخمسين . وهو ممن كان يكتب المصاحف الأئمة التى نفّذ بها عثمان بن عفان إلى سائر الآفاق اللائى وقع على التلاوة طبق رَسْمهن الإجماع والاتفاق ، كما قررنا ذلك في كتاب فضائل القرآن الذى كتبناه مقدمة في أول كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة .

#### \* \* \*

ومهم السِّحل، كا ورد به الحديث المروى فى ذلك عن ابن عباس \_ إن صح \_ وفيه نظر.

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا نوح بن قيس ، عن يزيد بن كمب ، عن عمر و بن مالك ، عن أبى الجو زاء ، عن ابن عباس ، قال : السَّحِلِ كاتب للنبى صلى الله عليه وسلم .

وهكذا رواه النسائى عن قتيبة به ، عن ابن عباس أنه كان يقول : في هــذ . الآية « يوم نَطْوى السّماءَ كطَى السّعِيلُ للــكتاب » (١) السّعِيلُ : الرجل .

هذا لفظه.

ورواه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره عند قوله تمالى : « يوم نَطُوى السماء كطَىّ السجل للسكتاب» عن نصر بن على ، عن نوح بن قيس ، وهو ثقة من رجال مسلم ، وقد ضعفه ابن مَعِين فى رواية عنه . وأما شيخه يزيد بن كعب العَوْذِيّ البصرى فلم يَرْو عنه سوى نوح بن قيس ، وقد ذكره مع ذلك ابن حِبّان فى الثقات .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء .

وقد عرضت مذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبى الحجاج المِزِّى فأنكره جداً ، وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية كان يقول : هو حديث موضوع ، وإن كان في سنن أبى داود . فقال شيخنا المِزِّى : وأنا أقوله .

قلت: وقد رواه الحافظ ابن عدى فى كامله من حديث محمد بن سلمان الملقب ببُومة ، عن يحيى بن عمرو ، عن مالك البكري ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له السجل ، وهو قوله تعالى: « يوم نَطُوى السماء كطى السّجل للسكتاب » قال : كا يَطُوى السما للسكتاب كذلك تُطُوى السماء .

وهكذا رواه البيهقى عن أبى نصر بن قتادة عن أبى على الرّفاء ، عن على بن عبدالعزيز عن مسلم بن إبراهيم ، عن يحيى بن عرو بن مالك به . ويحيى هذا ضعيف جداً فلا يصلـــح للمقابعة . والله أعلم .

وأغربُ من ذلك أيضا مارواه الحافظ أبو بكر الخطيب وابن مَنْدة من حديث أحمد ابن سعيد البغدادى المعروف بحمدان ، عن ابن بَهْز ، عن عبيد الله ، عن افع عن ابن عمر قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له سِجل فأنزل الله: « يوم نَطْوى السماء كطئ السجل للسكتاب » قال ابن مندة : غريب تفرد به حمدان . وقال البَرْقاني : قال أبو الفتح الأزدى . تفرد به ابن نمير إن صح .

قلت: وهذا أيضا منكر عن ابن عمر ،كما هو منكر عن ابن عباس ، وقد ورد عن ابن عباس ، وقد ورد عن ابن عباس أنه قال ابن عباس وابن عمر خلاف ذلك ، فقد روى الوالبيّ والعَوْف ، عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قال : كطى الصحيفة على الكتاب. وكذلك قال مجاهد.

وقال ابن جرير: هذا هو المعروف في اللغة أن السِّجل هو الصحيفة . قال: ولا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل ، وأنكر أن يكون السجل اسم م**لَّث** 

من الملائكة ، كارواه عن أبى كُرَيب، عن ابن كِمان، حدثنا أبو الوفاء الأشْجَعى ، عن أبيه ، عن ابن عمر فى قوله : « يومَ نَطُوى السماء كطى السِّجل للكتاب » قال :السجل مللَّك فإذا صعد بالاستغفار قال الله : اكتمها نوراً .

وحدثنا بنْدَار ، عن مؤمّل ، عن سفيان ، سمعت السُّدِّي يقول . فذكر مثله .

وهكذا قال أبو جعفر الباقر فيما رواه أبوكريب عن المبارك ، عن معروف بن خَرَّ بوذ عمن سمّع أبا جعفر يقول : السِّجل الملك .

وهذا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحابي أو ملك قوى جداً ، والحديث في ذلك منكر جداً . ومن ذكره في أسماء الصحابة كابن مَنده وأبي نُعيم الأصبهاني وابن الأثير في الغابة ، إنما ذكره إحسانا للظن بهذا الحديث ، أو تعليقاعلي محته والله أعلم .

\* \* \*

ومنهم سعد بن أبي سَرْح فيا قاله خليفة بن خَيَّاط .

وقد وهم إنمـا هو ابنـه عبـد الله بن سعـد بن أبى سرح ، كما سيـأتى قريبـا إنشاء الله .

ومنهم عامر بن فَهَيْرة ، مولى أبى بكر الصديق .

قال الإمام أحمد: حدثمنا عبد الرزاق ، عن مَهْمَر قال : قال الزهرى : أخبرنى عبدالملك ابن مالك المد لجى ، وهو ابن أخى سُرَاقة بن مالك ، أن أباه أحبره أنه سمع سُراقة يقول . فذ كر خبر هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وقال فيه : فقات له إن قومك جعلوا فيك الدية ، فذ كر خبر هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وقال فيه : فقات له إن قومك جعلوا فيك الدية ، وأخبرتهم من أخبار سَفرهم وما يريد الناس بهم ، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم ير زوونى منه شيئا ولم يسألونى إلا أن أخف عنا ، فسألته أن بكتب لى كتاب موادعة آمن به ، فأمر علم بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ، شم مضى .

قلت: وقد تقدم الحديث بنمامه في الهجرة وقد روى أن أبا بكر هو الذي كتب السُراقة هذا البِكتاب فالله أعلم.

وقد كان عامر بن فُهِيَرة \_ ويُكنى أبا عمرو \_ من مولَّدى الأَزْد أسود اللون ، وكان أولا مولى للطَّفيل بن الحارث أخى عائشة لأمها أم رُومان ، فأسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه و علم دار الأَرْقَم بن أبى الأرقم التى عندالصَّفا مُسْتَخفياً، فكان عامر يعذَّب مع جملة المستضعفين عكة ليرجع عن دينه [فيأبى (۱)] ، فاشتراه أبو بكر الصديق فأعتقه ، فكان يرعى له غَمَا بظاهر مكة .

ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكركان معها رَدِيفا لأبى بكر ومعهم الدليل الدِّبلي فقط . كما تقدم مبسوطا (٢٠) .

ولما وردوا المدينة نزل عامر بن [فُهِيَرة (١٠] على سعدبن خيثمة ، وآخَى رسول الله بينه وبين أُوْس بن مُعاذ وشهد بدراً واحداً .

وقتل يوم بثر مَمُونة ، كما تقدم ، وذلك سنة أربع من الهجرة ، وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة فالله أعلم .

وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدى وغير واحد، أن عامراً قتله يوم بئر مَعُونة رجل يقال له جَبَّار بن سُلْمى من بنى كلاب، فلماطعنه بالرمح قال: فُزْتُ وربالكعبة. ورُفع عامر حتى غاب عن الأبصار حتى قال عامر بن الطفيل: لقدر فع حتى رأيت السماء دونه.

وسئل عمرو بن أميـة عنه فقال : كان من أفضلنا ومن أول أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم .

قال جبار: فسألتُ الضحاك بن سفيان عما قال مايعني به؟ فقال: يدني الجنة.

<sup>(</sup>١) ليست في ١ (٧) تقدم ذلك في الجزء الثاني .

ودعانى الضحاك إلى الإسلام فأسلمت لما رأيت من قتل عامر بن فهيرة ، فكتب الضحاك إلى رسول الله يخبره بإسلامى وما كان من أمر عامر ، فقال : « وارته الملائكة وأنزل علمين » وفي الصحيحين عن أنس أنه قال : قرأنا فيهم قرآنا : أن بَلِّغُوا عنا قومَنا أنّا لَقينا ربَّنا فرضي عنا وأرضانا .

وقد تقدم ذلك وبيانه في موضعة عند غزوة بئر مَعُونة .

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عامر بن الطُّفَيل كان يقول : من رجل منسكم لما قُتُل رأيته رُفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء دونه ؟ قالوا : عامر بن فُهَبَرة .

وقال الواقدى: حدثنى محمد بن عبد الله، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قالت: رفع عامر بن فهبرة إلى السماء فلم توجد جثنه. يَرُ ون أن الملائكة وارَتْه.

\* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم عبد الله بن أرقم بن أبى الأرقم المخزومى . أسلم عام الفتح وكتب للنبى صلى الله عليه وسلم . قال الإمام مالك : وكان يُنفذ ما يفعله ويشكره ويَستحيده .

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عبد الله بن الأرقم بن عبد يَغُوث ، وكان يجيب عنه الملوك ، وبلغ من أمانته أنه[كان يأمره أن] يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ، ويختم على مايقرأه لأمانته عنده .

وكتب لأبى بكر وجعل إليه بيت المال ، وأقرَّه عليهما عمر بن الخطاب، فلما كان عثمان عزله عنهما .

قلت : وذلك بعد مااستعفاه عبدُ الله بن أرقم . ويقال إن عبمان عرض عليه ثلاثمائة ألف درهم عن أجرة عمَالتـــه فأبى أن يقبلها وقال : إنمـا عملتُ لله فأجرِى على الله عز وجل .

قال ابن إسحاق : وكتَب لرسول الله زيدُ بن ثابت ، فإذا لم يحضر ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب مَن حضر من الناس .

وقد كتب عمر وعلى وزيد والمفيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العماص وغيرهم ممن سمى من العرب .

وقال الأعمش: قلت الشَقِيق بن سَلمة: من كان كاتِب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: عبـــد الله بن الأرقم، وقد جاء عمر بكتاب أبى بكر بالقادسية وفي أسفله: وكتب عبد الله بن الأرقم.

وقال البيهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا محمد بن صالح بن هانى ، حدثنا الفضل بن محمد البيهق ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجُشُون ، عن عبد الواحد بن أبى عَون ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم كتاب رجل ، فقال لعبد الله بن الأرقم : « أجب عنى » فكتب جوابه ثم قرأه عليه ، فقال : « أصبت وأحسنت ، اللهم وفقه » .

قال : فلما ولى عمرُ كان يشاوره . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : مارأيت أخشَى لله منه ــ يمنى في العال ــ

أُضِرَ رضَى الله عنه قبل وفاته .

ومنهم رضى الله عنهم عبد الله بن زید بن عبد ربه الأنصاری الخزرجی ،

أسلم قديما فشهد عقَبة السبعين ، وحضر بدراً وما بعدها .

ومن أكبر مناقبه رؤيته الأذان والإفامة في النوم ، وعرَّضه ذلك على رسول الله وتقريره عليه ، وقوله له : « إنها لرؤيا حق فألقه على بلال ، فإنه أندَى صوتا منك » . وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه .

وقد روى الواقدى بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب كتابا لمن أسلم من جُرَش فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإعطاء خُمس المفنم .

وقد توفى رضى الله عنه سنة اثنتين وثلاثين عن أربع وستين سنة ، وصلى عليه عمان ابن عفان رضى الله عنه .

#### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن سَعْد بن أبى سَرْح ، القرشى العامرى ،أخو عَمَانَ لَامه من الرضاعة . أرضعته أم عَمَان .

وكتب الوحى ثم ارتدَّ عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة ، فلما فتحما رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وكان قد أَهْدَر دمه فيمن أهدر من الدماء \_ فياء إلى عثمان بن عفان فاستأمَن له ، فأمَّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قدمنا في غزوة الفتح.

ثم حسُن إسلام عبد الله بن سعد جداً .

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزى ، حدثناعلى بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كان عبد الله بن سمد ابن أبى سَرْح بكتب للنبى صلى الله عليه وسلم ، فأزلّه الشيطان فلحق بالكفار ، فأمر به رسول الله أن بقتل ، فاستجار له عمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ورواه النسائى من حديث على بن الحسين بن واقد به .

قلت: وكان على مَيْمَتة عمرو بن العاص حين افتتح عمرو مصر سنة عشرين فى الدولة العمرية ، فاستناب عمر بن الخطاب عَمْراً عليها ، فلما صارت الخلافة إلى عثمان عَزل عنها عمرو بن العاص وولَّى عليها عبد الله بن سعد سنة خمس وعشرين .

وأمره بغزو بلاد أفريقية فغزاها ففتحها وحصل للجيش منها مال عظيم ، كان قسم الغنيمة لكل فارس من الجيش ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ، وللراجل ألف مثقال ، وكان معه في جيشه هذا ثلاثة من العَبَادلة ؛ عبد لله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمر ،

ثم غزا عبد الله بن سمد بمد أفريقية الأساود من أرض النوبة فهادمهم ، فهى إلى اليوم ، وذلك سنة إحدى وثلاثين .

ثم غزا غزوة الصُّوارِي في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة .

فلما اختلف الناس على عمّان خرج من مصر واستناب عليها ليذهب إلى عمّان لينصره. فلما قُتل عمّان أقام بعَسْقلان \_ وقيل بالرَّ مُلة \_ ودعا الله أن يقبضه في الصلاة ، فصلى يوماً الفجر وقرأ في الأولى منها بفاتحة الكتاب والعاديات ، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة ، ولما فرغ من النشهد سلَّ النسليمة الأولى ، ثم أراد أن يسلم الثانية فات بينهما رضى الله عنه ، وذلك في سنة ست وثلاثين ، وقيل سنة سبع ، وقيل إنه تأخر إلى سنة تسع وخمسين ، والصحيح الأولى .

قلت : ولم يقع له رواية في الـكتب السنة ولا في المسند للإمام أحمد .

\* \* \*

ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن عثمان ، أبو بكر الصِّديق . وقد ذكرت ترجمته (١)

<sup>(</sup>١) وذلك في الجزء السادس من البداية للمؤلف.

فى أيام خلافته . وقد جمعت مجلداً فى سيرته وما رواه من الأحاديث وما روى عنه من الآثار .

والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عُقبة ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن ابن مالك بن جُعْشُم عن أبيه ، عن سُرَاقة بن مالك فى حديثه حين انبع رسول الله حين خرج هو وأبو بكر من العار فمروا على أرضهم ، فلما غشيهم \_ وكان من أمر فوسه ماكان \_ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان ، فأمر أبا بكر فكتب له كتابا ثم ألقاه إليه .

وقد روى الإمام أحمد من طريق الزهرى بهذا السند ، أن عامر بن فُهَيرة كتبه ، فيحتمل أن أبا بكر كتب بعضه ثم أمر مولاه عامراً فكتب باقيه . والله أعلم .

ومهمرضى الله عهم عمان بن عفان أمير المؤمنين . وقد ذكرت ترجمته في أيام خلافته وكتابته بين يديه عليه السلام مشهورة . وقد روى الواقدى بأسانيده أن تهشكل بن مالك الوائلي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان بن عفان فكتب له كتابا فيه شرائع الاسلام .

ومنهم رضى الله عنهم على بن أبى طالب أمير المؤمنين . وقد ذكرت ترجمته فى خلافته ، وقد تقدم أنه كتب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية أن يَأمنَ الناسُ ، وأنه لا إسلاَل ولا إغلال ، وعلى وَضْع الحرب عشرَ سنين . وقد كتب غير ذلك من الكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم .

وأما ما يدَّعيه طائفة من يهود خيبرأن بأيديهم كتاباً من النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجزِّية عنهم وفي آخره: وكتَبعليّ بن أبي طالب. وفيه شهادة جماعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبى سفيان ، فهو كذب وبهتان مختلَق موضوع مصنوع .

وقد بيّن جماعة من العلماء بطلانه ، واغتر بمض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم . وهذا ضعيف جداً .

وقد جمعتُ في ذلك جزءاً مفرداً بيتنت فيه بُطلانه وأنه موضوع ، اختلقوه وصنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه ومنعوه المنافقة ا

ومن الـكُتاب بين يديه صلى الله عليه وسـلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقد ذكرت ترجمته فى موضعها . وقد أفردت له مجلداً على حِدة ، ومجلداً ضخما فى الأحاديث التى رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والأحـكام المروية عنه رضى الله عنه ، وقد تقدم بيان كتابته فى ترجمة عبد الله بن الأرقم .

#### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم العلاء بن الحضرمى واسم الحضرمى عَبَّاد ، ويقال عبد الله ابن عباد بن أكبر بن ربيعة بن عريف بن مالك بن الخزرج بن إباد بن الصدف بن زيد ابن مقنع بن حَصر موت بن قَحطان . وقيل غير ذلك في نسبه .

وهو من حلفاء بنى أمية . وقد تقدم بيان كتابته فى ترجمــة أبان بن سميد ال العاص .

وكان له من الإخوة عشرة غيره فمنهم : عمرو بنالحضرمي ، أول قتيل من المشركين قتله المسلمون في سَرِية عبد الله بن جحش ، وهي أول سَرية كما تقدم .

ومنهم عامر بن الحضرى الذى أمره أبو جهل لعنه الله فسكشف عن عورته ونادى: واعمراه . حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدر ، فهاجت الحرب وقامت على ساق ، وكان ما كان مما قدمناه مبسوطا في موضعه .

ومنهم شُرَيح بن الحضرمى ، وكان من خيار الصحابة ، قال فيه رسول الله : « ذاك رجل لا يتوسَّد القرآن » يعنى لا ينام ويتركه ، بل يقوم به آناء الليل والنهار .

ولهم كلهم أخت واحدة وهي الصَّعْبة بنت الحضرمي ، أم طلحة بن عبيد الله .

وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ، ثم ولاه عليها أميرا حين افتتحها ، وأقرَّه عليها الصديق ، ثم عمر بن الخطاب، ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة . فلما كان في أثناء الطريق توفى وذلك في سنة إحدى وعشرين .

وقدروى البيهق وغيره عنه كرامات كثيرة ، منها أنه سار بجيشه على وجه البحر ما يصل إلى رُكِ خيولهم ، وقيل إنه ما بلَّ أسافل نعال خيولهم ، وأمرَ هم كلهم فجعلوا يقولون : يا حَليم يا عظيم . وأنه كان فى جيشه فاحتاجوا إلى ماء فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم ، وأنه لما دُفن لم يُر له أثر بالكلية ، وكان قد سأل الله ذلك .

وسيأتى هذا فى كتاب دلائل النبوة قريبا إن شاء الله عز وجل .

وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه أحاديث: الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عُيينة ، حدثنى عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن السائب بن يزيد ، عن العلاء بن الحضرمى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يَمْكُ للهُ اللهُ اللهُ عليه وسلم قال : « يَمْكُ للهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلم قال .

وقد أخرجه الجماعة من حديثه .

والثانى قال أحمد: حدثنا هُشَيم ، حدثنا منصور ، عن ابن سِيرين ، عن ابن العلامبن الخضرى ، أن أباه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه .

وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إ

والحديث الثالث رواه أحمد وابن ماجه ، من طريق محمد بن زيد ، عن حمان

الأعرج ، عنه أنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين في الحائط \_ يعنى البستان \_ يكون بين الإخوة فيُسُلم أحدهم ؟ فأمره أن يأخذ المُشر ممن أسلم ، والخراج \_ يعنى ممن لم يسلم \_ .

\* \* \*

ومنهم العَلاء بن عُقبة ، قال الحافظ ابن عساكر : كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد أحداً ذكره إلا فيما أخبرنا .

ثم ذكر إسناده إلى عَتِيق بن يعقوب ، حدثنى عبد الملك بن أبى بكر بن محمد بن عرو ابن حزم ، عن أبيه عن أبيه عن جده ، عن عرو بن حزم أن هذه قطائع أقطَعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم فذكرها ، وذكر فيها : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النبي محمد عباس بن مرداس السَّلمي ، أعطاه مَدْموراً (١) فمن خافه فيها فلا حق له ، وحقه حق ، وكتب العلاء بن عقبة وشهد .

ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى محمد رسول الله عَوْسَجة بن حَرْملة الجمهٰى ، من ذى المرْوَة وما بين بَلْكَمَة إلى الظَّبية إلى الجملات إلى جبل القِبْلية (٢) فمن خافه فلا حق له وحقه حق ، وكتبه العلاء بن عقبة .

وروى الواقدى بأسانيده أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أقطَع لبنى سيح من جُهينة وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة ، وشهد .

وقد ذكر ابن الأثير فى الغابة هذا الرجل مختصراً فقال: العلاء بن عقبة كتب النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكره فى حديث عرو بن حزم ، ذكره جعفر أخرجه أبو موسى \_ يعنى المديني \_ فى كتابه .

<sup>(</sup>١) لم أجدها ف كتب البلدان .

<sup>(</sup>٢) بُلكَنة : عرس من المدينة . والظبية : على ثلاثة أميال قرب الروحاء .

ومنهم رضى الله عنهم محمد بن مَسْلمة بن حُرَيْش بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بن الحزرج الأنصارى الحارثى الخزرجي أبو عبدالله ، وبقال أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو سعد المدنى حليف بنى عبد الأشهل .

أسلم على يدى مُصْعَب بن عُمير ، وقيل سعد بن معاذ وأُسَيد بن حُضَير ، وآخَى رسول الله حين قدم المدينة بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح .

وشهد بدراً والمشاهد بعدها ، واستخلفه رسول الله على المدينة عام تبوك .

قال ابن عبد البرق الإستيماب: كان شديد الشّمرة طويلا أصلع ذا جثة وكان من فضلاء الصحابة ، وكان ممن اعتزل الفتنة وآنخذ سيفا من خشب .

ومات بالمدینة سنة ثلاث وأربعین علی المشهور عند الجمهور ، وصلی علیه مروان بن الحكم، وقد روی حدیثا كثیراً عن النبی صلی الله علیــه وسلم .

وذكر محمد بن سعد، عن على بن محمد المدائني بأسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مُرة كتابًا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

#### \* \* \*

ومنهم رضى الله عنهم معاوية بن أبى سفيان ، صخر بن حرب بن أمية الأموى وقد ذكرنا ترجمته فى أيام إمارته .

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كُتّابه عليه السلام . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار، عن أبى رُمَيْل سِمَاك بن الوليد ، عن ابن عباس ، أن أبا سفيان قال : وسول الله ثلاث أعطنيهن ؟ قال : نعم قال : تؤمّر بي حتى أقاتل الكفار كاكنت أقاتل المسلمين . قال : نعم ، الحديث . المسلمين . قال : نعم ، الحديث .

وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدة ، بسبب ما وقع فيه من ذكر طلبه تزويج أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن فيــه من الحفوظ تأمير أبي سفيان

وتولية مماوية منصب الكتابة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه .

وهذا قَدَرُ مِتْفَقَ عَلَيْهُ بِينِ النَّاسِ قَاطَبَةً .

فأما الحديث الذي قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة معاوية هاهنا: أخبرنا أبو غالب بن البنا، أنبأنا أبو محمد الجوهري، أنبأنا أبو على محمد بن أحمد بن يحيى بن عبدالله المطشى، حدثنا أحمد بن محمد البوراني، حدثنا السّري بن عاصم، حدثنا الحسن ابن زياد، عن القاسم بن بهرام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار جبريل في استكتاب معاوية فقال: استكتبه فإنه أمين.

فإنه حديث غريب بل منكر . والسّري بن عاصم هذا هو أبو عاصم الهمذاني وكان بؤدب الممتر بالله ، كذَّ به في الحديث ابن خِرَ اش .

وقال ابن حبان وابن عدى : كان يسرق الحديث. زاد ابن حبان : ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به . وقال الدار قطني : كان ضعيف الحديث .

وشیخه الحسن بن زیاد : إن كان اللؤلؤی فقد تركه غیر واحد من الأئمة ، وصرح مكثیر منهم بكذبه ، وإن كان غیره فهو مجهول العین والحال .

وأما القاسم بن بَهْرام فاثنان ؛ أحدها يقال له القاسم بن بهرام الأسدى الواسطى الأعرج ، أصله من أصمان ، روى له النسائى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس حديث القنوت بطوله ، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان . والثانى القاسم ابن بَهرام أبو همدان قاضى هيت . قال ابن معين : كان كذابا .

وبالجلة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بثابت ولا يغتر به .

والمحبمن الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره واطلاعه على صناعة الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره - بل ومن تقدَّمه بدهر -كيف يورد في تاريخ هذا وأحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا يبين حالها ، ولا يشير إلى شيء من ذلك إشارةً لا ظاهرة ولا

خفية ، ومثل هذا الصنيع فيه نظر. والله أعلم .

ومنهم رضى الله عنهم المفيرة بن شعبة الثقفى ، وقد قدمت ترجمته فيمن كان يخدمه عليه السلام من أصحابه من غير مَواليه ، وأنه كان سَيَّافا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى ابن عساكر بسنده عن عَتِيق بن يعقوب بإسناده المتقدم غير مرة ، أن المغيرة بن شعبة هو الذى كتب إقطاع حُصَين بن نَصْلة الأسدى الذى أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره .

فهؤلاء كتابه الذين كانوا يكتبون بأمرة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه .

### 

وقد ذكر ابن عساكر من أمنائه أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفهرى أحد العشرة رضى الله عنه ، وعبد الرحمن بن عوف الزهرى .

أما أبو عبيدة فقد روى البخارى من حديث أبى قِلاَبة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اكمل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح » .

وفى لفظ: أن رسول الله قال لوفد عبد القيس نجران: « لأبعثن معكم أمينا حقّ أمين » فبعث معهم أبا عبيدة .

قال: ومنهم مُعَيْقيب بن أبى فاطمة الدَّوْسى مولى بنى عبد شمس ، كان على خاتمه، ويقال كان خادمه ، وقال غيره: أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة فى الناس ، ثم إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها ، وكان على الخاتم ، واستعمله الشيخان على بيت المال

قالوا: وكان قد أصابه الجذام فأمر عمر بن الخطاب فدُووى بالحنظل فتوقف المرض. وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل سنة أربعين فالله أعلم.

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى 'بكير، حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى كثير، عن أبى كثير، عن أبى كثير، عن أبى سلمة ، حدثنى مُعَيِّقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسوِّى التراب حيث يسجد قال: « إن كنتَ لابد فاعلا فواحدة »

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث شَببان النحوى، زاد مسلم: وهشام الدَّسْتُوائى. زاد الترمذى والنسائى وابن ماجه: والأوزاعى ، ثلاثتهم عَن يحيى بن أبى كشير به ، وقال الترمذى : حسن صحيح .

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد ، حــدثنا أبوب ، عن عتبة ، عن يحيى

ابن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن مُعيقيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل للأعقاب من النار » .

وتفرد به الإمام أحمد .

وقد روی أبو داود والنسائی من حدیث أبی عَمّاب سهل بن حماد الدلال ، عن أبی مَکین نوح بن ربیعة ، عن إیاس بن الحارث بن المعیقیب ، عن جده \_ و کان علی خاتم النبی صلی الله علیه وسلم \_ قال : کان خاتم النبی صلی الله علیه وسلم من حدید مَلُوی علیه فضة ، قال : فر بما کان فی یدی .

قلت: أما خاتم النبي صلى الله عليــه وسلم فالصحيح أنه كان من فضة فصُّه منه ، كا سيأتى فى الصحيحين . وكان قد اتخذ قبله خاتم ذهب فابسه حينا ثم رمَى به وقال : « والله لا ألبسه » .

ثم اتخذ هذا الخاتم من فضة فصَّه منه ونَقَشْه: محمد رسول الله ، محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر .

فكان فى يده عليه السلام ، ثم كان فى يد أبى بكر من بعده ، ثم فى يد عمر ، ثم كان فى يد عثمان فلبث فى يده ست سنين ، ثم سقط منه فى بثر أريس ، فاجتهد فى تحصيله فلم يقدر عليه .

وقد صنف أبو داود رحمة الله عليه كتابا مستقلا في سننه في الخاتم وحده ، وسنورد منه إن شاء الله قريبا مانحتاج إليه وبالله المستعان .

وأما لبس معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف مانقُل أنه أصابه الجذام ، كا ذكره ابن عبد البر وغيره ، لسكنه مشهور ، فلعله أصابه ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو كان به وكان به وكان بما لا يُعذَى منه ، أو كان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوة توكله ، كا قال لذلك الحجذوم \_ ووضع يده في القصعة \_ «كُل، ثقةً بالله وتوكلا عليه ».

رواه أبو داود . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فرَرَّ من الحجذوم فرارك من الأسد » . والله أعلم .

وأما أمراؤه عليه السلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا منصوصا على أسمائهم . ولله الحمد والمنة .

#### \* \* \*

وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عِدَّتهم ، فنُقل عن أبي زُرْعة أنه قال : يبلغون مائة ألف وعشرين ألفا . ي

وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون عمن سمع منه ورآه زُهاء ستين ألفاً.

وقال الحاكم أبو عبد الله : يُرْوَى الحديث عن قريب من خمسة آلاف صحابي .

قلت : والذبن روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه وانساع رِحْلته وإمامته من الصحابة تسعائة وسبمة وثمانون نفسا .

[ ووضع فى الـكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثما ثة صحابى أيضا (١)].
وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم ووفياتهم،
من أجَلّهم الشيخ أبو عمر بن عبد البَرّ المَرّي فى كتابه الاستيماب، وأبو عبد الله محمد
ابن إسحاق بن مَنْدَة، وأبو موسى المديني .

ثم نظَم جميع ذلك الحافظ عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبدالكريم الجزّرى الممروف بابن الصحابة ، صناف كتابه الفابة فى ذلك فأجاد وأفاد ، وجمع وحصل ، ونال مارام وأمّل ، فد حمه الله وأثابه وجَمعه والصحابة آمين يارب العالمين .

<sup>(</sup>١) سقط من ١،

مایذ کر من آثار النبی و التی کان یختص بها فی حیاته من ثیاب وسلاح و میاند کر من آثار النبی و التی کان یختص بها فی حیاته من ثیاب وسلاح

ذِ كُر الخاتم الذي كان يلبسه عليه السلام ومن أي شيء كان من الأجسام

وقد أفرد له أبو داود فى كـقابه السنن كتابا على حِدَة ، ولنذكر عيون ماذكره في ذلك مع مانضيفه إليه ، والمعوّل فى أصل مانذكره عليه .

قال أبو داود: حدثنا عبد الرحيم بن مُطرف الرُّوَّاسي . حدثنا عيسي ، عن سعيد، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له : إنهم لا يقر ون كتابا إلا بخاتم. فانخذ خاتما من فضة ، ونقش فيه : محمد رسول الله .

وهكذا رواه البخارى عن عبد الأعلى بن حماد ، عن يزيد بن زُريع عن سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة به .

ثم قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس. زاد: فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبى بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عمان، فبينا هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنرحت، فلم يُقدر عليه.

تفرد به أبو داود من هذا الوجه .

ثم قال أبو داود رحمه الله : حدثنا قتيبة بن سميد وأحمد بن صالح قالا : أخبرنا ابن

وهب ، أخــ برنى بونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثنى أنس قال : كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم من وَرِق فصُّه حبشى .

وقد روى هذا الحديث البخارى من حديث الليث ، ومسلم من حديث ابن وهب ، وطلحة عن يحيى الأنصارى ، وسلمان بن بلال ، زاد النسأئى وابن ماجه : وعمان عن عمر ، خستهم عن يونس بن يزيد الأَبلَى به ، وقال الترمذى : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زُهَير ، حدثنا ُحَميدالطويل ، عن أنس ، قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه .

وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث زهير بن معاوية الجمع أبي خيثمة الكوفى به ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

وقال البخارى : حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبد الوارث ، حـدثنا عبـدالعزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك ، قال : اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ، فقال : إنا اتخذنا خاتما ونقَشْنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد .

قال: فإنى أرى بَريقه في خنصره .

ثم قال أبو داود: حدثنا تَصْرِ بن الفرج، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر [قال (۱)] اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فَصَّه مما يلى بَطن كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله.

فاتخذ الناس خواتم الذهب ، فلما رآم قد اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبداً . ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه : محمد رسول الله .

م لبس الخاتم بعده أبو بكر ، ثم لبسه بعد أبى بكر عمر ، ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع فى بئر أريس .

<sup>(</sup>۱) من سنن أبي داود ۲ **/**۱۹۷ .

وقد رواه البخارى عن يوسف بن موسى ، عن أبى أسامة حماد بن أسامة به .
ثم قال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن أيوب
ابن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر فى هذا الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم : فنقش فيه محمد رسول الله ، وقال : لا ينقش أحد على خاتمى هذا . وساق الحديث .

وقد رواه مسلم وأهل السنن الأربعة ، من حديث سفيان بن عيينة به نحوه .

مُم قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عاصم، عن المفيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخد عمان خاتمه ونقش فيه: محمد رسول الله. قال: في كان يحتم به أو يتختم به .

ورواه النسائى عن محمد بن مَعْمَر ، عن أبي عاصم الضحاك بن تَحْلَد النبيل به . ثم قال أبو داود :

## با**ب** [ ما جاء<sup>(۱)</sup> ] فی ترك الخاتم

حدثنا محمد بن سليمان لُو يَنْ ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحداً ، فصنع الناس فلبسوا . وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس .

ثم قال : رواه عن الزهرى زياد بن سعد وشُميب و ابن مُسافر ، كلهم قال : من وَرِق .

قلت : وقد رواه البخارى : حدثنا يحيى بن بكّير . حدثنا الليث ، عن يونس ، عن (۱) من سن أبي داود ۲ /۱۹۷ .

ابن شهاب ، قال : حدثنى أنس بن مالك أنه رأى فى يد النبى صلى الله عليمه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه ، فطرح الناس خواتيمهم .

ثم علقه البخارى عن إبراهيم بن سمد الزهرى المدنى وشعيب بن أبى جَمْــرة وزياد ابن سمد الخراسانى ، وأخرجه مسلم من حديثــه ، وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن خالد ابن مسافر ، كلهم عن الزهرى كما قال أبو داود : خاتما من ورق .

والصحيح أن الذى لبسه بوما واحداً ثم رمى به إنما هو خاتم الذهب ، لا خاتم الورق ، لما ثبت فى الصحيحين عن مالك عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله يلبس خاتما من ذهب ، فنبذَه وقال : لا ألبسه أبدا ، فنبذ الناس خواتيمهم .

وقد كان خاتم الفضة يابسه كثيراً ، ولم يزل فى يده حتى توفى صلوات الله وسلامه عليه ، وكان فصّه منه، يهنى ليس فيه فص منفصل عنه ، ومن روَى أنه كان فيــه صورة. شخص فقــد أبعد وأخطأ ، بل كان فضة كله وفصه منه ، ونقشه : محمد رسول الله ثلاثة أسطر : محمد سطر . رسول سطر . الله سطر .

وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليُطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا ، وقد قيل : إن كتابته كانت مستقيمة ، وتطبع كذلك ، وفي صحة هذا نظر ، ولست أعرف لذلك إسنادا لا صحيحا ولا ضعيفا .

وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه السلام كان له خاتم من فضة ، تردُّ الأحاديث التي قدمناها في سُدِّني أبي داود والنسائي من طريق أبي عَتَّاب مهل بن حماد الدلال ، عن أبي مَـكِين نوح بن ربيعة ، عن إياس بن الحارث بن مُمَّيقيب بن أبي فاطمة ، عن جده قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد مَلُوى عليه فضة .

ومما يزيده ضعفا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث

أبى طَيبة عبد الله بن مسلم السُّلَمى المرورى ، عن عبد الله بن بُرَيدة ، عن أبيه ، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شَبه (۱) فقال : مالى أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : مالى أرى عليك حِليـة أهل النسار ؟ فطرحه ، ثم قال : يارسول الله من أى شيء أتخذه ؟ قال : اتخـذه من وَرِق ، ولا تُتِّمة مثقالا .

\* \* \*

وقد كان عليه السلام يابسه فى يده اليمنى ، كما رواه أبو داود والترمذى فى الشائل ، والنسأئى من حديث شَرِيك : أخبرنى أبو سلَمة بن عبد الرحمن القاضى ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن ، عن أبيه ، عن على رضى الله عنه ، عن رسول الله قال شَرِيك : وأخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله كان يتختم فى يمينه .

وروی فی الیسری ، رواه أبو داود من حدیث عبد العزیز بن أبی رَوَّاد ، عن نافع، عن ابر عمر أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتختم فی یساره ، وکان فصه فی باطن کفه .

قال أبو داود : رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يمينه .

وحدثنا هَنَّاد ، عن عَبدة ، عن عبيد الله ، عن نافع : أن ابن عمر كان يابس خاتمه في يده اليسرى .

ثم قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا يونس بن بُكير ، عن محمد بن إسحاق قال : رأيت على الصَّلْت بن عبد الله بن نوفل بن عبد الطاب خاتما في خنصره المحيى، فقلت : ماهذا؟ فقال : رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجمل فصه على ظهرها.

<sup>(</sup>١) الشبه : النجاس الأصفر .

قال : ولا يخال ابنَ عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليــ وسلم كان يلبس خاتمه كذلك .

وهكذا رواه الترمذي من حديث محمد بن إسحاق به .

ثم قال محمد بن إساعيل، يعنى البخارى: حديث ابن إسحاق عن الصَّلت حديث حسن. وقد روى الترمذى فى الشائل، عن أنس وعن جابر وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى المين.

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حـدثنا أبى ، عن أُمَامة ، عن أُنسطر: أنس بن مالك ، أن أبا بكر لمـا استُخلف كـتب له وكـان نقش الخـاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

قال أبو عبد الله: وزاد أبو أحمد: حدثنا الأنصارى ، حدثنى أبى ، حدثنا نمامة ، عن أنس قال : كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى يده ، وفى يد أبى بكر ، وفى يد عمر بعد أبى بكر .

قال: فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخذ الخاتم فجمل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنُزح البئر فلم يجده.

فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل: حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عَوانة ، عن أبي يُسْر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، اتخذ خاتمــا من فضة فــكان يختم به ولا يلبسه .

فإنه حديث غريب جداً . وفي السنن من حديث ابن جُرَيج عن الزهرى عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه .

## ذكر سيفه عليه السلام

قال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيح ، حدثنا ابن أبى الزِّنَاد ، عن أبيه ، عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس قال : تنفَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفَه ذا الفِقار يوم بدر ، وهوالذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد ، قال : رأيت في سيفى ذا الفِقار فَلاَّ فأوَّلته فلاً يكون فيكم ، ورأيت أبى مُرْدِف كَبْشا ، فأوَّلته كبش سيفى ذا الفِقار فلاً فأوَّلته فلاً يكون فيكم ، ورأيت أبى مُرْدِف كَبْشا ، فأوَّلته كبش الكيبة ، ورأيت بقرا تُذْبح ، فبقر والله خير فبقر والله خير .

فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد وواَهَ الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي الزُّ نَاد عن أبيه به .

وقد ذكر أهل السنن أنه سُمع قائل يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتَّى إلا على ً .

وروى الترمذى من حديث هود بن عبد الله بن سعد ، عن جده مَزِيدة بن جابر المعدى المترمذى من حديث الله عليه وسلم مكة وعلى الله عليه وسلم مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . الحديث .

ثم قال : هذا حديث غريب .

وقال الترمذى فى الشمائل: حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنامعاذ بن هشام، حدثنا أبى ، عن قتادة، عن سعيد بن أبى الحسن قال: كانت قبيعة (٢) سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.

وروى أيضًا من حديث عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على

<sup>(</sup>١) الفل: ثلم يكون في حد السيف . (٢) القبيعة : ما على مقبض السيف من حديد أو فضة .

سيف سمرة ، وزعم سَمُرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا ، وقد صار إلى آل على سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قتـل الحسين بن على رضى الله عنهما بكر بلاء عند الطف ً كان معه ، فأخـذه على بن الحسين ابن زين العابدين فقـدِم معه دمشق حين دخل على يزيد برز معاوية ، ثم رجع معه إلى المدينـة .

فثبت في الصحيحين عن المِسْوَر بن تَخْرَمة أنه تلقّاه إلى الطريق ، فقال له : هل الله الطريق ، فقال له : هل الله الله من حاجة تأمرني بها ؟ قال : فقال : لا . فقال : هل أنت مُعطِئ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنى أخشى أن يغلبك عليه القوم ، وأيم الله إن أعطيتنيه لا يَخْلُص إليه أحد حتى يبلغ نفسى .

\* \* \*

وقد ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من السلاح .

من ذلك : الدروع كما روى غير واحد مهم السائب بن يزيد ، وعبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهَر يوم أحد بين دِرْعين .

وفى الصحيحين من حديث مالك ، عن الزهرى ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المنفقر ، فلما نزعه قيلله : هذا ابن خَطلمتعلق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه .

وعند مسلم من حديث أبى الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عامة سوداء .

وقال وَكِيع عن مُساَور الورَّاق ، عن جعفر بن عمرو بن حُرَيث ، عن أبيه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وعليه عامة دَسْماء (١) .

<sup>(</sup>١) للدماء: التي يضرب لونها إلى السواد.

ذكرها الترمذي في الشمائل ، وله من حديث الدَّراوَرْدِي ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عايه وسلم إذا اعتمَّ سدَلَما بين كتفيه .

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد ، حدثنا محول بن إبراهيم ، حدثنا إسرائيل ، عن عاصم ، عن محمد بن سيربن ، عن أنس بن مالك ، أنه كانت عنده عُصَيّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمات فدفنت معه بين جنبه وبين قميصه .

ثم قال البزار : لانعلم رواه إلا مخول بن راشد ، وهو صَدُوق فيه شيعية . واحتُمل على ذلك .

وقال الحافظ البيهقى بعد روايته هذا الحديث من طريق محول هـذا قال : وهو من الشيمة يأتى بأفراد عن إسرائيل لايأتى بها غيره ، والضعف على رواياته بيّن ظاهر .

# ذكر نعله التي كان يمشى فيها عليه السلام

ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليمه وسلم كان يلبس النعال السُّبتية (١) ، وهي التي لاشعر عليها.

وقد قال البخارى فى صحيحه: حدثنا محمد، هو ابن مُقاتِل، حدثنا عبدالله، يعنى ابن المبارك، أنبأنا عيسى بن طَهْمان، قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قِبالان، فقال ياثابت: هذه نعل النبى صلى الله عليه وسلم.

وقد رواه فى كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد، عن أبى أحمد الزبيرى ، عن عيسى ابن طَهْمان ، عن أنس ، قال : أخرج إلينا أنس نعلين جَرْدَاوين لهما قِباَلان . فحدثنى ثابت البنانى بعدُ عن أنس أنهما نعلا النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) السبتية : المتخذة من جلود البقر .

وقد رواه الترمذى فى الشمائل عن أحمد بن مَنِيع ، عن أبى أحمد الزبيرى به .
وقال الترمذى فى الشمائل : حدثنا أبو كُرَيب ، حدثنا وَكِيع ، عن سفيان ، عن
خالد الحذَّاء ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عباس قال : كان لنعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم قِباً لان مَثنى شِراكهما .

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح مَوْلَى التَّوْأَمة ، عن أبي هريرة قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قباً لان .

وقال الترمذى : حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله ، حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية ، حدثنا هشام ، عن محمد ، عن أبى هريرة قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قباً لان وأبى بكر وعمر ، وأول من عَقَد عَقْداً واحداً عثمان .

قال الجوهرى : قِبَال النعل بالـكسر : الزمام الذى يـكون بين الإصبع الوسطى والتي تَلمها .

قلت: واشتهر في حدود سنة ستمائة وما بعدها عند رجل من التجار بقال له: ابن أبي اَلْحُدرَد نعلُ مُفْرَدة ذكر أنها نعل النبي صلى الله علية وسلم، فسامها الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب منه بمال جزيل فأبي أن يبيعها، فاتفق موته بعد حين فصارت إلى الملك الأشرف المذكور، فأخذها إليه وعَظَّمها، ثم لما بني دارًا لحديث الأشرفية إلى جانب القلعة، جعلها في خزانة منها، وجعل لها خادما، وقرر له من المعلوم كل شهر أربعون درها، وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة.

وقال الترمذي في الشمائل: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: حدثنا أبوأ حمد الزُبيري ، حدثنا شيبان ، عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أبيه قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَةً (١) يتطيّب منها .

<sup>(</sup>١) السلة : الجونة

## صفة قدح النبي صلى الله عليه وسلم

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شريك ، عن عاصم قال: رأيت عند أنس قدحَ النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضَبّة من فضة .

وقال الحافظ البيهق : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله ، أخبرنى أحمد بن محمد النّسَوى ، حدثنا حاد بن شاكر ، حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخارى ،حدثنا الحسن ابن مُدْرِك ، حدثنى يحيى بن حماد ، أخبرنا أبو عَوانة ، عن عاصم الأَحُول قال : رأيت قدح النبى صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسُلْسَله بفضة .

قال: وهو قدح جَيّد عريض من نُضَار (١).

قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القدح أكثر من كذا وكذا . قال : وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حُلقة من حديد ، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة : لاتغيّرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتركه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح بن عبادة ، حدثنا حجاج بن حسان ، قال : كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضَبّات حديد وحَلْقة من حديد ، فأخرج من غلافأسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع ، وأمرأنسُ بن مالك فجعل لنا فيه ماءً فأتينا به فشربنا وصّببْنا على روسنا ووجوهنا وصلينا على النبى صلى الله عليه وسلم .

انفرد به أحمد .

ذكر ما ورد في المِـكْحَلة التي كان عليه السلام يكتحل منها

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا عبد الله بن منصور، عن عكرمة، عن ابن

عباس ، قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين .

وقد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث يزيد بن هارون ، قال على بن المدينى : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت العباد بن منصور : سمعت هذا الحديث من عكرمة ؟ فقال : أخبرنيه ابن أبى بحيى عن داود بن الحصين عنه .

قلت: وقد بلغنى أن بالديار المصرية مَزارا فيه أشياء كثيرة من آثار النبى صلى الله عليه وسلم اعتنى مجمعها بعض الوزراء المتأخرين، فمن ذلك مِكْحَلة وقيل: ومشط. وغير ذلك فالله أعلم.

### البُردة

قال الحافظ البيهقى: وأما النُبرُد الذى عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار فى قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أُ يلَة بُرْدَه مع كتابه الذى كتب لهم أماناً لهم ، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاثمائة دينار \_ يعنى بذلك أول خلفاء بنى العباس وهو السفاح رحمه الله \_

وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف ، كان الخليفة يابسها يوم العيد على كتفيه ، ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه ، فيخرج وعليه من السَّكينة والوقار ما يَصْدَع به القلوب ، و بَبهر به الأبصار ، ويابسون السَّواد في أيام الجمو الأعياد ، وذلك اقتداء منهم بسيّد أهل البدو والحضر ، ممن يسكن الوبر والمدر .

لَمَا أَخْرَجُهُ البِخَارِي ومسلم إماما أهل الأثر ، من حَـديث مالك عن الزهرى ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المُفقَر . وفي رواية : وعليه عمامة سوداء ، وفي رواية : قد أرخَى طرفها بين كتفيه ، صلوات الله وسلامه عليه

وقد قال البخارى : حدثنا مُسدَّد ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن محمد، عن أبى بُرْدَة قال : أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت : قُبض روح النبى صلى الله عليه وسلم في هذين .

وللبخارى من حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله ، عن عائشة وابن عباس قالا: لم نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفِق يَطْرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : لعنه الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذّر ماصنعوا .

قلت : وهذه الأثواب الثلاثة لا يُدْرَى ما كان من أمرها بعد هذا .

وقد تقدم أنه عليه السلام طُرحت تحته فى قبره الكريم قطيفة حمراء كان يصلى عليها، ولو تقصّينا ما كان يابسه فى أيام حياته لطال الفصل، وموضعه كـتاب اللباس من كـتاب الأحكام الـكبير إن شاء الله و به الثقة وعليه التـكلان.

## ذكر أفراسه ومراكبه عليه الصلاة والسلام

قال ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب ، عن مَرْ ثَلَد بن عبد الله المَرْ نَى ، عن عبد الله المَرْ نَعِ ، عن عبد الله ابن رَزِين، عن على قال : كان للنبى صلى الله عليه وسلم فرس يقال له المُرْ تَعِز ، وحمار يقال له عُفَير ، وبغلة يقال لها دُلْدُل ، وسيفه ذو الفِقاَر ، ودِرْعه ذو الفُضول .

ورواه البيهق من حديث الحـكم ، عن يحيي بن الجزار ، عن على نحوه ·

قال البيهقى: وروينا فى كتاب السنن أسماء أفراسه التى كانت عنــد الساعديّين، لز از واللَّحِيف وقيل اللخيف والظَّرِب، والذى ركبه لأبى طلحة يقــال له المندُوب، وناقته القَصْواء والعَصْباء والجَدْعاء، وبغلته الشهباء، والبيضاء.

قال البيهقى : وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن ، إلا ماروينا في بغلتــه

البيضاء ، وسلاحه وأرض ِ جعلما صدقة ، ومن ثيابه ، وبغلته ، وخاتمــه ماروينا في هذا البــاب .

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَمْعة بن صالح ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف فى الحياكة .

وهذا إسنادجيد .

وقد روى الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا مجاهد، عن موسى ، حـدثنا على بن ثابت ، حدثنا غالب الجزرى ، عن أنس قال: لقد قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أينْسَج له كساء من صوف .

وهذا شاهد لما تقدم .

وقال أبو سعيد بن الأعرابي : حدثنا سَعْدان بن نَصِير ، حدثنا سُغيان بن عُيينة ، عن الوايد بن كثير ، عن حسين ، عن فاطمة بنت الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض وله بُر دان في الجف (1) يُعمُلان .

وهذا مرسل.

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسن بن إسحاق التسترى، حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحرّانى، حدثنا عمّان بن عبد الرحن بن على بن عروة، عن عبد الملك ابن أبى سلمان، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعتُه، وكان يستى ذا الفقار، وكان له قوس تسعى السّداد وكانت له كنانة تسمى الجمع، وكانت له درع موشّحة بالنحاس تسمى ذات الفُضول وكانت له حَرْبة تسعى السّفاء، وكان له مجن يسمى الذقن، وكان له تُرس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السّكب، وكان له سرج يسمى الداج، وكان له بغلة شهباء يقال لها دُلدل، وكانت له ناقة تسمى القصّواء، وكان له حمار يقال له: يَعفُور،

<sup>(</sup>١) وعاء من الجلود .

وكان له بِساط يسمى الكَرّ ، وكان له نَمْرة تسمى النمر ، وكانت له رَكُوة تسمى اللهر ، وكانت له رَكُوة تسمى الصادر ، وكانت له مرآة تسمى المرآة ، وكان له مِقْراض يسمى الجاحِّ ، وكان له قَضِيبُ شَوْحط (۱) يسمى المُشوق .

قلت: قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك ديناراً ، ولا درها ، ولا عبداً ، ولا أمة سوى بغلة وأرض جملها صدقة ، وهذا يةتضى أنه عليه السلام نجز المتق في جميع ماذكرناه من العبيد والإماء ، والصدقة في جميع ماذكر من السلاح ، والحيوانات ، والأثاث ، والمتاع مما أوردناه وما لم نورده .

وأما بغلته وهى الشهباء ، وهى البيضاء أيضا والله أعلم ، وهى التى أهداها له المقوقس صاحب الاسكندرية واسمسه جُريج بن ميناء فيما أهدى من التُّحف ، وهى التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم را كبّها يوم حنين وهو فى نحور العدو ينوِّ م باسمه السكريم شجاعة وتوكلا على الله عز وجل ، فقد قيل : إنها نُحِّرت بعده حتى كانت عند على بن أبي طالب فى أيام خلافته ، وتأخرت أيامها حتى كانت بعد على عند عبد الله بن جعفر فحكان يَجش لها الشعير حتى تأكله من ضَعفها بعد ذلك .

وأما حمـــاره يَعْفُور ، ويَصَغَّر فيقال له عُفَيْر ، فقد كــان عليــه السلام يركبه في بعض الأحايين .

وقد روى أحمد من حديث محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبى حببب ، عن يزيد ابن عبد الله الله صلى الله عليه ابن عبد الله الله عليه وسلم يركب حماراً يقال له عُفَيْر .

ورواه أبو يَعْلَى من حديث عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود .

وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه السلام ركب الحمار .

<sup>(</sup>١) الشوحط : شجر تتخذ منه القسي .

وفى الصحيح بن أنه عليه السلام مرّ وهو راكب حماراً بمجلس فيه عبد الله بن أبى بن سُلول وأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل، وذلك قبل وقعة بدر، وكان قد عزم على عِيادة سعد بن عبادة، فقال له عبد الله: لا أحسنَ ما تقول أيها المرء، فإن كان حقّا فلا تَغْشَنا به في مجالسنا، وذلك قبل أن يَظْهر الإسلام، ويقال إنه خَر أنفه لمّا غَشِيتهم عَجَاجُة الدابة وقال: لا تُؤذنا بنتن حمارك.

فقال له عبد الله بن رَوْاحة : والله لَر يح حار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك . وقال عبد الله : بل يازسول الله اغشَنا به فى محالسنا فإنا نحب ذلك ، فتشاوَر الحيان وهُمُوا أن يقتتلوا ، فسكَنَهُم رسول الله .

ثم ذهب إلى سمد بن عُبادة فشكا إليه عبدَ الله بن أبيّ . فقال : ارفق به يارسول الله ، فوالذى أكرمَك بالحق لقد بعثَك الله بالحق ، وإنا لنَّنظم له الحرزَ لنملَّكه عليما ، فلما جاء الله بالحق شَرِق بريقه .

وقد قدمنا أنه ركب الحمار في بعض أيام خيبر، وجاء أنه أردفَ معاذاً على حمار. ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها اطال الفصل والله أعلم.

وأما ماذكره القاضى عياض بن موسى السَّبتى في كتابه الشَّفا ، وذكره قبلُ إمامُ الحرمين في كتابه السَّمير في أصول الدين وغيرها أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاريسمى زياد بن شهاب ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثه ليطلب له بعض أصحابه فيجيء إلى باب أحدهم فيُقَمَّقه فيعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه ، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سُلالة سبمين حماراً كلُّ منها رَكِبه نبي " ، وأنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فتردى في بئر فمات ، فهو حديث لا يُعرف له إسناد بالكاية ، وقد أنكره غير واحد من الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبى حاتم له إسناد بالكايئة ، وقد أنكره غير واحد من الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبى حاتم

وأبوه رحمهما الله ، وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المِزِّى رحمه الله ينكره غير مرة إنكاراً شديداً .

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى المعتبري ، حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، حدثنا إبراهيم بن سُويد الجذُوعي ، حدثنى عبد الله بن أَذَين الطائي ، عن ثَور بن يزيد ، عن خالد بن مَعْدَان ، عن معاذ بن جبل قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيبر حار أسود فوقف بين يديه ، فقال : من قال : أنا عمرو بن فلات ، كنا سبعة إخوة كلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم ، وكنت لك في رجل من اليهود ، فكنت إذا ذكر تُك كبوت به فيوجعني ضربا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت يعفور .

هذا حديث غريب جداً .

وإلى هنا تنتهى السيرة النبوية للإمام ابن كثير، والحمد لله الذي أعان عليه، ويتلوها جزء مفرد في شمائل الرسول وخصائصه وفضائله ودلائل نبوته

### فهترس الوضوعات

| الصفحا |                                       | الصفحة                                |  |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ٣٠     | بعثه عليه السلام خالد بن الوليد إلى   | سنة تسع من الهجرة ٣                   |  |
|        | أكيدر دومة                            | کر غزوة تبوك فی رجب منها ۳            |  |
| 44     | انصراف الرسول إلى المدينة             | واية ابن إسحاق                        |  |
| 44     | دفن ذى البجاَدين ودعاء الرسول له      | نقة عُمَان في جيش العسرة ٢            |  |
| 33     | المنافقون الذين همُّوا بقتل الرسول في | صلفيمن تخلّف معذور امن البكائين ٨     |  |
|        | عودته من فتبوك                        | وغيرهم                                |  |
| ٣٨     | قصة مسجد الضرار                       | فروج رسول الله والمسلمين ١١           |  |
| 27     | حديث كعب من مالك                      | رسول بخلف على بن أبي طالب ١٢          |  |
| ٤٨     | ذكر أقوام تخلفوامن العصاة غير         | فبرأبي خيثمة ١٣                       |  |
|        | هؤلاء                                 | فبر أبي ذر                            |  |
| ٥١     | ذكر ماكان من الحوادث بعد              | ىن معجزاتالرسول فى غزوة تبوك ١٦       |  |
|        | رجوعه عليه السلام إلى المدينة         | مروره عليه السلام بمساكن تمود ١٨      |  |
|        | منصرفه من تبوك                        | خطبة الرسول إلى تبوك إلى نخلة هناك ٢٣ |  |
| ٥٣     | قدوم وفد ثنيف على رسولالله في         | كرالصلاة علىمعاوية بن أبىمعاوية ٢٦    |  |
|        | رمضان من سنة تسع                      | _ إن صح الخبر_                        |  |
| ٥٦,    | تأمير الرسول عُمانَ بن أبى العاص      | لدوم رسول قيصر إلى رسول الله ٢٧       |  |
|        | على ثقيف                              | بتبوك                                 |  |
| 71     | هدم رَبّة ثقيف                        | مصالحة الرسول، لك أيلة وأهل جرباء ٢٩  |  |
| 74     | الكتابالذى كتبهرسول الله لثقيف        | وأذرحوهومحيم على تبوك قبل رجوعه       |  |
|        |                                       | · -                                   |  |

| المفحة |                                  | الصفعة                                  |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 171    | ضماد الأردى                      | ذكر موت عبد الله بن أبي قبحه الله ٦٤    |
| 171    | وفد طتيً مع زيد الخيل            | شعر لحسان بنثابت بمددفيه غزوات ٦٧       |
| 177    | قصة عدى بن حاتم الطائي           | الرسول                                  |
| 144    | قصة دوس والطفيل بن عمرو          | بعثرسول الله أبابكر الصديق أمير أعلى ٦٨ |
| 371    | قدوم الأشعريين وأهل اليمين       | الحجسنة تسعو برول سورة براءة.           |
| 140    | قصة عمان والبحرين                | أهم حوادث سنة تسع ٧٣                    |
| 147    | وفود فروة بن مسيك المرادى        | كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله ٧٦   |
| ع ۱۳۸  | قدوم عمرو بن معد يكرب فى أناس    | صلی اللہ علیہ وسلم                      |
| _      | من زبید                          | أول من وفد على رسول الله صلى الله ٧٧    |
| ۱٤٠ -  | قدوم الأشعث بن قيس في وفد كند    | عليه وسلم                               |
| 187    | قدوم أعشى بنى مازن               | وفد بنی تمیم 💮 🔻 ۷۹                     |
| 188    | قدوم صرد بن عبدالله الأزدى       | مفاخرة بين الزبرقان بن بدر وحسان ٨١     |
| 120    | قدوم رسول ملوك حِمْير            | بن ثابت                                 |
| 189    | قدوم جرير بن عبد الله البحَلي    | فضل بنی تمیم                            |
|        | وإسلامه                          | وفد بني عبد القيس                       |
| 108.   | وفادة وائل بن حُجْر بن ربيمة أحد | قصة عمامة ووفد بنى حنيفة ومعهم ٢٧       |
|        | ملوك الىمن على رسول الله         | مسيامة الكذاب                           |
| 701    |                                  | وفد أهل نجران                           |
|        | العقيلي                          | وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل ١٠٩    |
| 171    | وفادة زياد بن الحارث الصُّدَائي  | وأربد بن قيس                            |
| 175    | وفادة الحارث بن حسان البكري      | قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ١١٦    |
| 170    | وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل     | وافدا عن قومه بنی سمد بن بکر            |

| الصفحة |                                   | ăza.e. |                                  |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 144    | وفدتفلب                           | 177    | قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه    |
| 179    | وقادات أهل اليمين                 | 177    | قدوم وفد فروة بن عمروالجذامى     |
| 179    | وفد تُجيب                         |        | صاحب بلاد معان                   |
| 179    | وفد خولان                         | 174    | قدوم تميم الدارى على رسول الله ، |
| 179    | وفد جُعفی                         |        | وخبر الجساسة                     |
| ۱۸۰    | فصل فى قدوم وفد الأزد على         | ١٧٠    | وفد بنی اسد                      |
|        | رسول الله                         | ۱۷۰    | وفد بنی عبس                      |
| 141    | وفد كندة                          | 171    | وفد بنی فزارۃ                    |
| 141    | ً وفد الصَّدف                     | 177    | <b>وفد</b> بنی مرة               |
| 144    | وفد خُشین                         | 177    | وفد بنی ثملبة                    |
| 141    | ا ذكر أسماء بقية الوفود           | ۱۷۲    | <b>وقد</b> بنی محارب             |
| 141    | وافد السِّباع                     | 175    | وفد بنی کلاب                     |
| 341    | وفودالجن                          | ۱۷۳    | وفد بنی رُوْاس بن کلاب           |
| 140    | قدوم هامة بن الهيثم بن لاقيس      | ۱۷٤    | وفد بنی عقیل بن کعب              |
|        | _ إن صح الخبر <u>_</u>            | ۱۷٤    | وفد بنی قشیر بن کمب              |
| ۱۸۸    | سنة عشر من الهجرة                 | 170    | وفد بنىالبكَّاء                  |
| 1      | بعثخالد بن الوليدإلى بني الحارث   | ۱۷٦    | وفدكنانة                         |
|        | بن كعب                            | ۱۷٦    | وفد أشجع                         |
| 111    | بعث الأمراء إلى أهل البمن يدعونهم | ۱۷٦    | وفد باهلة                        |
|        | إلى الله ، قبل حجة الوداع         | 177    | وفد بنی سلیم                     |
| 111    | بعث أبى موسى الأشعرى ومعاذ        | 177    | وفد بنی هلال بن عامر             |
|        | ابن جبل إلى الممين                | 147    | و <b>فد بنی</b> بکر بنوائل       |

|                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة       |                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| المفحة                 | رواية ابن عباس للإفراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.1          | بعث على بنأبي طالب وخالد بن               |
| 72.                    | د كر من قال إنه عليه السلام حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | الوليد إلى اليمن                          |
| 757                    | متمتعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711          | كتاب حجة الوداع في سنة                    |
| 701                    | ذكر حُجة من ذهب إلى أنه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | عشر:                                      |
|                        | السلام كان قارناً وسَرْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 717          | بيان أنه عليه السلام لم يحج من            |
|                        | الأحاديث في ذاك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | المدينة إلا حجة واحدة ، وأنه              |
| 701                    | روايةأمير المؤمنين عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | اعتمر قبلها ثلاث عُمَر                    |
| 707                    | رواية أميرى المؤمنين عثمان وعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 710          | تاريخ خروجه عليه السلام من                |
| 700                    | رواية أنس بن مالك ، وذكر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | المدينة لحجة الوداع                       |
|                        | رواه عنه من التابمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 717          | صفة خروجه صلى الله عليهوسلم من            |
| 777                    | روایة جابر بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u><br> | المدينة إلى مكة للحج                      |
| 770                    | روايةأ بى طلحة زيدبن سمل الأنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779          | بيان الموضع الذي أهلَّ منه صلى الله       |
| 777                    | رواية سراقة بن مالك بن جمشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | عليه وسلم واختلاف الناقلين لذلك           |
| 777                    | رواية سعد بن أبي وقاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | وترجيح الحق في ذلك                        |
| 777                    | رواية عبد الله بن أبي أوفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 747          | بَسْط البيان لما أُحْرَم به صلى الله عليه |
| 777                    | and the contract of the contra |              | وسلم في حجته هذه من الإفراد               |
| <b>77</b> 7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | أو التمتع أو القِران                      |
| 479                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747          | ذكرالأحاديث الواردة بأنهصلي الله          |
| ۲۷۰                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i            | عليه وسلم كان مُفرِ دا                    |
| **                     | رواية الهِرْماس بن زياد الباهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747          | رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك            |
| <b>YY</b> <sup>1</sup> | رواية حفصةبنت عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 749        | رواية جابر بن عبد الله في الإفراد         |
| 44                     | واية عائشة أم المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 72.        | رواية عبد الله بن عمر للإفراد             |

( ٢ ٤ ـ السيرة ٤ )

| الصفحة |                                   | الصفحة |                                         |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 447    | أين يصلى الظهر يوم التروية ؟      | 777    | الجمع بين أقوال الصحابة في صفة          |
| 434    | التلبية والتكبير إذا غدا من منى   |        | إحرام الرسول بالحج                      |
|        | إلى عرفة                          | 44.    | ذكر مستند من قال إنه عليه               |
| 454    | ماحفظ من دعاء الرسول وهو          |        | السلام أطلق الإحرام                     |
|        | واقف بمرفة                        | 77.7   | ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه       |
| 404    | مانزل على رسول الله من الوحى فى   |        | وسلم                                    |
|        | هذا الموقف الشريف                 | PA7    | فصل فی إیرادحدیث جابربن عبد             |
| 405    | إفاضته عليه السلام من عرفات إلى   |        | الله في حجة رسول الله                   |
|        | المشعر الحرام                     | 797    | ذكرالأماكن التى صلى فيهارسول            |
| 441    | تقديم الرسول طائفةً من أهله بين   |        | الله صلى الله عليــه وسلم وهو           |
|        | يديه من الليل قبل خطبة الناس      |        | ذاهب من المدينة إلى مكة في              |
|        | من المزدافة إلى منى               |        | عمرته وحجته                             |
| 377    | تلبيته عليه السلام بالمزدلفة      | ۳      | <b>باب</b> دخول النبي صلى الله عليهوسلم |
| 770    | وقوفه عليه السلام بالمشعر الحرام  |        | إلى مكة                                 |
|        | ودَفْعه من المزدلفة               | 4.5    | صفة طوافه صلى الله عليه وسلم            |
| **     | ذكررَمْيه صلى الله عليه وسلم جمرة | 717    | ذكر رمَله عليه السلام في طوافه          |
|        | العقبةوحدها يومالنحر وكيف         |        | واضطباعه                                |
|        | رماها ومن أى موضع رماها           | 719    | ذكر طوافهصلى الله عليه وسلم بين         |
| 377    | الرسول ينحر ثلاثاوستين بدنة بيده  |        | الصفا والمروة                           |
| ***    | صفة حلقه رأسه الكريم              | 445    | نزول الرسول بالأبطح بعدالطواف           |
| ***    | الرسول يلبس ثيابه ويتطيب بعد      | 448    | قدوم على بنأبي طالب من البين            |
|        | رمى جمرة العقبة                   | ***    | الخطبة يوم النروية                      |

الصفحة أنه عليه السلام خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع ، يقال له غدير سنة إحدى عشرةمن الهجرة: استشعارا لنفوس بوفاته عليه السلام عدد غزوات الرسول 279 عدد سراياه وبعوثه 244 الآيات والأحاديث المُنذرة بوفاة 224 رسول الله كيف ابتدئ الرسول عرضه الذي مات فمه حديث: هلموا أكتب لكم كتاما تمسَّك أهل البدع بما توهموه من 103 هذا الحديث ماذا كان يريد الرسول أن يكتب خطبة الرسول في مرضه وفضل 204 أبي بكر اقتصاص الرسول من نفسه LOY أمره عليه السلام أبا بكر الصديق أن يصلى بالصحابة أجمعين

إفاضته صلى الله عليه وسلم إلى البيت ٢٨١ العَتِيق لم يُعْدِ الرسول الطواف بين الصفا ٢٨٦ والمروة رجوعه إلى منى بعد ماصلي الظهر تمكة خطبة الرسول بمنى يوم النحر 444 فصل فما ورد من الأحاديث الدالة ٤٠٠ أن الرسول خطب الناس بمني فى اليوم الثانى من أيام التشريق إيراد حديث فيه أن الرسول كان ٤٠٤ يرتور البيت في كل ليلة من ليالي مني أسماء أيام الحج من ذي الحجة 2.0 نزول الرسول بالمحصب بعد النفر ٤٠٥ من مني الخلاف في نزول المحصب: أسُنّة ٤٠٨ هو أم لا خِروج الرسول من أسفل مكة 217 استصحاب الرسول معه من ماء 215 زمزم فصل في إيراد الحديث الدال على

| الصفحة      |                                    | 1 |
|-------------|------------------------------------|---|
| 0.0         | وَمُبلغ سِنه                       |   |
| ٥٠٩         | لايتصور وقوع وفاته يوم الاثنين     |   |
|             | ثانى عشر ربيع الأول                |   |
| •\v         | صفة غسله عليه السلام               |   |
| 977         | صفة كفنه                           |   |
| ٥٢٧         | كيفية الصلاة عليه                  |   |
| 979         | صفة دفنه وأين دفن ، ووقته          |   |
| ٥٣٧         | من كان آخر الناس عهدا به           |   |
| ٥٣٨         | متى وقع دفنه صلى الله عليه وسلم    |   |
| 130         | صفة قبره صلى الله عليه وسلم        |   |
| 730         | ماأصاب المسامين من المصيبة العظيمة |   |
|             | بوفاته                             |   |
| ۹٤٩         | ماورد من التعزية به عِيْنَالِيَّةِ |   |
| 007         | ماروى من معرفة أهل الكتاب          |   |
|             | بيوم وفاته                         |   |
| 300         | ماوقع بعده من الفتن                |   |
| 007         | قصيدة حسان س ثابت في نعى الرسول    |   |
| ٥٦٠         | بيان أنه ﷺ لم يترك دينارا ولا      | ( |
|             | درها ، ولا شيئا يورث عنه           |   |
| ٥٦٦         | بيان أنه عَلَيْكُ قال : لانورَث    | • |
| <b>e</b> Y• | رواية الجماعة لما رواه الصَّديق    |   |
|             | وموافقتهم على ذلك                  |   |
|             |                                    |   |

الصفحة تقديم الرسول لأبى بكر معلوم ٢٩٧ والضرورة فى دين الإسلام استدلال مالك والشافعى بصلاة ٢٩٨ الرسول قاعدا واقتداء أبى بكر به قائما .. كيفية احتضاره ووفاته صلى الله ٢٧٠ عليه وسلم ماحدث للصحابة من الدهشة بوفاته م

خکو آمور مهمة وقعت بعد وفاته ٤٨٤ وقبل دفنه ·

قصة سَقِيفة بنى ساعدة اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله ٤٩١ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله ٤٩١ الصديق يوم السقيفة

إجماع الصحابة على تقديم أبى بكر ٤٩٦ لم يوص الرسول لعلى بن أبى طالب ٤٩٩

من ظن من الصحابة تقديم غير من ٥٠٠ قد من قد من الصحابة تقديم المناور سول فقد نسبهم إلى الفحور

مانسبه جهلة القُصاص إلى الرسول ٥٠١ من الوصية لعلى

حدیث فی نعی الرسول نفسه لأصحابه ، ٥٠٠ \_ إن صح – ذكر الوقت الذي توفى فیه رسول الله

| الصفحة |                                         | الصفحة                               |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 777    | المقداد بن الأسود الكندى                | تكلمت الرافضة في هذا المقام بحمل ٥٧٥ |
| 777    | مهاجر مولی أم سلمة                      | باب ذكر زوجاته عَلَيْتُهُ وأولاده ٧٩ |
| 777    | أبو السمح                               | من تزوجهن الرسولولم يدخلبهن ٨٨٥      |
| 779    | كتاب الوحىوغيره بين يديه ويتالية        | من خطبهن الرسول ولم يعقد عليهن ٩٦٦   |
| 779    | منهم الخلفاء الأربعة                    | ذكر سراريه عليه السلام               |
| 779    | أبان بن سعيد بن العاص                   | ذكر أولاده عليه السلام ٢٠٧           |
| ٦٧٠    | أبي بن كعب الخزرجي                      | باب ذکر عبیده و إمائه ، و دکر        |
| 171    | أرقم نن أبى الأرقم المخزومي             | خدمه وكتابه وأمنائه :                |
| 777    | ثابت بن قیس بن شماس                     | عبيده عليه السلام ١٦٦                |
| 775    | حنظلة بن الربيع بن صيني                 | إماؤه عليه السلام عدد                |
| 740    | خالد بن سعيد بن العاص                   | خدامه عليه السلام من الصحابة ، ٩٥٣   |
| 7/7    | خالد بن الوليد                          | من غير مواليه                        |
| 777    | الزبير بن الموام                        | فنهم أنس بن ملك                      |
| ٦٨٠    | زيد بن ثابت بن الصحاك                   | الأسلع بن شريك                       |
| 775    | السَّجل، وهل كان كاتبا للنبي ؟          | أسماء بن حارثة                       |
| ٦٨٥    | سعد بن أبي سرح                          | بلال بن رباح الحبشى م                |
| 7.00   | عامر بن فهيرة                           | ربيعة بن كعب الأسلمي عوب الأسلمي     |
| 7.4    | عبد الله بن أرقم                        | سعد مولی أبی بكر ۲۹۱                 |
| 7.8.8  | عبد الله بن زیدبن عبد ر به              | عبد الله بن رواحة                    |
| 7.49   | عبد الله بن سعد بن أبي سرح              | عقبة بن عامر الجهني                  |
| 791    | بو بكر الصديق وكتابته للنبي             |                                      |
| 791    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1                                    |

| الصفحة              |                                                                     | الصفحة      |                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٣                 | ما جاء في ترك الخاتم                                                | 797         | العلاء بن الحضرى                                                      |
| <b>V·V</b>          | ذكر سيفه عليه السلام                                                | 798         | العلاء بن عقبة                                                        |
| Y•A                 | سلاح النبئ                                                          | 790         | معاوية بن أبى سفيان                                                   |
| ٧٠٩                 | ذكر نعله التي كان يمشى فيهما                                        | 794         | أمناء الرسول                                                          |
| <b>Y</b> \\.        | صفة قدح النبي                                                       | <b>Y••</b>  | جملة الصحابة ، والخلاف في عددهم                                       |
| عل ۷۱۱              | ما ورد فی المسكحلة التی كان بكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>V•1</b>  | باب ما يذكر من آثار النبي عَلَيْكُلُوْ<br>التي كان يختص بها في حياته، |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b> | البردة النبوية                                                      |             | من ثیاب وسلاح ومراکب<br>وغیر ذلک                                      |
| <b>V1</b> ۳         | ذكر أفراسه ومراكبه                                                  | <b>V• \</b> | ذكر الخاتم الذى كان يلبسه                                             |
|                     |                                                                     |             |                                                                       |

|             | فهرس القوافي                             |           |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
|             | ( • )                                    |           |
| صفحة        |                                          |           |
| • 7         | خالد بن الوليد                           | جزاء      |
| 147         | فروة بن مسيك                             | نسائها    |
|             | (ب)                                      |           |
| 124         | أعشى بنى مازن                            | الذرب     |
| 979         | أبو بكر الصديق                           | النبي     |
| 777         | امرأة حنظلة بن الربيع                    | شاحب      |
| 148         | _                                        | بأقتابه_ا |
|             | (ت)                                      |           |
| 140         | محمد بن بشر بن معاوية                    | والبركات  |
| 144         | أبو هريرة                                | نجت       |
| AY          | en e | لضلت      |
|             | (چ)                                      |           |
| 247         | العصماء بنت مروان                        | الخزرج    |
| 777         | حسان بن ثابت                             | الخزرج    |
|             | ( )                                      |           |
| <b></b>     | بجير بن بجرة                             | هـادِ     |
| <b>60</b> 7 | حسان بن ثابت                             | تَهَمدُ   |
| 144         |                                          | المسجد    |
| 144         | عامر بن الطفيل                           | منجذ      |
| •           |                                          |           |

| صفحة        |                      |                       |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| ٦٨٠         |                      | معراد                 |
| 140         | قرة بن هبيرة         | منفد                  |
| 117         | لبيد بن ربيعة        | ولد                   |
| 184         | عرو بن معد یکرب      | ر<br>رشدُه            |
|             | (,)                  |                       |
| 149         | عرو بن معد يكرب      | بثفر                  |
| 100         | <del>-</del>         | بأكوارها              |
|             | ر<br>(س)             |                       |
| 148         | _                    | بأحلاسها              |
|             | (ع)                  | <b>1</b> >            |
| 24          |                      | الوداع                |
| 71          | <u> </u>             | الوطاع<br>الرضاع      |
| <b>A1</b>   | حسان بن ثابت         | برت.<br>تُنَّبعُ      |
| <b>A1</b>   | الزبرقان بن بدر      |                       |
| <b>ET</b> Y | أبو عنك              | البِيعُ<br>مجمعاً     |
|             | (ق)                  | <u> </u>              |
| • \         | العباس بن عبد المطلب | الورق                 |
| <b>1</b>    | الضحاك بن خليفة      | بور <u>ن</u><br>أبيرق |
|             | (J)                  | ا بیری                |
| 779         | رن)<br>حسان بن ثابت  | 21.                   |
| ٦٧          | حسان بن ثابت         | يعدلُ                 |
|             |                      | حصِلُوا               |
|             | (r)                  |                       |

| سفعة |                       |         |
|------|-----------------------|---------|
| ١٤   | أبو خيثمة مالك بن قيس | وأكرما  |
| 707  |                       | التمام  |
| ۸۳   | حسان بن ثابت          | العظائم |
| 243  | بعض بنى حنيفة         | الحوم   |
| ٨٢   | الزبرقان بن بدر       | المواسم |
|      | (3)                   | •       |
| 18.  | عرو بن معد یکرب       | عيــانا |
| 144  | فروة بن مسيك          | ينتحينا |
| 144  |                       | بناری   |
| 273  | أمامة المريدية        | یمنی    |

## مراجع التحقيق

الاشتقاق لابن دريد تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون الاكتفا في مغازي المصطفى للكلاعي مخطوط بدار الكتب إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى للقسطلاني المطبعة الأميرية سنة ١٣٢٥ . أساس البلاغة للزمخشري طبعة دار الكتب الإصابة في تميمز الصحابة لابن حجر مطبعة السعادة تاريخ الطبرى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم تاریخ ابن عسا کر (طبع دمشق) تفسير ابن كثير طبعة عيسى الحلبي تهذيب التهذيب لابن حجر طبع حيدر آباد الحيوان للجاحظ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون الخصائص الكبرى للسيوطي طبع حيدر آباد دلائل النبوة لأبى نعيم الطبعة الثانية بحيدر آباد ذم الهوى لابن الجوزي بتحقيقي مطبعة السعادة سنة ١٩٦٢ م الروض الأنف للسهيلي المطبعة الجالية سنة ١٣٣٢ ﻫ سنن أبي داود المطبعة التازية سنة ١٣٤٨ هـ سنن ابن ماجه تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي سيرة بن هشام تحقيق الأستاذ الأبياري وانسقا وشلبي شرح صحيح مسلم المطبعة المصرية سنة ١٣٤٨ ه شرح المواهب للزرقاني المطبعة الأزهرية سنة ١٣٢٦ ﻫ

الشمر والشمراء لابن قتيبة تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر الشفا للقاضي عياض المطمعة العثمانية سنة ١٣١٢ هـ

صحيح البخارى المطبعة الأميرية سنة ١٢٨٠ ه

صحيح مسلم طبعة عيسى الحلبي بإشراف الأستاذ فؤاد عبد الباقي القاموس المحيط الطبعة الأميرية

الكني والأسماء للدولابي طبعة حيدرآباد

اللباب في تهذيب الأنساب طبعة السعادة

لسان العرب لابن منظور الطبعة الأميرية

مراصد الاطلاع تحقيق الأستاذ على البجاوي

مسند أحمد تحقيق الشيخ أحمد شاكر . والطبعة الأميرية

مشارا إليها في مواضعها .

المشتبه في الرجال للذهبي . تحقيق الأستاذ على البحاوي

معجم البلدان طبع أوربا .

مكارم الأخلاق للخرائطي المطبعة السلفية

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي تحقيق الأستاذ البجاوي النهاية في غريب الحديث لابن الأثير المطبعة الخيرية سنة ١٣١٨ الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي بتحقيقي مطبعة السعادة سنة ١٩٦٦

## تصويبات

| وما أثبته عن صحيح مسلم ٦/١٨١<br>ط استامبول | هامش الم | 100 |
|--------------------------------------------|----------|-----|
| أبي رَذِين                                 | •        | 107 |
| عاصم بن أبي النُّجُود                      | ۲.       | 175 |
| نجيب                                       | *        | ۱۸۷ |
| حسان بن حَوْط                              | 18617    | 179 |
| النَّخَع                                   | <b>Y</b> | 141 |
| الحيات : القويّات                          | هامش (۳) | 140 |
| جَسُماً (۱)                                | <b>£</b> | 195 |
| فلماكان                                    | 10       | ٥٠٤ |
| الحسين بن حُرَيث                           | **       | ٤١٨ |
| فقال                                       | 14       | ٤٧٩ |
| فانخنث (۲)                                 | <b>Y</b> | ٤٩٩ |

<sup>(</sup>١) جشعا : جزعا

## فاتت

إلى هنا ينتهى كتاب السيرة النبو ة للحافظ ان كثير ، وهو قسم السيرة من كتابه « البداية والنهاية » الذى ثبت من كلام ابن كثير نفسه ، ومما ذكره أصحاب التراجم، أنه كتاب مستقل ، كان يعرف باسم السيرة المطوّلة ، وله أيضا سيرة موجزة ، كاذكر ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب .

وأود أن أشير هنا إلى ملاحظات تبدّت في خلال عملي في إخراج هذا الكتاب، إذ أن المقدمة قد كتبت عند طبع الجزء الأول، وهي :

الحلمات المحلمات المحلمات

والحق أن ابن كـثبر، كا يتبدّى من خلال النظر فى أسلوبه جملةً ، أُديبُ رائق العبارة ، قوى الأسلوب ، وأن الألفاظ التى قد تُعاب على أسلوبه ، ليست حكما فى ذلك، فإن للـكلمات أعمارا تاريخية ، فقد تبدو فى أجيال وتختفى أو تهمل فى أخرى ، والأذواق تختلف فى ذلك اختلافا كـثيرا .

٢ - كا كنت قد أشرت فى المقدمة إلى أن ابن كثير قد أورد فى كتابه هـذا
 ١١ كثيرمن الأخبار الواهية ، وعبت عليه ذلك ، رغم أنه يبين رتبتها ويشير إلى حالها .

وهذا أيضا بما أستدركه هنا، فقد كان على ابن كثير أن يزن بميزان الرواية كل التراث الذى انتهى إلى عصره ليفحصه ويكشف حقيقته، وذلك منهاج مستقيم، لاينكره العلم، وإذ تأذَّى منه بعض الناس في هذا العصر.

٣ ـ وفيا يتصل بمنهج التحقيق ، لم أكن أحفل بالفروق الخاطئة بين النسخ التي تنشأ عن التحريف الحزء الأول إلى عن التحريف الحزء الأول إلى أخطاء النسخة المطبوعة ، ثم أمسكت عن ذلك إذ ليس لذلك من فائدة ، ويكفى القارئ أن يملم أن هذه المطبوعة لم تكن موثقة ولا متسمة بالتحقيق العلمى .

وقد يلحظ القارئ أنى لم ألتزم بتخريج الأخبار . أى الإرشاد إلى أماكن وجودها فى الراجع ، وذلك أمر أشرت إليه فى المقدمة ، فإن أخبار السيرة مشتركة بين عدد كبير من كتب الحديث والسيارة والشمائل ، فا كتفيت بالاطمئنان إلى صواب النص بعرضه على هذه المراجع ، ولم أشر إلا إلى أوجه الاختلاف أو التحريف فى الأصل هرضه على هذه المراجع ، ولم أشر إلا إلى أوجه الاختلاف أو التحريف فى الأصل مي أما الفهارس المتنوعة فلى رجاء أن أوفق في طبعة تالية إلى استكالها، إذا اقتضت ظروف حاضرة الاقتصار فيها على القليل .

٦ ــ لقــد استغرق إعداد هذا الكتاب واخراجه ثلاث سنوات كــاملة ، وكــان القصد منــه أن يضع فى متناول الأمة الإسلامية أوثق مصدر وأشمله لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم . وحسبى فى ذلك هذه النية ، آملا أن ينفع الله به ، وأن يسبخ علينا من رحمته وفضله له الحد فى الأولى والآخرة ، نعم المولى و نعم النصير .

مصطني عبد الواحد

القاهرة في : { ربيع الآخر ١٣٨٦ يولب و ١٩٦٦